

تَأليف

الإَمَامِ الْقَاضِي خُجِيراً لَدِّينِ بْنِ مُحَدِّداً لَعُلَيْمِيًّا لَقَدِسِيِّ ٱلْحَسْبِيِّ الْحَسْبِيّ المولود سنة (٨٦٠ ه) - ولِيتوفى سنة (٩٢٧ه)

ر به برای در ورود. رجمهٔ الله تعسالی

ٱلْجِكَادُ أَكْنَامِسُ

ٳۘعتؘۘؽؘڮؚ ػ<u>ٙ</u>ڡؚٙؽؗڡۘۛڰۏؘۻؠٝڟؙٲۅؘؿٙڿؽ۬ڿڰ

فَوُلِلِيِّيْظُ لِيْنِي

, لصرارات

ڣؙڒٳۯٷٛٳڵٷٛٳڶٷٛٳڣٷٳڶۺ۠ٷٚ<u>ڟٚۺ</u>ٚٷٛۯڰؙۣڛٛٵؗۿۺؾٛ

ُارَةَ الشَّوُّوٰنِ ٱلْإِسۡـلَامِيتَــٰ دَوۡلِـةِقَطَــرُ





حُقُوق الطَّبِّع مَحَفُوظَة فُوزَل الطَّبِع مَحَفُوظَة فُوزَل الطَّبِ المُعْمِد فَوْلَ الطَّبِ المُعْمِد إِدَارة السُؤون الإسلامية دولة قطر الطَبَعَة الأولى مر ١٤٣٠ه - ٢٠.٩ م

قامت بمليات لشضيركضوئي والإخراج الفني والطباعة

المُلْتِ الْمُلْتِينِ اللَّهِ الللَّهِ اللّ

سوربا ـ د مَشق ـ ص . ب : ۲٤٢٦ لبنان ـ بيروت ـ ص . ب : ۱٤/۵۱۸

هَاتَ : ۲۰۲۷،۱۱ ۱۱ ۱۳۶۳، فاکس: ۱۱، ۲۲۲۷،۱۱ ۱۳۹۳، هاتف : www.daralnawader.com



مكية، وآيها: سبع وسبعون آية، وحروفها: ثلاثة آلاف، وسبع مئة وثلاثة وثمانون حرفاً، وكلمها: ثماني مئة واثنتان وتسعون كلمة.

### بِسْدِ اللَّهِ ٱلرَّهُزِلِ ٱلرِّجَدِ لِنَّهِ الرَّهُ الرَّجَدِ اللَّهِ الرَّجَدِ اللَّهِ الرَّجَدِ اللهِ الرّ

﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ - لِيكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ١٠٠٠ ﴿

[1] ﴿ تَبَارَكِ ﴾ وزنه تفاعَلَ، ومعناه: تَعَظَّم وتقدَّس، وقيل: معناه: جاء بالبركة، فعل مختص بالله تعالى، لم يستعمل في غيره ﴿ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ ﴾ القرآن، سمي فرقاناً؛ لأنه فرق بين الحق والباطل، والمؤمن والكافر.

﴿ عَلَىٰ عَبُدِهِ ٤ ﴾ محمد ﷺ.

﴿ لِيَكُونَ ﴾ العبد، أو الفرقان ﴿ لِلْعَالَمِينَ ﴾ أي: الجن والإنس ممن عاصره، أو جاء بعده ﴿ نَذِيرً ﴾ محذراً.

\* \* \*

﴿ ٱلَّذِى لَهُ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَنَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُمُ مَلِكُ اللَّهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءِ فَقَدَّرَهُ نَقَدِيرًا ﴿ ﴾ .

[٢] ﴿ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ بدل من ﴿ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ ﴾ .

﴿ وَلَمْ يَنَّخِذُ وَلَـكَا ﴾ رَدٌّ على النصاري.

﴿ وَلَوْ يَكُن لَهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ ﴾ ردُّ على قريش في قولهم: إن لله شريكاً. ﴿ وَخَلَقَ ﴾ أحدثَ ﴿ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ من المخلوقات.

﴿ فَقَدَّرُهُ لِقُدِيرًا ﴾ هيأه لما أراد منه.

\* \* \*

﴿ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ } وَاللَّهَ لَا يَغَلْقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخُلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لَا يُعْلُونَ مَوْتًا وَلَا حَيْوَةً وَلَا نُشُورًا ﴿ فَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيْوَةً وَلَا نُشُورًا ﴿ فَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَاللَّهُ مُورًا فَكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيْوَةً وَلَا نُشُورًا ﴿ فَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ مُولًا لَهُ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللّلِلْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلَهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ

[٣] ﴿ وَأَتَّخَذُوٓاً ﴾ يعني: عبدة الأوثان.

﴿ مِن دُونِدِ ﴾ تعالى ﴿ ءَالِهَةً ﴾ يعني: الأصنام.

﴿ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُغْلَقُونَ ﴾ لأن عبدتهم ينحتونهم ويصورونهم.

﴿ وَلَا يَمْلِكُونَ ﴾ لا يستطيعون.

﴿ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴾ أي: دفع ضر، ولا جلب نفع.

﴿ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَوْةً ﴾ أي: إماتة وإحياء ﴿ وَلَا نُشُورًا ﴾ بعثاً بعد الموت، ومن كان كذلك، فكيف يعبد؟! لأن الإله يجب أن يكون قادراً على البعث والجزاء.

\* \* \*

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَنَذَآ إِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَبُهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ أَ فَقَدْ جَآءُ و ظُلْمًا وَزُورًا ﴿ ﴾ .

[٤] ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَــُرُوٓاً ﴾ يعني: النضر بن الحارث وأصحابه:

﴿ إِنْ هَانِدَا ﴾ ما هذا القرآن ﴿ إِلَّا إِفْكُ ﴾ كذب ﴿ ٱفْتَرَيْثُ ﴾ اختلقه محمد.

﴿ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ ﴾ يعني: اليهود؛ فإنهم يلقون إليه أخبار

الأمم، وهو يعبر عنه بعبارته، وقال ابن عباس: «أشاروا إلى عبيد كانوا للعرب من الفرس، أحدهم أبو فكيهة مولى الحضرميين، وجبر ويسار وعداس وغيرهم، كانوا بمكة، زعم الكفار أن محمداً اختلق القرآن، وأعانوه على اختلاقه»(١).

﴿ فَقَدْ جَآءُو ﴾ فعلوا؛ يعني: قائلي هذه المقالة.

﴿ ظُلَّمًا ﴾ كفراً ﴿ وَزُورًا ﴾ كذباً؛ لنسبتهم القرآن إلى غير قائله.

\* \* \*

﴿ وَقَالُواْ أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ آكْتَبَهَا فَهِى تُمُلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا فَهِى تُمُلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا فَهِى تُمُلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً

[٥] ﴿ وَقَالُواْ ﴾ المشركون: القرآنُ ﴿ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ ما سطره المتقدمون ﴿ ٱكْ تَكتب له؛ لأنه كان لا يكتب.

﴿ فَهِيَ تُمْلَىٰ ﴾ أي: تقرأ ﴿ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴾ غدوةً وعشياً.

\* \* \*

﴿ قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِى يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَفُورًا رَحِيًا إِنَّهُ كَانَ عَفُورًا رَحِيًا إِنَّهُ اللَّهُ اللّ

[٦] فرد الله عليهم بقوله: ﴿ قُلُ أَنْزَلُهُ ﴾ الله (٢).

﴿ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ ﴾ الغيب.

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البغوي» (۳/ ۳۲۲)، و «تفسير القرطبي» (۱۰/ ۱۷۸).

٢) لفظ الجلالة «الله» لم يرد في «ت».

﴿ فِي ٱلسَّمَنوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ لأنه أعجز كم بفصاحته.

﴿ إِنَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ فلذلك لم يعجِّل عقوبتكم مع كمال قدرته.

\* \* \*

﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَاذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِى فِ ٱلْأَسُواَقِ لَوْلَآ أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا ﴿ ﴾ .

[٧] ﴿ وَقَالُوا ﴾ أي: الكافرون إنكاراً وسخرية منهم به: ﴿ مَالِ هَلْنَا الرَّسُولِ ﴾ بزعمه ﴿ يَأْكُلُ الطَّعَامَ ﴾ كما نأكل ﴿ وَيَمْشِى فِ الْأَسَواقِ ﴾ لطلب المعاش كما نمشي، فلا يجوز أن يمتاز عنا بالنبوة. وتقدم اختلاف القراء في قوله: (مَالِ هَذَا الرَّسُولِ) في سورة الكهف عند قوله تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ يَوْ يَلْنَا مَالِ هَذَا الْحَيْتِ ﴾ [الكهف: ٤٩]، وكتبت اللام في المصحف مفردة من قوله: (مَالِ هَذَا) واتباعه سنة، أما أكله الطعام، فلأنه بشر، ومشيه في الأسواق، فلقضاء حوائجه تواضعاً، ولا ينافيان الرسالة، ثم جاؤوا بحرف التحضيض فقالوا:

﴿ لَوَلآ ﴾ هَلاَّ ﴿ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيكُونَ ﴾ نصب جواب التحضيض. ﴿ مَعَهُ نَدْرًا ﴾ يصدقه .

\* \* \*

[٨] ﴿ أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ ﴾ أي: ينزل عليه ﴿ كَنْزُ ﴾ من السماء ينفقه،
 فيستغنى عن تحصيل المعاش.

﴿ أَوَ تَكُونُ لَهُ جَنَّةً ﴾ بستان ﴿ يَأْكُلُ مِنْهَا ﴾ قرأ حمزة ، والكسائي ، وخلف: (نَأْكُلُ ) بالنون؛ أي: نأكل نحن منها ، وقرأ الباقون: بالياء (١)؛ أي: يأكل هو ، المعنى: ليس مَلَكاً ولا مَلِكاً ولا غنياً ، فلا نتبعه؛ لأنه دوننا.

﴿ وَقَالَ ٱلطَّالِمُونِ ﴾ الذين أشير إليهم:

﴿ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مُّسْحُورًا ﴾ قد سُحر، فغُلب على عقله.

\* \* \*

﴿ اَنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُواْ فَكَ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ اَنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُواْ فَكَ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ

[٩] ﴿ أَنْظُرُ ﴾ يا محمد ﴿ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ ﴾ يعني: الأشباه بالمسحور والكاهن والشاعر وغيره ﴿ فَضَلُواْ ﴾ عن الحق.

﴿ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴾ طريقاً إليه.

\* \* \*

﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَالِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَكَ قُصُورًا شَا﴾.

[١٠] ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ ﴾ في الدنيا.

﴿ خَيْرًا مِّن ذَلِكَ ﴾ أي: مما قالوا، ثم بين ذلك الَّخير، فقال:

﴿جَنَّكِ تَجَرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا ﴾ بيوتاً مشيدة. قرأ

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٤٦٢)، و«تفسير البغوي» (٣/٣٢٣)، و«معجم القراءات القرآنية» (٤/ ٢٧٥).

ابن كثير، وابن عامر، وأبو بكر عن عاصم: (وَيَجْعَلُ) برفع اللام استئنافاً، وقرأ الباقون: بجزمها عطفاً على محل (جَعَلَ) لأنه جواب الشرط<sup>(۱)</sup>؛ لأن التقدير: تبارك الذي إن يَشَأْ يجعلْ، وقرأ أبو عمرو: (لَك قُصُوراً)، و(رَبُّك قَديراً) بإدغام الكاف في القاف فيهما<sup>(۱)</sup>.

قال عَلَيْ: «عَرَضَ عليَّ ربي ليجعلَ لي بطحاءَ مكة ذهباً، فقلت: لا يا رب، ولكن أشبعُ يوماً، وأجوع يوماً، أو قال: ثلاثاً فإذا جُعت، تضرعت إليك، وذكرتك، وإذا شبعتُ، حَمِدْتُك وشكرتك»(٣).

#### \* \* \*

﴿ بَلْ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿ ﴾.

[١١] ﴿ بَلَ كَذَّبُوا ﴾ بل أتوا أعجب من ذلك كله، وهو تكذيب.

﴿ بِٱلسَّاعَةِ ﴾ بالقيامة ، فكيف يصدقونك .

﴿ وَأَعْتَدُنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴾ ناراً ملتهبة. قرأ أبو عمرو: (بالسَّاعَة سَّعِيراً) بإدغام التاء في السين (٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٦٣)، و «تفسير البغوي» (٣/٣٢٣)، و «معجم القراءات القرآنية» (٢/٣٧٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ٣٠٦)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣٧٦/٤).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٢٣٤٧)، كتاب: الزهد، باب: ما جاء في الكفاف والصبر عليه، وقال: حديث حسن، وعلي بن يزيد ضعيف الحديث، والإمام أحمد في «المسند» (٥/ ٢٥٤)، عن أبي أمامة ـ رضي الله عنه ـ.

<sup>(</sup>٤) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ٣٠٦)، و«معجم القراءات القرآنية» (٢٧٦/٤).

﴿ إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانِ بَعِيدِ سَمِعُواْ لَهَا تَعَيُّظًا وَزَفِيرًا ١

[١٢] ﴿إِذَا رَأَتُهُم مِّن مَّكَانِ بَعِيدٍ ﴾ أي: إذا قابلتهم، وصاروا بإزائها.

﴿ سَمِعُواْ لَمَا تَغَيُّظًا ﴾ هو الصوت الذي يهمهم به المغتاظ ﴿ وَزَفِيرً ﴾ هو الصوت من الصدر، روي أن جهنم تزفر يوم القيامة، فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا خر لوجهه (١٠).

\* \* \*

﴿ وَإِذَا ۚ أَلْقُواْ مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوْاْ هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿ ﴾.

[١٣] ﴿ وَإِذَا أَلْقُواْ مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا ﴾ أي: تضيق عليهم إذا ألقوا فيها، فيكون أشدَّ لعذابهم؛ فإن الكربَ مع الضيق، والرَّوْحَ مع السَّعة، فلذلك وصف الله الجنة بأن عرضها السموات والأرض. قرأ ابن كثير: (ضَيْقاً) بإسكان الياء مخففة، والباقون: بكسرها مشددة (٢).

﴿ مُّقَرَّنِينَ ﴾ مُصَفَّدين، قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم بالسلاسل.

﴿ دَعَوْاْ هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴾ ويلاً.

\* \* \*

﴿ لَّا نَدْعُواْ ٱلْمِوْمَ ثُنُهُورًا وَحِدًا وَٱدْعُواْ ثُنُورًا كَثِيرًا ١٠٠٠ .

[18] في الحديث: «أول من يُكسى حُلَّةً من النار إبليسُ، فيضعها على

<sup>(</sup>۱) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ٣٢٤)، وابن كثير في «تفسيره» (٣/ ٣١٢)، عن عبيد بن عمير.

<sup>(</sup>٢) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٤٦٢)، و (إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٢٧)، و (معجم القراءات القرآنية» (٢٧٦/٤).

حاجبيه، ويسحبها من خلفه، وذريته من خلفه، وهو يقول: واثبوره، وهم ينادون ثبورهم، حتى يقفوا على النار، فينادي: يا ثبوره، وينادون: يا ثبورهم فيقال لهم: ﴿ لَّا نَدْعُوا اللَّهِ مَ ثُبُولًا وَاحِدًا ﴾(١) لأن عذابكم كثير لا يفنى.

﴿ وَأَدْعُواْ ثُبُولًا كَثِيرًا ﴾ كعذابكم.

\* \* \*

﴿ قُلُ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ كَانَتْ لَمُمْ جَزَاء وَمُصِيرًا ﴿ فَاللَّهِ مُ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَ

[١٥] ﴿ قُلُ أَذَٰلِكَ ﴾ المذكور من الوعيد وصفة النار.

﴿ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ﴾ أي: وُعِدَها ﴿ ٱلْمُنَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ ﴾ معدةً في علمه تعالى ﴿ جَنَاءً وَمَصِيرًا ﴾ ثواباً ومقراً.

\* \* \*

﴿ لَمُنَّمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَلِدِينَّ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْتُولًا ﴿ لَيْ ﴿ .

[١٦] ﴿ لَكُمْ فِيهَامَا يَشَآءُونَ ﴾ من النعيم.

﴿ خَالِدِينَ كَاسَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعُدًا مَّسَتُولًا ﴾ مطلوباً يطلبه المؤمنون بقولهم: ﴿ رَبَّنَا وَءَالِنَا مَا وَعَد تَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ ﴾ [آل عمران: ١٩٤].

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ ۱۵۲)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (۱) (۳۶ ۳۶)، والطبري في «تفسيره» (۱۸۸/۱۸)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٦/ ٢٥٥-٢٥٦)، عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ.

﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونِ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِى هَنَوُلِآءِ أَمْ هُمْ ضَالُواْ ٱلسَّبِيلَ ﴿ ﴾ .

[۱۷] ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ ﴾ أي: واذكر يوم نحشرهم. قرأ ابن كثير، وأبو جعفر، ويعقوب، وحفص عن عاصم: (يَحْشُرُهُمْ) بالياء، والباقون: بالنون (۱).

﴿ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ من الملائكة، وعيسى، وعزير، والجن، وقيل: الأصنام.

﴿ فَيَقُولُ ﴾ تعالى للمعبودين إثباتاً للحجة على العابدين. قرأ ابن عامر: (فَنَقُولُ) بالنون، والباقون: بالياء(٢).

﴿ ءَأَنتُمُ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِى هَنَوُلَآءِ أَمْ هُمْ ضَكُواْ ٱلسَّبِيلَ ﴾ أخطؤوا الطريق. واختلاف القراء في الهمزتين من (أَأَنتُمْ) كاختلافهم فيهما من ﴿ ءَأَنتَ فَعَلْتَ هَنذَا بِعَالِهُ تِنَا يَبَإِبَرُهِيمُ ﴾، واختلافهم في الهمزتين من ﴿ هَنَوُلِآءِ أَمْ ﴾ كاختلافهم فيهما من ﴿ هَنَوُلِآءِ أَمْ ﴾ كاختلافهم فيهما من ﴿ هَنَوُلِآءِ أَمْ ﴾ وكلاهما في سورة الأنبياء.

\* \* \*

﴿ قَالُواْ سُبْحَننَكَ مَا كَانَ يَلْبَغِي لَنَآ أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَآءَ وَلَكِكِن مَّتَّعُتَهُمْ وَءَابِكَآءَ هُمْ حَتَّى نَسُواْ الذِّكْرَ وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللّ

[١٨] ﴿ قَالُواْ سُبْحَننَكَ ﴾ نزهوا الله من أن يكون معه آلهة ﴿ مَا كَانَ يَـنْبَغِي ﴾

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٤٦٣)، و«التيسير» للداني (ص: ١٥٣)، و «تفسير البغوي» (٣/ ٣٢٥)، و «معجم القراءات القرآنية» (٤/ ٢٧٧).

 <sup>(</sup>۲) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱٦٣)، و «تفسير البغوي» (٣/ ٣٢٥)، و «معجم القراءات القرآنية» (٢/ ٢٧٨).

ما يجوز ولا يستقيم ﴿ لَنَا أَن نَتَخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِياء ﴾ قرأ أبو جعفر: (نُتَّخَذَ) بضم النون وفتح الخاء، فيكون (مِنْ أَوْلِياء) حالاً، و(مِنْ) زائدة لمكان النفي المتقدم ؛ كما تقول: ما اتخذتُ زيداً من وكيل، والمعنى: ما كان لنا أن نُعبد من دونك، ولا نستحق الولاء ولا العبادة، وقرأ الباقون: بفتح النون وكسر الخاء (١) ؛ أي: ما جاز أن نواليهم ليعبدونا.

﴿ وَلِلْكِن مَّتَعْتَهُم وَءَابَآءَ هُمْ ﴾ في الدنيا بأنواع النعم.

﴿ حَتَىٰ نَسُواْ ٱلذِّكَرَ ﴾ تركوا ذكر الله ﴿ وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا ﴾ هَلْكى ، وأصله من البور ، وهو الفساد، ومنه: بوار السلعة، وهو كسادها.

\* \* \*

﴿ فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا نَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرَّفًا وَلَا نَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

[19] ﴿ فَقَدُ كَذَّ بُوكُم ﴾ خطاب للكفار ﴿ بِمَا نَقُولُون ﴾ بقولكم فيهم: إنهم آلهة، وروي عن قنبل (بِمَا يَقُولُونَ) بالغيب (٢)؛ أي: بقولهم: (سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا) إلى آخره ﴿ فَمَا تَسْتَطِيعُون ﴾ قرأ حفص عن عاصم: (تَسْتَطِيعُونَ) بالخطاب؛ يعني: للعابدين، وقرأ الباقون: بالغيب (٣)؛ يعني: للمعبودين.

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البغوي» (٣/ ٣٢٦)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٣٣)، و«معجم القراءات القرآنية» (٢/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسير البغوي» (٣/ ٣٢٦)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٣٣)، و«معجم القراءات القرآنية» (٢/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٣٤)، و«معجم القراءات القرآنية» (٤/ ٢٧٩).

﴿ صَرْفًا﴾ دفعاً للعذاب، وقيل: حيلة ﴿ وَلَا نَصْرًا ﴾ فيعينكم عليه؛ أي: أنتم وهم عجزة عن جلب نفع، أو دفع ضر.

﴿ وَمَن يَظْلِم ﴾ يشرك ﴿ مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ﴾ هي النار.

\* \* \*

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَا ثُكُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَسُواقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا شَيْهِ.

[٢٠] ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَكِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَسُواقِ ﴾ تقديره: وما أرسلنا قبلك أحداً من المرسلين إلا آكلين الطعام، وماشين في الأسواق، وجاز حذفه لدلالة (مِنَ الْمُرْسَلِينَ) عليه، وهو جواب لقولهم: ﴿ مَالِ هَاذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِ ٱلْأَسُواقِ ﴾.

﴿ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً ﴾ ابتلاء ومحنة، وهذا على العموم في جميع الناس، مؤمن وكافر، فالصحيح فتنة للمريض؛ بأن يقول المريض: لو شاء الله، لجعلني مثل الصحيح، والغني فتنة للفقير، والفقيرُ الشاكر فتنة للغني، والرسولُ المخصوص بكرامة النبوة فتنةٌ لأشراف الناس الكفار في عصره، وكذلك الحكماء وحكام العدل.

﴿ أَتَصَّبِرُونَ ﴾ علة للجَعْل ، والتوقيف بتاء (تَصْبِرُونَ) خاص للمؤمنين المحققين ، فهو لأمة محمد ﷺ ؛ أي: جعلنا بعضكم لبعض فتنة ؛ لنعلم أيكم يصبر على البلاء .

﴿ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴾ فيجازي كلاً بعمله، وهو وعد للصابرين، ووعيد للعاصين.

قال ﷺ: «إذا نظر أحدُكم إلى من فُضًلَ عليه من المال والجسم، فلينظرْ إلى مَنْ هو دونه في المال والجسم»(١).

\* \* \*

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَتَ عِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدِ ٱسْتَكُبَرُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

[٢١] ﴿ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا ﴾ أي: لا يؤمنون بالبعث، فلا يخافون عذابنا.

﴿ لَوْلَا ﴾ هَلا ﴿ أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَكَ مِكَةُ ﴾ فتخبرنا أن محمداً صادق.

﴿ أَوْ نَرَىٰ رَبُّناً ﴾ فيخبرنا بذلك، وجواب القسم محذوف.

﴿ لَقَدِ ٱسْتَكُبُرُواْ فِيَ أَنفُسِهِمْ ﴾ بالكفر.

﴿ وَعَتَوْ ﴾ طغوا، والعتو: أشدُّ الكفر، وأفحشُ الظلم.

﴿ عُتُوًّا كَبِيرًا ﴾ بالغا أقصى مراتبه؛ لطلبهم رؤية الله حتى يؤمنوا به.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه هنّاد بن السّري في «الزهد» (۱/ ۱۷)، وأبو يعلى في «مسنده» (۲۲۲۱)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٤٥٧٤)، والبغوي في «تفسيره» (٣٢٧/٣)، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - بهذا اللفظ. ورواه البخاري (٢١٢٥)، كتاب: الرقاق، باب: لينظر إلى من هو أسفل منه، ومسلم (٢٩٦٣)، في أول كتاب: الزهد والرقائق، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - بلفظ: «المال والخلق» بدل «المال والجسم».

﴿ يَوْمَ يَرَوْنَ ٱلْمَلَتِهِ كَهَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَبِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مُحْجُورًا ﴿ يَعْمُورًا اللَّهِ ﴾.

[۲۲] ﴿ يَوْمَ﴾ أي: واذكر يوم.

﴿ يَرَوْنَ ٱلْمَلَتَ كَةَ ﴾ عند الموت ﴿ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَ إِذِ لِلْمُجْرِمِينَ ﴾ أي: الكافرين، المعنى: أن الملائكة تمتنع ثمَّ من بشرى المجرمين بالجنة، وتخصها بالمؤمنين.

﴿ وَيَقُولُونَ حِجْرًا تَحَجُورًا ﴾ أي: تقول الملائكة لهم: حراماً محرماً عليكم دخول الجنة.

\* \* \*

﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَ لُهُ هَبَاءً مَّنتُورًا ﴿ ﴾.

[٢٣] ﴿ وَقَدِمْنَا ﴾ قصدنا ﴿ إِلَىٰ مَاعَمِلُوا ﴾ أي: الكفار.

﴿ مِنْ عَمَلٍ ﴾ من الخير؛ كصدقةٍ وصلةِ رحمٍ في الدنيا.

﴿ فَجَعَلْنَـٰهُ هَبَــَآءً ﴾ هو ما يُرى من الغبار في شعاع الشمس الداخل من الكوة.

﴿ مَّنتُورًا ﴾ مفرقاً.

\* \* \*

﴿ أَصْحَنْ الْجَنَّةِ يَوْمَهِإِ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿ أَنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

[٢٤] ﴿ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَهِ إِلَى يُومُ يستقرون فيها.

﴿ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا ﴾ من هؤلاء المشركين.

﴿ وَأَحۡسَنُ مَقِيلًا ﴾ موضع القيلولة، وهو الاستكان نصف النهار في الحر، وإن لم يكن نوم؛ لأنه لا نوم في الجنة.

روي أن أهل الجنة لا يمر بهم يوم القيامة إلا قدر النهار من أوله إلى وقت القائلة حتى يسكنوا مساكنهم في الجنة، قال ابن مسعود: "ولا ينتصف النهار يوم القيامة حتى يَقيل أهلُ الجنة في الجنة، وأهلُ النار في النار»(١).

#### \* \* \*

### ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْغَمَمِ وَنُزِلَ ٱلْمَكَتِمِكَةُ تَنزيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

[70] ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْعَمَمِ ﴾ أي: عن الغمام، وهو الغيم الأبيض الرقيق مثل الضبابة، ولم يكن إلا لبني إسرائيل في تيههم. قرأ أبو عمرو، والكوفيون: (تشَقَّقُ) بتخفيف الشين على حذف إحدى التاءين، وقرأ الباقون: بالتشديد؛ أي: تتشقق، فأدغم (٢).

﴿ وَأُرِّلَ ٱلْمَلَيَكَةُ ﴾ قرأ ابن كثير: (وَنُنْزِلُ) بنونين الأولى مضمومة والثانية ساكنة، مع تخفيف الزاي ورفع اللام، ونصب (الملائكة) مفعولاً؛ من (أَنْزَلَ) إخباراً عن الله تعالى، وهي كذلك في المصحف المكي، وقرأ الباقون: (وَنُزِّلَ) مجهولاً بنون واحدة وتشديد الزاي وفتح اللام، ورفع (الملائكةُ) فاعلاً؛ من (نَزَلَ)، وكذلك هي في مصاحفهم (٣).

<sup>(</sup>١) رواه ابن المبارك في «الزهد» (ص: ٣٦٤)، والحاكم في «المستدرك» (٣٥١٦).

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٤٦٤)، و«تفسير البغوي» (٣/ ٣٢٩)، و«معجم القراءات القرآنية» (٤/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٣) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٤٦٤)، و«التيسير» للداني (ص: ١٦٤)، =

﴿ نَنزِيلًا ﴾ في ذلك الغمام، روي أنه تنشق سماء سماء، وتنزل الملائكة بأيديهم صحائف أعمال العباد (١٠).

#### \* \* \*

﴿ ٱلْمُلُكُ يَوْمَهِإِ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَانِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَنِفِرِينَ عَسِيرًا ﴿ اللَّهِ الْمُلُكُ

[٢٦] ﴿ ٱلْمُلْكُ يَوْمَهِ إِ ٱلْحَقُّ لِلرَّمْكَنَّ ﴾ أي: الملك حقاً يوم القيامة هو ملك الرحمن، لا مَلِكَ يقضى غيرُه.

﴿ وَكَانَ ﴾ ذلك اليوم ﴿ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ عَسِيرًا ﴾ صعباً، وعلى المؤمنين يسيراً.

#### \* \* \*

[۲۷] ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ ﴾ أي: الكافر ﴿ عَلَىٰ يَدَيْهِ ﴾ ندماً على تفريطه في جنب الله تعالى، والظالم هو عقبة بن أبي معيط، وذلك أنه كان أسلم، أو جنح إلى الإسلام، وكان أبي بن خلف خليلاً له، فنهاه عن الإسلام، فقبل نهيه، فنزلت الآية فيهما(٢)، فقتل عُقبة يوم بدر صبراً(٣)، وأما أبي بن

<sup>=</sup> و «تفسير البغوي» (٣/ ٣٢٩)، و «معجم القراءات القرآنية» (٤/ ٢٨١).

<sup>(</sup>۱) ذكره الزمخشري في «الكشاف» (٤/ ٤٥٠).

<sup>(</sup>۲) انظر: «أسباب نزول» للواحدي (ص: ۱۹۲).

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (٣٩٨٩)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٣) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» وفيه: فقام علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ فقتله. وانظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر (٥/ ٢٦٩).

خلف، فقتله النبي الله ﷺ يوم أحد بيده (١)، روي أنه يأكل يديه حتى تبلغ مرفقيه، ثم يأكل هكذا، كلما نبتتا (٢)، أكلهما تحسراً.

﴿ يَكُولُ يَلَيْتَنِي النَّخَذَتُ ﴾ في الدنيا ﴿ مَعَ الرَّسُولِ ﴾ محمد ﴿ سَكِيلًا ﴾ طريقاً إلى الجنة، وهو الإيمان. قرأ أبو عمرو: (يَا لَيْتَنِيَ) بفتح الياء، والباقون: بإسكانها (٣)، وقرأ ابن كثير، وحفص عن عاصم، ورويس عن يعقوب: (اتَّخَذْتُ) بإظهار الذال عند التاء، والباقون: بإدغامها (١٤).

<sup>(</sup>۱) رواه الحاكم في «المستدرك» (٣٢٦٣)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٢٥٨/٣) باب: شدة رسول الله في اليأس، عن سعيد بن المسيب، عن أبيه، به، وعندهما: أن أبياً كان قد حلف وهو بمكة ليقتلنَّ رسول الله في فلما بلغت رسول الله في حلفته قال رسول الله في -: «بل أنا أقتله إن شاء الله»، فأقبل أبي متقنعاً في الحديد وهو يقول: إن نجوت لا نجا محمد، فحمل على رسول الله في يريد قتله، فاستقبله مصعب بن عمير، يقي رسول الله في بنفسه، فقتل مصعب بن عمير، وأبصر رسول الله في ترقوة أبي بن خلف من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة، فطعنه بحربته، فوقع أبي عن فرسه ولم يخرج من طعنته دم، فأتاه أصحابه فاحتملوه وهو يخور خوار الثور. فقالوا: ما أجزعك؟ إنما هو خدش، فذكرهم قول رسول الله في «أنا أقتل أبيا» ثم قال: والذي نفسي بيده، لو كان هذا الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعون. فمات إلى النار، فسحقاً لأصحاب السعير.

<sup>(</sup>٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ٣٣٠)، وابن الجوزي في «زاد المسير» (٤/ ٤٧١) عن عطاء. وذكره أبو حيان في «البحر المحيط» (٨/ ٣٦٠) عن الضحاك.

<sup>(</sup>٣) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٦٥)، و«تفسير البغوي» (٣/ ٣٣٠)، و«معجم القراءات القرآنية» (٢/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٢٩)، و«معجم القراءات القرآنية» (٢٨٣/٤).

﴿ يَنُويْلُتَنَى لَيْتَنِي لَرُ أَتَّخِذُ فُلانًا خَلِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

[٢٨] ﴿ يَنُوَيُلُنَى ﴾ قرأ أبو عمرو، وحمزة، والكسائي، وخلف<sup>(١)</sup>: (يَا وَيُلْتَى) بِالإمالة، بخلاف عن الأول<sup>(٢)</sup> ﴿ لَيْتَنِى لَوْ أَتَّخِذُ فُلَانًا ﴾ يعني: أُبَيَّ بنَ خلف.

﴿ خَلِيلًا ﴾ والخلة: هي ألاَّ تكون لطمع، ولا لخوف، بل في الدين.

﴿ لَقَدْ أَضَلَنِي عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِيٌّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ﴿ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللْفِي اللَّهُ اللللْمُولَى اللَّهُ الللللْمُولَى الللللْمُولِي اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللللْمُولَى اللللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ الللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللِمُلِمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُلُمُ الللِّلْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللْمُلْمُ اللَّلْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّلْمُ الللْمُلْمُ اللَّلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ

[٢٩] ﴿ لَقَدْ أَضَلَنِي عَنِ ٱلذِّكِرِ ﴾ الإيمان ﴿ بَعْدَ إِذْ جَآ عَنِي ﴾ مع الرسول، وهذا آخر كلام الظالم، وهذه الآية عامة في كل متحابين اجتمعا على معصية الله تعالى، قال ﷺ: «المرءُ على دينِ خليله، فلينظرُ أحدُكم من يُخالل»(٣).

﴿ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ ﴾ وهو كل متمرد عاتٍ من الإنس والجن ﴿ لِلْإِنسَانِ ﴾ المطيع له ﴿ خَذُولًا ﴾ والخذلان: تركُ النصرة، فيتبرأ منه عند نزول العذاب والبلاء.

<sup>(</sup>۱) «وخلف» زيادة من «ت».

<sup>(</sup>٢) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٤٦٤)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٢٩)، و «معجم القراءات القرآنية» (٤/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٤٨٣٣)، كتاب: الأدب، باب: من يؤمر أن يجالس، والترمذي (٣) كتاب: الزهد، باب: (٤٥)، وقال: حسن غريب، والإمام أحمد في «المسند» (٢/ ٣٣٤)، عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ.

﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكَرَبِّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴿ اللهِ مَ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

روى أنس عن النبي ﷺ: أنه قال: «من عَلَقَ مُصْحَفاً، ولم يتعاهَدُه، جاء يوم القيامة متعلِّقاً به يقول: يا رَبِّ! هذا اتخذني مهجوراً، اقض يا ربِّ بيني وبينه»(١). قرأ نافع، وأبو جعفر، وأبو عمرو، والبزي عن ابن كثير، وروح عن يعقوب: (قَوْمِيَ) بفتح الياء، والباقون: بإسكانها(٢).

\* \* \*

﴿ وَكَذَاكِ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّ عَدُوَّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينُّ وَكَفَى بِرَبِّلِكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا شَ

[٣١] ثم سلاً ه عن فعل قومه بأن أعلمه أن غيره من الرسل كذلك، فقال تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ ﴾ أي: وكما ﴿ جَعَلْنَا ﴾ لك يا محمد عدواً من المشركين، جعلنا.

﴿ لِكُلِّ نَبِيِّ عَدُوًّا ﴾ أي: أعداء ﴿ مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ المشركين، فأنت كالأنبياء في البلاء، وأنا ناصركم.

﴿ وَكَفَىٰ بِرَبِّلِكَ هَادِيكَا وَنَصِيرًا ﴾ والباء في (بِرَبِّكَ) للتأكيد، المعنى: اكتف بربك؛ فإنه ناصرك وهاديك.

<sup>(</sup>١) رواه الثعلبي، كما ذكر الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (٢/ ٥٥٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٤٦٤-٤٦٤)، و«التيسير» للداني (ص: ١٦٥)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٣٥)، و«معجم القراءات القرآنية» (٤/ ٢٨٤).

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَحِدَةً كَانَكِ لِنُثَبِّتَ بِهِ فَوَادَكَ وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِيلًا ﴿ فَا لَكُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

[٣٢] ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَا نُزِّلَ ﴾ أي: أُنزل ﴿ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمُّلَةَ وَنِحِدَةً ﴾ كالتوراة والإنجيل والزبور، قال الله تعالى:

﴿ كَتَالِكَ ﴾ أي: نزل(١) كما أردناه ﴿ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُوَادَكَ ﴾ أي: أنزلناه مفرقاً؛ ليقوى بتفريقه فؤادك على حفظه وفهمه؛ لأن حاله يخالف حال موسى وعيسى وداود؛ حيث كان أمياً، وكانوا يكتبون، فلو ألقي إليه جملة، تعَيّا بحفظه، ولأن نزوله بحسب الوقائع، ومنه الناسخ والمنسوخ، ومنه ما هو جواب لمن سأل عن أمور، ففرقناه؛ ليكون أوعى لرسول الله على ألمال به. قرأ ورش عن نافع: (فُوَادَكَ) بفتح الواو بغير همز، والباقون: بالهمز(١).

﴿ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ﴾ أنزلنا بعضه في إثر بعض، وبيناه تبييناً.

\* \* \*

﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّاجِئْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿ اللَّهِ ﴾.

[٣٣] ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ ﴾ يا محمد هؤلاء الكفار ﴿ بِمَثَلٍ ﴾ يضربونه لك جدلاً ﴿ إِلَا جِئْنَكَ وَالْحَقِ ﴾ المبطل لما جاؤوا به ﴿ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴾ بياناً، والتفسير: هو كشف ما قد غُطِّى.

<sup>(</sup>۱) «نزل» زیادة من «ت».

<sup>(</sup>٢) انظر: "إتحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص: ٣٢٩)، و"معجم القراءات القرآنية" (٢٨٤/٤).

﴿ ٱلَّذِينَ يُحَشَرُونَ عَلَى وُجُوهِ فِي إِلَى جَهَنَّامُ أُولَتِ إِلَى شَكَانًا وَأَضَلُّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ ٱلَّذِينَ يُحَشَّرُ مَكَانًا وَأَضَلُّ مَكَانًا وَأَضَلُّ مَكَانًا وَأَضَلُّ مَكَانًا وَأَضَلُّ مَا يَالِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللّل

[٣٤] ثم ذكر ما لهؤلاء المشركين فقال:

﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ أي: هم الذين ﴿ يُحَشِّرُونَ عَلَى وُجُوهِ هِمْ ﴾ فيساقون ويجرون.

﴿ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَكِمِكَ شَكُّ مَّكَانًا ﴾ منزلة ﴿ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴾ أخطأ طريقاً.

\* \* \*

﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَرَيِرًا ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَنِيرًا ﴿ وَلَيْرًا فَيْ ﴾ .

[٣٥] ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَـهُۥ أَخَاهُ هَاـُرُونَ وَزِيرًا ﴾ معيناً، وهو من تحمل الوزر؛ أي: ثقل الحال.

\* \* \*

﴿ فَقُلْنَا ٱذْهَبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنَتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا شَ ﴾.

[٣٦] ﴿ فَقُلْنَا ٱذْهَبَا إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَلَتِنَا ﴾ هم القبط، وتقديره: فأَنْذُرا، فكذبوهما ﴿ فَدَمَّرْنَهُمْ تَدْمِيرًا ﴾ أهلكناهم إهلاكاً.

\* \* \*

﴿ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَا كَذَبُواْ الرُّسُلَ أَغْرَفَنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ ﴾ .

[٣٧] ﴿ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّا كَذَبُواْ ٱلرُّسُلَ ﴾ أي: نوحاً، ومن كذب رسولاً

واحداً، فقد كذب جميع الرسل، فلذلك ذكر بلفظ الجمع.

﴿ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً ﴾ عبرة يتعظون بها.

﴿ وَأَعْتَدُنَا لِلطَّلِلِمِينَ ﴾ في الآخرة.

﴿ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ سوى ما حل بهم من عاجل العذاب.

\* \* \*

﴿ وَعَادًا وَتُمُودُا وَأَصْعَبَ ٱلرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

[٣٨] ﴿ وَعَادًا وَثَمُودًا ﴾ عطف على (هم) في ﴿ وَجَعَلْنَهُمْ ﴾ قرأ حمزة، ويعقوب، وحفص عن عاصم: (وَثَمُودَ) بنصب الدال غير منون، والباقون: بالتنوين (١).

﴿ وَأَصْحَابُ ٱلرَّسِ ﴾ هو بئر لم تطو بالحجارة، وكان أصحابه قوم يعبدون الأصنام، فأرسل إليهم شعيب، فكذبوه، فخسف بهم وبمنازلهم وأموالهم، وانهارت بئرهم، وقيل: كان نبيهم حنظلة بن صفوان، فقتلوه، فأهلكوا، كما تقدم تفسيره (٢) في سورة الحج عند قوله تعالى: ﴿ وَبِئْرِ مُعْطَلَةٍ وَقَصْرِ مَّشِيدٍ ﴾ [الآبة: ١٤] وقيل غير ذلك، وقيل: الرس: المعدن، وجمعه رساس.

﴿ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَلِكَ ﴾ أي: أهلكنا بين عاد وأصحاب الرس.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٣٧)، و«التيسير» للداني (ص: ١٢٥)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٨٩)، و «معجم القراءات القرآنية» (٢/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>۲) «تفسيره» ساقطة في «ت».

﴿ كَثِيرًا ﴾ لا يعلمهم (١) إلا الله.

\* \* \*

﴿ وَكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَالَ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَنْبِيرًا ﴿ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَنْبِيرًا فَ ﴾ .

[٣٩] ﴿ وَكُلَّا ﴾ من المهلكين ﴿ ضَرَبْنَا ﴾ بينا ﴿ لَهُ ٱلْأَمْثَالُ ﴾ البراهين على الإيمان، ولم نهلكهم من غير إنذار.

﴿ وَكُلَّا ﴾ منهم بعد التكذيب ﴿ تَلَّرُنَا ﴾ دمرنا ﴿ تَشِيرًا ﴾ وكلُّ مكسَّرٍ كزجاج أو ذهب أو فضة تبرُّ.

\* \* \*

[ ٤٠] ﴿ وَلَقَدَّ أَتَوُّا ﴾ يعني قريشاً مروا في متاجرهم إلى الشام.

﴿ عَلَى ٱلْقَرِّيَةِ ﴾ يعنى: سدوم، عظمى قرى قوم لوط.

﴿ ٱلَّتِيٓ أُمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءِ ﴾ الرمي بالحجارة.

﴿ أَفَكُمَ يَكُونُواْ يَكُونُوا اللهمزتين من (السَّوْءِ أَفَلَمْ) كاختلافهم فيهما من (هَؤُلاَءِ آلِهَةً) في سورة الأنبياء.

﴿ بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُولًا ﴾ لا يخافون بعثاً، فلا يؤمنون.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «يعلمها».

﴿ وَإِذَا رَأُولَكَ إِن يَنْجِذُونَكَ إِلَّا هُـزُوًا أَهَلَذَا ٱلَّذِى بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿ وَإِذَا رَأُولُكَ إِن يَنْجِذُونَكَ إِلَّا هُـزُوًا أَهَلَذَا ٱلَّذِى بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿ وَهُ مَا لَا اللَّهُ اللَّلَّالَّةُ اللَّهُ اللّ

[11] ﴿ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَنَّخِذُونَكَ ﴾ أي: ما يتخذونك ﴿ إِلَّا هُـزُوًا ﴾ مهزوءاً به. قرأ حفص عن عاصم: (هُزُواً) بفتح الواو منوناً من غير همز، والباقون: بالهمز، وحمزة وخلف يسكنان الزاي (١١)، نزلت في أبي جهل، كان إذا مر بأصحابه على رسول الله ﷺ، قالوا استهزاء به:

﴿ أَهَا ذَا ٱلَّذِي بَعَكَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴾ (٢) ليثبت الحجة علينا.

\* \* \*

﴿ إِن كَادَ لَيْضِلُنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلاَ أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِيكَ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِيكَ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ أَن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

[٤٢] ﴿ إِن كَادَ ﴾ محمد ﴿ لَيُضِلُّنَا ﴾ أي: قد قارب أن يصرفنا

﴿ عَنَّ ﴾ عبادة ﴿ ءَالِهَتِنَا ﴾ لفرط جهاده في الدين.

﴿ لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا ﴾ لصرفنا عن عبادتها، ثم تهددهم فقال:

﴿ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴾ أخطأ طريقاً هم أم المؤمنون.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٢٩)، و«معجم القراءات القرآنية» (٢٨٦/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسير البغوى» (٣/ ٣٣٤).

﴿ أَرْءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَاهِ أُو هُوَلِهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ ال

[47] ثم وبخ كل من عبد غير الله تعالى فقال: ﴿ أُرَّا يَتُ مَنِ اتَّخَادَ إِلَاهِهُ هُولِهُ ﴾ كان أحدهم يعبد الحجر، فإذا رأى حجراً أحسن منه، رمى به، وعبد الآخر. قرأ نافع، وأبو جعفر: (أَرَأَيْتَ) بتسهيل الهمزة الثانية بين بين، وقرأ الكسائي: بحذفها، وروي عن ورش: إبدالها ألفاً خالصة، وإذا أبدلها، مدَّ؛ لالتقاء الساكنين مداً مشبعاً، وقرأ الباقون: بالهمز (١).

﴿ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴾ يحفظه من اتباع هواه.

\* \* \*

﴿ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكَثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَٱلْأَنْعَلَمِ بَلْ هُمْ أَضَلُ سَكِيلًا ﴿ إِنَّا كَٱلْأَنْعَلَمُ بَلْ هُمْ أَضَلُ سَكِيلًا ﴿ إِنَّا كَالْأَنْعَلَمُ بَالْ

[٤٤] ﴿ أَمْ تَحْسَبُ ﴾ بل أتحسب ﴿ أَنَّ أَكُثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ ﴾ ما تقول سماع طالب الإفهام ﴿ أَوْ يَعْقِلُونَ ﴾ ما يعاينون من الحجج.

﴿ إِنْهُمْ إِلَّا كَأَلْأَنَّعَلَّمْ ﴾ بالجهل بالمنافع.

﴿ بَلَ هُمْ أَضَلُ سَكِيلًا ﴾ أَخْطَأُ طريقاً؛ لأن الأنعام تهتدي لمراعيها، وهم على خلاف ذلك.

\* \* \*

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكِ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنَا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ۳۲۹)، و«معجم القراءات القرآنية» (٤/ ٢٨٧).

[83] ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكِ ﴾ ألم تنظر إلى صنعه، ومعناه: تنبيه، والرؤية هاهنا رؤية القلب.

﴿ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَ ﴾ أي: بسطه؛ يعني: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس؛ لأنه لا شمس معه، وهو أطيب الأحوال، ولذلك وصف به الجنة فقال: ﴿ وَظِلِّ مَّمَدُودِ ﴾ [الواقعة: ٣٠]، وقيل: هو إلى الزوال، والفيء من الزوال إلى الغروب؛ لأنه فاء من جانب المشرق إلى جانب المغرب.

﴿ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ﴾ دائماً لا شمس معه.

﴿ ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴾ يبين معنى الظل ونفعه؛ لأنه لولا الشمس، لما عرف الظلمة، والأشياء تعرف بأضدادها.

#### \* \* \*

﴿ ثُمَّ قَبَضَنَهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴿ ثُمَّ قَبَضًا يَسِيرًا ﴿ ثُمَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

[٤٦] ﴿ ثُمَّ قَبَضَىنَهُ إِلَيْنَا ﴾ أي: نسخناه بها.

﴿ فَبَضَا يَسِيرًا ﴾ أي: على مهل، والقبض: جمعُ المنبسطِ من الشيء، معناه: أن الظل يعم جميع الأرض، فإذا طلعت الشمس، قبض الله الظل جزءاً فجزءاً.

#### \* \* \*

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ﴿ وَهُو النَّالَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ ﴾ .

[٤٧] ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا﴾ ساتراً بظلمته.

﴿ وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا ﴾ راحة لأبدانكم.

﴿ وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ﴾ ينتشر فيه الخلق للمعاش.

\* \* \*

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى آُرْسَلَ ٱلرِّيكَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَا اَسْمَاءً مَا اللَّهِ وَالْزَلْفَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ طَهُورًا إِنَّ ﴾.

[83] ﴿ وَهُوَ اللَّذِي َ أَرْسَلَ الرِّيكَ ﴾ قرأ ابن كثير: (الرِّيحَ) على الإفراد، وقرأ الباقون: (الرِّيَاحَ) على الجمع (١) ﴿ بُثَرًا ﴾ ناشرات للسحاب، جمع نشور. قرأ ابن عامر: بالنون وضمها وإسكان الشين على التخفيف، وقرأ حمزة، والكسائي، وخلف: بالنون وفتحها وإسكان الشين على أنه مصدر وصف به، وقرأ عاصم: بالباء الموحدة وضمها وإسكان الشين تخفيف بشر جمع بشور بمعنى مبشر، وقرأ الباقون: بالنون وضمها وضمها وضم الشين على المعنى الأول (٢).

﴿ بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ " ﴾ أي: قدامَ المطر.

﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا ﴾ والطهور: هو الباقي على أصل خلقته من ماء المطر والبحر والعيون والآبار، على أي صفة كان؛ من عذوبة وملوحة، وحرارة وبرودة وغيرها.

وما تغير بمكثه، أو بطاهر لا يمكن صونه عنه؛ كالتراب والطحلب

 <sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۷۸)، و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ۳۲۹)، و«معجم القراءات القرآنية» (٢٨٨/٤).

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٤٦٥)، و«التيسير» للداني (ص: ١١٠)، و«معجم القراءات القرآنية» (٤/ ٢٨٨\_٢٨).

وورق الشجر ونحوها، فهو طاهر [في نفسه، مطهر لغيره، يرفع الأحداث، ويزيل الأنجاس بالاتفاق، فإن تغير عن أصل خلقته بطاهر [(١) يغلب على أجزائه مما يستغنى عنه الماء غالباً، لم يجز التطهير به عند الثلاثة، وجوز أبو حنيفة الوضوء بالماء المتغير بالزعفران ونحوه من الطاهرات، ما لم تزل رقته، وقال أيضاً: بجواز إزالة النجاسة بالمائعات الطاهرة؛ كالخل وماء الورد ونحوهما، وخالفه الثلاثة، ومحمد بن الحسن، وزفر، واتفقوا على أنه إذا تغير الماء بالنجاسة، نجس، قل أو كثر، والماء المستعمل: وهو ما أزيل به حدث، لا يطهر الأحداث عند الثلاثة، وقال مالك: يجوز الوضوء بماء توضئ به مرة مع الكراهة، وإذا بلغ الماء قلتين، وخالطته نجاسة، فقال الشافعي وأحمد (٢): لا ينجس إلا أن يتغير طعمه أو لونه أو ريحه، وقال أبو حنيفة: ينجس الماء بملاقاة النجاسة ما لم يكن عشرة أذرع في مثلها، وقال مالك: لا ينجس الماء بوقوع النجاسة فيه ولو كان قليلاً ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة، وهو رواية عن أحمد، وقدر القلتين خمس مئة رطل عراقي تقريباً، وأربع مئة وستة وأربعون رطلاً وثلاثة أسباع رطل مصري، ومئة وسبعة أرطال وسبع رطل دمشقي، وتسعة وثمانون رطلاً وسبعا رطل حلبي، وثمانون رطلاً وسبعا رطل ونصف سبع رطل قدسي، ومساحتهما مربعاً ذراع وربع طولاً وعرضاً وعمقاً ومدوراً، وذراع طولاً وذراعان ونصف ذراع عمقاً، والمراد: ذراع اليد، والرطل مئة درهم وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم، وهو سبع القدسي وثمن

<sup>(</sup>۱) ما بین معکوفتین زیادة من «ت».

<sup>(</sup>Y) «وأحمد» زيادة من «ت».

سبعه، وسبع الحلبي وربع سبعه، وسبع الدمشقي ونصف سبعه، ونصف المصري وربعه وسبعه وتسعون مثقالاً.

#### \* \* \*

# ﴿ لِنُحْدِى بِهِ عَلْدَةً مَّيْتَا وَنُسُقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَكُمَا وَأَنَاسِيَّ كَالِيَّةِ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَكُمَا وَأَنَاسِيَّ كَالِيَّا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّ

[ ٤٩] ثم بين الحكمة في إنزال الماء فقال: ﴿ لِنَحْتِيَ بِهِ ﴾ أي: بالمطر. ﴿ لِنَحْتِيَ بِهِ اللهِ المعلم في إنزال الماء فقال: ﴿ لِلْمَوْضِعِ وَالْمُكَانِ. قَرأُ أَمِينًا ﴾ قفراً، وتذكير (ميتاً) رجع به إلى الموضع والمكان. قرأ أبو جعفر: (مَيِّتاً) بكسر الياء مشدداً، والباقون: بإسكانها مخففاً (١).

﴿ وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعُكُما ﴾ أي: نسقي من ذلك الماء أنعاماً مما خلقنا.

﴿ وَأَنَاسِى ﴾ أي: بشراً ﴿ كَثِيرًا ﴾ والأناسي: جمع إنسي، وقدمت الأرض على الأنعام والأناسى؛ لأن حياتها سبب لحياتهما.

#### \* \* \*

### ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكُرُواْ فَأَبَىٓ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ١٠٠٠ .

[٠٠] ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفَنَهُ بَيْنَهُمْ ﴾ أي: المطرفي البلاد والأوقات المختلفة، قال ابن عباس: «ما عام بأمطرَ من عام، ولكن الله يصرفه في الأرض» (٢). قرأ أبو عمرو، وحمزة، والكسائي، وخلف، وهشام: (وَلَقَد صَّرَّفْنَاهُ)

<sup>(</sup>۱) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۲۷۰)، و «معجم القراءات القرآنية» (٤/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري في «تفسيره» (١٩/ ٢٢)، والحاكم في «المستدرك» (٣٥٢٠).

بإدغام الدال في الصاد، والباقون: بالإظهار(١).

﴿ لِيَذَكُرُوا ﴾ قرأ حمزة، والكسائي، وخلف: بإسكان الذال وضم الكاف مع تخفيفها، وقرأ الباقون: بفتح الذال والكاف مع تشديدهما، وهما لغتان (٢٠)؛ أي: يتفكروا في نعم الله.

﴿ فَأَبَىٰٓ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴾ جحوداً، وهو قولهم: مُطرنا بنَوْء كذا وكذا.

#### \* \* \*

### ﴿ وَلَوْشِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْبِيَةٍ نَّذِيرًا ﴿ ﴾ .

[٥١] ﴿ وَلَوْشِئْنَا لِمَعَنْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ﴾ رسولاً، ولقسمنا النُّذُرَ بينهم كما قسمنا المطر؛ لنخفف عليك أعباء النبوة، ولكنَّا حمَّلناك ثقلَ نِذارة جميع القرى؛ لتستوجب بذلك الدرجة الرفيعة، ويعظم أجرك.

#### \* \* \*

## ﴿ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَنْفِرِينَ وَجَنْهِ لَهُمْ بِهِ عِهَادًا كَبِيرًا ١٠٠٠ .

[٥٢] ﴿ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ فيما ندبوك إليه من عبادة آلهتهم ومداهنتهم.

﴿ وَجَاهِدُهُم بِهِ ٤﴾ أي: بالقرآن ﴿ جِهَادًا كَبِيرًا ﴾ لا يخالطه فتور.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ۳۰۷)، و«معجم القراءات القرآنية» (۲۸۹/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٤٦٥)، و«التيسير» للداني (ص: ١٤٠)، و«معجم القراءات القرآنية» (٤/٠٢٠).

﴿ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَلَا عَذْبُ فُرَاتُ وَهَلَا مِلْحُ أَجَاجُ وَجَعَلَ يَنْهُمَا بَرْزَخَا وَحِجْرًا مِحْجُورًا ﴿ ﴾ .

[٥٣] ﴿ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ ﴾ خلطهما، وأفاض أحدهما في الآخر في مرأى العيون، وبينهما حاجز من قدرة الله عز وجل.

﴿ هَنَا عَذْبٌ فُرَاتٌ ﴾ شديد العذوبة ، قامع للعطش .

﴿ وَهَاذَا مِلْحُ أَجَاجٌ ﴾ شديد الملوحة.

﴿ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا ﴾ حاجزاً من قدرته.

﴿ وَجِجْرًا مُخْجُورًا ﴾ منعاً ممنوعاً عن الإدراك؛ لئلا يختلط أحدهما بالآخر، وذلك كدجلة تدخل البحر وتشقه فتجري في خلاله فراسخ لا يتغير طعمها، أو المراد بالبحر العذب: النهر العظيم؛ مثل النيل، وبالبحر المالح: البحر الكبير، وبالبرزخ: ما يحول بينهما من الأرض.

\* \* \*

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًّا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ وَهُو اللَّهِ ﴾ .

[30] ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ ﴾ أي: المني ﴿ بَثُرَّا ﴾ إنساناً.

﴿ فَجَعَلَهُ نَسَبًا ﴾ أي: ذكوراً ينسب إليهم.

﴿ وَصِهْرُّ ﴾ أي: إناثاً يصاهر بهن.

﴿ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴾ (وكان) هي التي للدوام قبل وبعد، لا أنها تعمل(١)

<sup>(</sup>١) في «ت»: «تعطي».

مضياً فقط. وتقدم في السورة مذهب أبي عمرو في إدغام الكاف في القاف من قوله (رَبُّك قَدِيراً).

\* \* \*

﴿ وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمُّ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ- ظَهِيرًا ۞﴾.

[٥٥] ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ يعني: هؤلاء المشركين.

﴿ مَا لَا يَنفَعُهُمْ ﴾ إن عبدوا ﴿ وَلَا يَضُّرُّهُمٌّ ﴾ إن تركوا عبادته.

﴿ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عِظَهِ يرًا ﴾ معيناً للشيطان على ربه بالمعاصي.

\* \* \*

﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ فَا لَهِ مَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَا لِأَنَّا

[٥٦] ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا ﴾ للمؤمنين ﴿ وَنَذِيرًا ﴾ للكافرين.

\* \* \*

[٥٧] ﴿ قُلْ مَا أَشْنَاكُ كُمْ عَلَيْهِ ﴾ أي: على تبليغ الوحي.

﴿ مِنْ أَجْرٍ ﴾ فتقولوا: إنما يطلب محمد ﷺ أموالنا بما يدعونا إليه، فلا نتبعه.

﴿ إِلَّا مَن شَكَآءَ أَن يَتَخِذَ إِلَى رَبِّهِ عَسِيلًا ﴾ استثناء منقطع؛ أي: لا لطلب أموالكم جعلاً لنفسي، لكن من شاء إنفاقها لوجه الله تعالى، فلا أمنعه. واختلاف القراء في الهمزتين من (شَاءَ أَنْ) كاختلافهم فيهما من (وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ) في سورة الحج.

﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَىٰ بِهِ عِنْدُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ﴿ فَيَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

[٥٨] ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ ﴾ لأنه حقيق أن يتوكل عليه دون غيره.

﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ عَ صِلِّ له شكراً، ونَزِّهه عن صفات النقصان، قال ﷺ: «من قالَ في كل يوم: سبحانَ اللهِ وبحمدِه مئةَ مرةٍ، غُفرت ذنوبه، ولو كانت مثلَ زبدِ البحر»(١).

﴿ وَكَفَىٰ بِهِۦ بِذُنُوبِ عِبَادِهِۦ﴾ ما ظهر منها وما بطن.

﴿ خَبِيرًا﴾ مطلعاً، وهذا توعُّد.

\* \* \*

﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ ٱليَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسْتَلْ بِهِ عَنِيرًا ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ الرَّحْمَانُ فَسْتَلْ بِهِ عَنِيرًا ﴿ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

[٩٥] ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ ٱليَّامِ ﴾ أي: في مدتهما؛ لأنه لم يكن ثم شمس ولا قمر.

﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ بلا كيف. وتقدم الكلام عليه في سورة طه.

﴿ ٱلرَّحْمَانُ ﴾ مبتدأ، خبره ﴿ فَسَّنَلُ بِهِ ، ﴾ أي: عنه، والفاء زائدة ﴿ خَبِيرًا ﴾ مفعول (سَلْ)؛ أي: سل رجلاً خبيراً به وبرحمته، يخبرك،

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۰٤۲)، كتاب: الدعوات، باب: فضل التسبيح، ومسلم (۲) رواه البخاري (۲۰۹۲)، كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: فضل التهليل والتسبيح والدعاء، عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ.

والمراد: جبريل، والعلماء، وأهل الكتب المنزلة. قرأ ابن كثير، والكسائي، وخلف: (فَسَلُ) بالنقل، والباقون: بالهمز(١).

#### \* \* \*

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّحْمَانِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْمَانُ أَنَسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا الْأَحْمَانُ أَنَسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللْمُعَمِّلُ اللْمُعَالِمُ اللللْمُولُولُولُولُولُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللْمُعَالِمُ اللَّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللللْمُعِلَّالِمُ الللْمُعَالِمُ الللّهُ مِنْ اللللْمُعِلَّالِمُ الللْمُعَالِمُ الللللْمُعَلِمُ اللللْمُعِلَّالِمُ الللْمُعِلَّالِمُ الللْمُعِلَّا اللَّهُ مِلْمُعِلِمُ اللللْمُعِلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ الللْمُعْمِلِمُ الل

[ ٦٠] ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّمْنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّمْنُ ﴾ ما نعرف الرحمن ؛ لأن قريشاً كانت لا تعرف هذا في أسماء الله تعالى، وكان مسيلمة الكذاب تسمَّى برحمن اليمامة، فغالطت قريش بذلك وقالت: إن محمداً يأمر بعبادة رحمن اليمامة (٢).

﴿ أَنَسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا ﴾ قرأ حمزة، والكسائي: (يَأْمُرُنَا) بالغيب إخباراً عن النبي عَلَيْهِ، وقرأ الباقون: بالخطاب له ﷺ (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: "إتحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص: ۳۲۹)، و "معجم القراءات القرآنية» (۲۹۱/۶).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱۰/ ۳٤٠) عن عطاء، وذكره الطبري في «تفسيره» (۲/ ۲۸۸)، و «البغوي» في «تفسيره» (۳/ ۳٤٠). ومعلوم أن الله سبحانه قد حمى اسمه (الله والرحمن) أن يتسمى به أحد غيره جلَّ جلاله وما ورد من مثل هذا (رحمن اليمامة) فهو غير وارد؛ لأنه مضاف إلى اليمامة؛ ولذلك عندما تجرَّأ الخبيث مسيلمة على التسمية به، كساه الله علياب الكذب وشهر به بين الأمم وعلى مدى الأزمان، فصار اسمه (مسيلمة الكذاب). انظر: «فتح البارى» لابن حجر (۱۰/ ۷۰۱)، و «تفسير ابن كثير» (۲/ ۲۲).

<sup>(</sup>٣) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٦٤)، و «تفسير البغوي» (٣٤٠/٣)، و «معجم القراءات القرآنية» (٢٤/٢٤).

﴿ وَزَادَهُمْ ﴾ الأمر بالسجود ﴿ نَفُورًا ﴾ تباعداً عن الإيمان، وهذا محل سجود بالاتفاق، وتقدم اختلاف الأئمة في حكم سجود التلاوة وسجود الشكر ملخصاً عند سجدة مريم، فمن جهل وجود الرب سبحانه، أو علم وجوده، وفعل فعلاً، أو قال قولاً (١) لا يصدر إلا من كافر، فكافر بالاتفاق، ونافي الإسلام مخطئ آثم كافر عند أئمة الإسلام بغير خلاف.

\* \* \*

﴿ نَبَارَكَ ٱلَّذِى جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجًا وَقَـمَرًا مُنْكِيرًا اللهُ مُنْكِيرًا اللهُ .

[17] ﴿ نَبَارِكَ الذِي جَعَكُلُ فِي السّمَآءِ بُرُوجًا ﴾ يعني: البروج الاثني عشر، وهي: الحمل، والثور، والجوزاء، والسرطان، والأسد، والسنبلة، والميزان، والعقرب، والقوس، والجدي، والدلو، والحوت، وهي منازل الكواكب السبعة، سميت بالبروج القصور؛ لأنها لها كالقصور لسكانها، فالحمل والعقرب بيتا المريخ، والثور والميزان بيتا الزهرة، والجوزاء والسنبلة بيتا عطارد، والسرطان بيت القمر، والأسد بيت الشمس، والقوس والحوت بيتا المشتري، والجدي والدلو بيتا زحل، وهذه البروج مقسومة والحوت بيتا المشتري، والجدي والدلو بيتا زحل، وهذه البروج مقسومة على الطبائع الأربع، فيكون نصيب كل واحد منها ثلاثة بروج تسمى المثلثات، فالحمل والأسد والقوس مثلثة نارية، والثور والسنبلة والجدي مثلثة أرضية، والجوزاء والميزان والدلو مثلثة [هوائية، والسرطان والعقرب والحوت مثلثة](۲) مائية.

<sup>(</sup>۱) «أو قال قو لاً» زيادة من «ت».

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين زيادة من «ت».

﴿ وَجَعَلَ فِهَا سِرَجًا ﴾ قرأ حمزة، والكسائي، وخلف: بضم السين وفتح الراء من غير ألف على الجمع؛ يعني: النجوم، وقرأ الباقون: بكسر السين وفتح الراء وألف بعدها على الإفراد؛ يعني: الشمس (١).

﴿ وَقَكُمُرًا ثُمُنِيرًا ﴾ مضيئاً بالليل.

\* \* \*

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةً لِبَمَنْ أَرَادَ أَن يَذَكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿ فَهُو اللَّهِ ﴾ .

[٦٢] ﴿ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلْيَـٰلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةً ﴾ أي: يخلف هذا هذا، وما نقص من أحدهما زاد في الآخر.

﴿ لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَكَرَ ﴾ قرأ حمزة وخلف: (يَذْكُرَ) بتخفيف الذال مسكنة وتخفيف الكاف مضمومة ؛ من الذكر، وقرأ الباقون: بتشديدهما مفتوحتين ؛ من التذكير (٢).

﴿ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴾ أي: شكر نعمة ربه عليه فيهما.

\* \* \*

﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْ سَلَامًا ﴿ وَعِبَادُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا

[٦٣] ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَانِ ﴾ مبتدأ ، خبره:

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٤٦٦)، و«التيسير» للداني (ص: ١٦٤)، و«تفسير البغوى» (٣/ ٣٤١)، و«معجم القراءات القرآنية» (٤/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٦٤)، و «تفسير البغوي» (٣/ ٣٤٢)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٣٠)، و «معجم القراءات القرآنية» (٢٩٣/٤).

﴿ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا﴾ رويداً بالسكينة والوقار.

﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَاهِلُونَ ﴾ بما يكرهون.

﴿ قَالُواْ سَلَامًا ﴾ أي: قولاً يسلمون فيه من الإثم.

\* \* \*

﴿ وَٱلَّذِينَ يَسِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَمًا ١٠٠٠ .

[7٤] ﴿ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا ﴾ على وجوههم ﴿ وَقِيكُمّا ﴾ على أقدامهم، يقال: بات لمن دخل عليه الليل وإن لم ينم، قال ابن عباس: «من صلى بعد العشاء الآخرة ركعتين، فقد بات لله ساجداً وقائماً »(١) وتخصيص البيتوتة ؛ لأن العبادة بالليل أبعد من الرياء.

\* \* \*

﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۞﴾ .

[٦٥] ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ عَرَامًا﴾ دائماً لازماً كلزوم الغريم الغريم.

\* \* \*

﴿ إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ١٠٠٠ .

[77] ﴿ إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴾ أي: بئس موضع قرار وإقامة (٢).

انظر: «تفسير البغوي» (٣/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>۲) «وإقامة» زيادة من «ت».

﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقَتْرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ فَوَامَا اللهِ .

[77] ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنْفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ ﴾ لم يجاوزوا الحد ﴿ وَلَمْ يَقْتُرُواْ ﴾ يضيقوا. قرأ نافع، وأبو جعفر، وابن عامر: (يُقْتِرُوا) بضم الياء وكسر التاء؛ من (أقتر)، وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، ويعقوب: (يَقْتِرُوا)(١) بفتح الياء وكسر التاء، وقرأ الباقون، وهم الكوفيون: بفتح الياء وضم التاء مستقبل (قتر) مخففاً، وكلها لغات صحيحة (٢)، وقال ابن عباس: «الإسراف: النفقة في المعصية، والإقتار: منع حق الله تعالى (٣).

﴿ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾ عدلاً بين الشيئين، وفي معنى قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ ﴾ الآية، من الأمثال الدائرة على ألسن الناس: خيرُ الأمور أوسطُها(٤).

<sup>(</sup>۱) «يقتروا» ساقطة من «ت».

 <sup>(</sup>۲) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٦٤)، و«تفسير البغوي» (٣/ ٣٤٣)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٣٤)، و«معجم القراءات القرآنية»
 (٤/ ٤٩٤).

<sup>(</sup>٣) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣٤٣/٣) عن ابن عباس ومجاهد وقتادة.

<sup>(</sup>٤) وجاء في لفظ: «أوساطها» بدل: «أوسطها»، وقد رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٦٠١)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٦٦٠١) عن مطرف، والخطابيُّ في «العزلة» (ص: ٩٨) عن أكثم بن صيفي. قال السخاوي: وقد رواه ابن السمعاني فس «ذيل تاريخ بغداد» لكن بسند فيه مجهول، عن علي مرفوعاً، وللديلمي بلا سند عن ابن عباس مرفوعاً. انظر: «المقاصد الحسنة» (ص: ٢٤٦-٢٤٦).

﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهَا ءَاخَرَ وَلَا يَقَتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا مِأْلُحِقّ وَلَا يَرْنُونَ عُونَ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿ اللَّهُ إِلَّا مِأْلُحَقّ وَلَا يَزْنُونَ عُومَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَّا مِأْلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

[٦٨] ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ ﴾ إخراج لعباده المؤمنين من صفات الكفرة في عبادة الأوثان.

﴿ وَلَا يَقَتُلُونَ ٱلنَّفَسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ ﴾ قتلها (١) ﴿ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ لا يفعلون كالمشركين بوأد البنات وغير ذلك من الظلم والاغتيال والغارات.

﴿ وَلَا يَزْنُوكَ ﴾ كالجاهلية الذين كان عندهم الزنا مباحاً.

﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ ﴾ أي: شيئاً من هذه الأفعال ﴿ يَلْقَ آثَـامًا ﴾ أي: جزاء إثم، وهي العقوبة. قرأ الليث عن الكسائي: (يَفْعَل ذَّلِكَ) بإدغام اللام في الذال حيث وقع، وأظهرها الباقون (٢٠).

#### \* \* \*

# ﴿ يُضَاعَفُ لَهُ ٱلْعَاذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

<sup>(</sup>۱) «قتلها» زیادة من «ت».

<sup>(</sup>٢) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ٣٠٧)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٣٠)، و «معجم القراءات القرآنية» (٢٩٥/٤).

الضاد والتخفيف ورفع الفاء والدال كابن عامر، وقرأ الباقون: بالإثبات والتخفيف وجزم الفاء والدال(١)، وقرأ ابن كثير وحفص: (فِيهِ مُهَاناً) بإشباع كسرة الهاء وصلتها بياء في الوصل(٢).

\* \* \*

﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَلِحًا فَأُوْلَتِهِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّءَاتِهِمْ حَسَنَئتِّ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا تَجِيمًا ﴿ .

[٧٠] ﴿ إِلَّا مَن تَابَ ﴾ من ذنبه ﴿ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَلِحًا ﴾ بعد توبته بينه وبين ربه ﴿ فَأُولَتَهِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ﴾ فبدلوا بالشرك إيماناً، وبقتل المؤمنين قتل الكافرين، وبالزنا عفة وإحصاناً.

﴿ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ يعفو عن السيئات، ويثيب على الحسنات.

\* \* \*

﴿ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ بِنُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَتَابًا ﴿ ﴾.

[٧١] ﴿ وَمَن تَابَ ﴾ عن المعاصي ﴿ وَعَمِلَ صَلِحًا ﴾ يتلافي به ما فرط (٣).

﴿ فَإِنَّهُ يَنُوبُ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ يرجع إليه ﴿ مَتَ ابًا ﴾ مرضياً، أي: من أراد حقيقة التوبة، فليرد بها الله.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٤٦٧)، و«التيسير» للداني (ص: ١٤٦)، و«تفسير البغوي» (٣/ ٣٤٥)، و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٣٠)، و«معجم القراءات القرآنية» (٤/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۲۹۷)، و«التيسير» للداني (ص: ۱٦٤)، و«معجم القراءات القرآنية» (۲۹۸).

<sup>(</sup>٣) «يتلافئ به ما فرط» زيادة من «ت».

﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَثُواْ بِٱللَّغْوِ مَنُّواْ كِرَامًا ١٠٠٠ .

[٧٢] ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ ﴾ لا يقيمون الشهادة الباطلة، ولا يحضرون محاضر الكذب، ومن أعظم الزور الشركُ بالله تعالى، وتقدم حكم تعزير شاهد الزور في سورة الحج ﴿ وَإِذَا مَرُّواً بِاللَّغْوِ ﴾ يشمل المعاصي كلها، وكلَّ سقط من فعل أو قول.

﴿ مَرُّواْ كِرَامًا ﴾ أي: معرضين.

\* \* \*

﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانَا شَ

[٧٣] ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا ﴾ وُعظوا ﴿ بِنَايَتِ رَبِّهِمْ ﴾ القرآن.

﴿ لَرَ يَخِرُواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا ﴾ لم يقيموا عليها غير واعين لها، بل أكبوا عليها حرصاً على استماعها.

\* \* \*

﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّكِنِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ وَٱجْعَلَنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴿ وَٱجْعَلَنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴿ وَاجْعَلَنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴿ وَاللَّهِ ﴾ .

[٧٤] ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَجِنَا وَذُرِّيَّا لِنَا ﴾ قرأ نافع، وأبو جعفر، وابن كثير، وابن عامر، ويعقوب، وحفص عن عاصم: (وَذُرِّيَّاتِنا) بالألف جمعاً؛ حملاً على المعنى؛ لأن لكل واحد منهم ذرية، وقرأ الباقون: بغير ألف على الإفراد إرادة الجنس (١).

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٦٤)، و«تفسير البغوي» (٣/ ٣٤٧)، و«النشر في=

﴿ قُرَّةَ أَعَيْنِ ﴾ أولاداً أبراراً أتقياء، فتقر أعيننا بذلك، مأخوذ من القرور، وهو الماء البارد؛ لأن دمعة السرور باردة، ودمعة الحزن حارة.

﴿ وَأَجْعَلْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴾ أي: صالحين القتداء المتقين بنا.

\* \* \*

﴿ أُوْلَكَيْكَ يَجُنَوُنَ ٱلْغُنُونَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَمًا ﴿ أُوْلَكَيْكَ .

[٧٥] ﴿ أُوْلَكِمِكَ يُجَـّزَوْنَ ٱلْفُرْفَةَ ﴾ وهي كل بناء مرتفع، والمراد: أعلى منازل الجنة.

﴿ بِمَا صَبَرُواً ﴾ بصبرهم على أذى المشركين، والمكروهات، وعن الشهوات.

﴿ وَيُلَقَّونَ فِيهَ ﴾ يستقبلون في الغرفة. قرأ حمزة، والكسائي، وخلف، وأبو بكر عن عاصم: بفتح الياء وإسكان اللام وتخفيف القاف؛ من (لقي)، وقرأ الباقون: بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف(١).

﴿ تَحِيَّــٰٓ تُ﴾ ملكاً، وقيل: بقاءً دائماً في الجنة.

﴿ وَسَلَامًا ﴾ سلامة من الآفات.

<sup>=</sup> القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٣٥)، و«معجم القراءات القرآنية» (٢/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٤٦٨)، و«تفسير البغوي» (٣٤٨/٣)، و«معجم القراءات القرآنية» (٤/ ٢٩٩).

﴿ خَلِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا إِنَّ ﴾.

[٧٦] ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا ﴾ حال ﴿ حَسُنَتْ ﴾ أي: الغرفة.

﴿ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴾ موضع قرار وإقامة.

\* \* \*

﴿ قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُرُ رَبِّ لَوْلَا دُعَآؤُكُمٌ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِنَامًا إِنَّا مُا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المَالِمُ اللهِ المُ

[٧٧] ﴿ قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُرْ رَبِّ ﴾ ما يبالي بمغفرتكم.

﴿ لَوْلَا دُعَآ وُكُمُ مَهُ آلهة ، وقيل: معناه: ليس يثقل عليه عذابكم لولا دعاؤكم إياه بالتوحيد والطاعة.

﴿ فَقَدْ كَذَّ بَثُمْ ﴾ يا أهل مكة بما أخبرتكم به ؛ حيث خالفتموه .

﴿ فَسَوْفَ يَكُونُ ﴾ أي: العذاب ﴿ لِزَامًا ﴾ أي: لازماً يحيط بكم لا محالة، وهذا تهديد لهم، واختلفوا فيه، فقال قوم منهم عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب: هو يوم بدر، قتل منهم سبعون، وأسر سبعون، وقال آخرون: هو عذاب الآخرة، والله سبحانه أعلم.

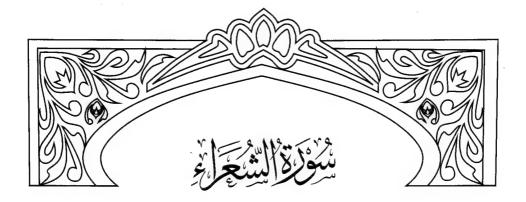

مكية في قول الجمهور، وقال مجاهد: فيها مدني قوله: ﴿ أَوَلَمْ يَكُن لَمُّمْ الْخَاوُرِنَ ﴾ اللّه أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَتُوا بَنِيَ إِسْرَةَ يِلَ ﴾ [الآية: ١٩٧]، وقوله: ﴿ وَالشُّعَرَاءُ يَلَّبِعُهُمُ الْغَاوُرِنَ ﴾ الله آخرها. آيها: مئتان وسبع وعشرون آية، وحروفها: خمسة آلاف وخمس مئة واثنان وأربعون حرفاً، وكلمها: ألف ومئتان وسبع وتسعون كلمة.

# ينسم الله النَّمَنِ النِّحَدِ بِهِ اللهِ النَّمَنِ النِّحَدِ فِي النَّحَدِ النَّهِ النَّمَنِ النِّحَدِ فِي النَّهِ النَّمَنِ النِّحَدِ النَّهِ النَّهُ النَّامُ النَّهُ النَّامُ النَّ

[1] ﴿ طَسَرَ ﴾ قرأ حمزة، والكسائي، وخلف، وأبو بكر عن عاصم: بإمالة الطاء هنا، والنمل، والقصص، وقرأ الباقون: بفتحها، وأظهر أبو جعفر، وحمزة (۱) نون (سين) عند الميم هنا، وفي القصص؛ للتبيين والتمكين، وأدغم الباقون النون في الميم لمجاورتها حروف الفم، وأبو جعفر يقطع الحروف على أصله (۲)، وتقدم الكلام في الخلاف في

<sup>(</sup>۱) «حمزة» زیادة من «ت».

 <sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٤٧٠)، و«التيسير» للداني (ص: ١٦٥)،
 و «تفسير البغوي» (٣/ ٣٥١)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري =

حروف الهجاء أول سورة البقرة، ونُبِّه عليه أول سورة مريم.

روي عن ابن عباس قال: «طسم عجزت العلماء عن تفسيرها»(١).

وقيل: هو قسم معناه: أقسم بطَوْلي وسناي وملكي، وهو اسم من أسماء الله تعالى.

\* \* \*

﴿ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِئَبِ ٱلْمُبِينِ ﴿ يَلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِئِبِ ٱلْمُبِينِ

[٢] ﴿ تِلْكَ ﴾ أي: هذه.

﴿ ءَايَنَتُ ٱلْكِئَبِ ٱلْمُبِينِ ﴾ يعني: القرآن الظاهرَ إعجازُه وصحته.

\* \* \*

﴿ لَعَلَّكَ بَنْخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

[٣] ﴿ لَعَلَكَ بَنْ خُعُ نَفْسَكَ ﴾ أي: قاتلُها غماً ﴿ أَلَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ إن لم يؤمنوا، وهذا تسلية للنبي ﷺ لما كان فيه من القلق والحرص على إيمانهم، وخوطب بـ (لعل) على ما في نفس البشر من توقع الهلاك في مثل تلك الحال، ومعنى الآية: لا تهتم يا محمد بهم، وبلغ رسالتك، وما عليك من إيمانهم، فإن ذلك بيد الله، لو شاء لآمنوا.

\* \* \*

﴿ إِن نَشَأْ نُنَزِلْ عَلَيْهِم مِنَ ٱلسَّمَآءِ ءَايَةً فَظَلَّتَ أَعْنَاقُهُمْ لَمَا خَضِعِينَ ﴿ ﴾ . [٤] ﴿ إِن نَشَأْ نُنَزِلْ عَلَيْهِم مِنَ ٱلسَّمَآءِ ءَايَةً ﴾ دلالة تلجئهم إلى الإيمان .

<sup>= (</sup>١/ ٢٤٦\_٢٤١)، و «معجم القراءات القرآنية» (٤/ ٣٠٣\_٤).

<sup>(</sup>١) انظر: «تفسير البغوي» (٣/ ٥٥١)، و«تفسير أبي السعود» (١/ ٢١).

﴿ فَظَلَتْ ﴾ أي: فتظل ﴿ أَعَنَاقُهُم ﴾ رقابهم ﴿ لَمَا خَضِعِينَ ﴾ يذلون بها، فلا يلوي أحد منهم عنقه إلى معصية الله تعالى. واختلاف القراء في الهمزتين من قوله: (مِنَ السَّمَاءِ آيَةً) كاختلافهم فيهما من قوله(١): (هَؤُلاءِ آلِهَةً) في سورة الأنبياء.

وقوله: ﴿خَضِعِينَ﴾ ولم يقل: خاضعة، وهي صفة الأعناق؛ لأنه لما وصفت الأعناق بالخضوع، وهي صفة من يعقل، أجريت مجرى العقلاء، وقيل: المراد بالأعناق: الرؤساء والكبراء، وقيل غير ذلك.

\* \* \*

﴿ وَمَا يَأْنِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ مُعْلَثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴿ ﴾.

[٥] ﴿ وَمَا يَأْنِيهِم مِّن ذِكْرِ مِّنَ ٱلرَّمْنَٰنِ مُحَدَثٍ ﴾ في الوحي والتنزيل، وهو القرآن، المعنى: ما يأتيهم من شيء من القرآن.

﴿ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ ﴾ وعن الإيمان به.

﴿ مُعْرِضِينَ ﴾ إصراراً على ما كانوا عليه.

\* \* \*

﴿ فَقَدْ كَذَّبُواْ فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَتَوُا مَا كَانُواْ بِهِ عِيسَنَهُ رِءُونَ ١٠٠٠ .

[7] ﴿ فَقَدْ كَذَّبُواْ ﴾ محمداً ﴿ فَسَيَأْتِهِمْ أَنْبَنُواْ ﴾ أخبار.

﴿ مَا كَانُواْ بِهِ ـ يَسُّنَهُ زِءُونَ ﴾ وهو وعيد لهم.

<sup>(+) «</sup>قوله»: زیادة من «ت».

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى ٱلْأَرْضِ كُمْ أَنْلِنَّنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَفْجٍ كَرِيمٍ ١٠٠٠ ﴿

[٧] ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْأُ إِلَى ٱلْأَرْضِ كُمْ أَنْبَلْنَا فِيهَامِن كُلِّ زَوْجٍ ﴾ صنف.

﴿ كَرِيمٍ ﴾ حسن نافع من النبات مما يأكل الناس والأنعام.

\* \* \*

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم تُمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾.

﴿ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ ﴾ أي: سبق علمي فيهم أنهم لا يؤمنون.

\* \* \*

﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ ٠.

[٩] ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُو ٱلْعَزِيرُ ﴾ بالانتقام من الكفرة ﴿ ٱلرَّحِيمُ ﴾ للمؤمنين.

\* \* \*

﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ٱلْمَتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ ﴾ .

[1٠] ﴿ وَإِذْ ﴾ أي: واذكر يا محمد إذ ﴿ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ ﴾ حين رأى الشجرة والنار ﴿ أَنِ الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ﴾ الذين ظلموا أنفسهم بالكفر، وظلموا بني إسرائيل باستعبادهم وتعذيبهم.

\* \* \*

﴿ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنَّقُونَ ١

[11] يعنى: ﴿ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنَّقُونَ ﴾ عقابَ الله بطاعته.

### ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿ إِنِّي اللَّهِ الْ

[١٢] ﴿ قَالَ﴾ موسى: ﴿ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ﴾ .

\* \* \*

﴿ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلَ إِلَىٰ هَنْرُونَ إِنَّ ﴾.

[١٣] ﴿ وَبَضِيقُ صَدْرِي ﴾ من تكذيبهم إياي.

﴿ وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي ﴾ للعقدة التي به .

﴿ فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَـٰرُونَ ﴾ ليؤازرني، ويظاهرني على تبليغ الرسالة.

\* \* \*

﴿ وَلَهُمْ عَلَى ذَنَّكُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُ لُونِ ١

[18] ﴿ وَلَمُمْ عَلَى ذَنْكُ ﴾ أي: تبعة، وهو قتله القبطي ﴿ فَأَخَافُ أَنِ يَقْتُ لُونِ ﴾ به. قرأ أبو عمرو: (قَال رَّبِّ) بإدغام اللام في الراء، وروي عن رويس، وروح، وغيرهما، وجميع رواة يعقوب: إدغام كل ما أدغمه أبو عمرو من حروف المعجم من المثلين والمتقاربين، وقرأ الباقون: بالإظهار (۱۱)، وقرأ نافع، وأبو جعفر، وابن كثير، وأبو عمرو: (إِنِّيَ أَخَافُ) بفتح الياء، والباقون: بإسكانها (۲)، وقرأ يعقوب: (وَيَضِيقَ صَدْرِي وَلاَ يَنْطَلِقَ) بنصب

<sup>(</sup>۱) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ۳۰۸)، و«معجم القراءات القرآنية» (۳۰٦/٤).

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٤٧٤)، و«التيسير» للداني (ص: ١٦٧)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٣٦)، و«معجم القراءات القرآنية» (٤/ ٣٠٧).

القاف فيهما على معنى: وأن يضيق، وقرأ الباقون: بالرفع فيهما رداً على قوله: (إِنِّي أَخَافُ) وأثبت يعقوب الياء من (١) (يُكَذِّبُونِي) و(يَقْتُلُونِي)، وحذفها الباقون (٢). ولم يطلب موسى هارون توقفاً في امتثال الأمر، بل حرصاً على تبليغ الرسالة؛ لاحتمال عوارض تصد عنها.

\* \* \*

﴿ قَالَ كَلَّا فَأَذْهَبَا بِعَايَلِنِنَآ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ١٠٠٠ ﴿

[10] ﴿ قَالَ ﴾ الله تعالى: ﴿ كُلّا ﴾ ردع عن الخوف ﴿ فَأَذْهَبَا ﴾ أنت وهارون ﴿ بِثَايَلِتِنَا إِنّا مَعَكُم مُسْتَمِعُونَ ﴾ سامعون، فأنصركم عليه، وذكر (مَعَكُمْ) بلفظ الجمع، وهما اثنان أجراهما مجرى الجماعة، أو أراد: معكما ومع بني إسرائيل نسمع ما يجيبكم فرعون.

\* \* \*

﴿ فَأْتِيا فِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ﴾.

[١٦] ﴿ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ ولم يقل: رسولا رب العالمين؛ لأن موسى كان الأصل، وهارون تابعه.

\* \* \*

﴿ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَوْءِيلَ ١

[١٧] ﴿ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَّ إِسْرَاءِ بِلَ ﴾ إلى الشام، ولا تستعبدهم.

<sup>(</sup>١) في «ش»: «في».

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسير البغوي» (٣/ ٣٥٣)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٠٥\_٣٣٠)، و«معجم القراءات القرآنية» (٤/ ٣٠٧).

## ﴿ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكِ سِنِينَ ﴿ ٥

[۱۸] وكان فرعون استعبدهم أربع مئة سنة، وكانوا في ذلك الوقت ست مئة ألف وثلاثين ألفاً، فانطلق موسى إلى مصر، وهارون بها، فأخبره بذلك، وذهبا إلى باب فرعون ليلاً، ودقا الباب، ففزع البوابون وقالوا: من بالباب؟ فقال موسى: أنا رسول رب العالمين، فذهب البواب إلى فرعون، فقال مجنوناً بالباب يزعم أنه رسول رب العالمين، فتركه حتى أصبح، ثم دعاهما فدخلا عليه، وأديا رسالة الله عز وجل، فعرف فرعون موسى؛ لأنه نشأ في بيته، فشم قال له: ﴿ قَالَ أَلَمْ نُرَيِكَ فِينَا وَلِيدًا ﴾ صبياً صغيراً.

﴿ وَلَيَئْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴾ وهي ثلاثون سنة (٢). قرأ أبو عمرو، وأبو جعفر، وابن عامر، وحمزة، والكسائي، وخلف (٣): (لَبِثْتُ) بإدغام الثاء في التاء، وكذلك (لَبِثْتُمْ) كيف جاء، وأظهرها الباقون (٤).

\* \* \*

﴿ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

[١٩] ﴿ وَفَعَلْتَ فَعُلْتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ ﴾ يعني: قتل القبطي.

﴿ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ أي: من الجاحدين لنعمتي وحق تربيتي.

<sup>(</sup>١) في «ش»: «وقال».

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسير البغوي» (٣/ ٣٥٤\_٣٥٥)، و «تفسير الطبري» (١٣/ ٩٤).

<sup>(</sup>٣) «خلف» ساقطة من «ت».

<sup>(</sup>٤) انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٣١)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣٠٨/٤) دون ذكر خلف.

﴿ قَالَ فَعَلْنُهُمَّا إِذَا وَأَنَا مِنَ ٱلصَّبَالِّينَ ١٠٠٠ .

[٢٠] ﴿ قَالَ ﴾ موسى: ﴿ فَعَلْنُهُمَّا إِذَا ﴾ أي: فعلت ما فعلت حينئذ.

﴿ وَأَنَا مِنَ الضَّالَينَ ﴾ أي: المخطئين؛ لأنه لم يتعمد قتله.

\* \* \*

﴿ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِى رَبِّ حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ آنَ ﴾.

[٢١] ﴿ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ ﴾ إلى مدين.

﴿ فَوَهَبَ لِي رَبِّي خُكْمًا ﴾ أي: نبوة.

﴿ وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ درجة ثانية للنبوة، فرب نبي ليس برسول، وتقدم الكلام على ذلك في سورة الحج.

\* \* \*

﴿ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَى أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَوْ مِلَ ١٠٠٠ ﴿

[٢٢] ثم حاجه \_ عليه السلام \_ في مَنِّه عليه بالتربية وترك القتل، فقال:

﴿ وَتِلْكَ ﴾ أي: التربية.

﴿ نِعْمَةٌ نَمُنُّهَا عَلَى آنَ عَبَدَتَ بَنِي إِسْرَةِ يلَ ﴾ يريد: كيف تمنُّ عليَّ بالتربية، وقد استعبدت قومي؟ فتعبيدُك بني إسرائيل قد أحبط إحسانك إلي.

\* \* \*

﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

[٢٣] ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ أيُّ شيء الذي تزعم أنك رسوله؟

﴿ قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ﴿ ﴾ . [24] ﴿ قَالَ ﴾ موسد:

﴿ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ﴾ أنه خالقهما، فآمِنوا.

\* \* \*

﴿ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ وَأَلَا تَسْتَمِعُونَ ١٠٠٠ .

[٢٥] فتحير فرعون في جوابه، فثم ﴿ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ ﴾ من أشراف قومه، وكانوا خمس مئة رجل؛ استبعاداً لقول موسى:

﴿ أَلَا تَسْتَهِعُونَ ﴾ جوابه، سألته عن حقيقته، وهو يذكر أفعاله.

\* \* \*

﴿ قَالَ رَبُّكُوْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٠٠٠ ﴿

[٢٦] ﴿ قَالَ ﴾ موسى زيادة في البيان:

﴿ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآيِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ فعلم فرعون أنه محجوج، فنسبه إلى الجنون.

\* \* \*

﴿ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِيَّ أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴿ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِيِّ أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَالَمَ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى إِنَّا كُمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّمِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ

[۲۷] ﴿ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِي أَرْسِلَ إِلَيْكُمُ لَمَجْنُونٌ ﴾ يتكلم بكلام لا نعقله، ولا نعرف صحته، وكان عندهم أن من لا يعتقد ما يعتقدون ليس بعاقل.

﴿ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَّ أَ إِن كُنْهُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ﴾ .

[٢٨] فزاد موسى في البيان: ﴿ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَّا ﴾ من النيرات والموجودات.

﴿ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ فتستدلون بما أقول، فتعرفون ربكم.

\* \* \*

﴿ قَالَ لَبِنِ ٱتَّخَذَّتَ إِلَاهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴿ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ

[٢٩] فلما لزمت فرعونَ الحجةُ، وانقطع عن الجواب ﴿ قَالَ ﴾ تكبراً عن الحق:

﴿ لَبِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهُا غَيْرِى لَأَجْعَلَنَكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ﴾ عدولاً إلى التهديد عن المحاجة بعد الانقطاع، وهكذا دَيْدَنُ المعاند المحجوج. قرأ أبو عمرو: (قَال لَئِنِ) بإدغام اللام في اللام، وقرأ ابن كثير، وحفص عن عاصم، ورويس عن يعقوب: (اتَّخَذْتَ) بإظهار الذال عند التاء، والباقون: بالإدغام (۱).

\* \* \*

﴿ قَالَ أُولُو جِنْتُكَ بِشَيْءٍ ثُمِينٍ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

[٣٠] ﴿ قَالَ ﴾ موسى: ﴿ أَوَلَوْ جِنْدُكَ ﴾ الواو للحال دخلت عليها همزة الإنكار؛ أي: أتفعل ذلك ولو جئتك ﴿ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ ﴾ برهان واضح يبين صدق دعواي.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ٣٠٨)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ١٥-١٦)، و«معجم القراءات القرآنية» (٤/ ٣٠٩).

﴿ قَالَ فَأْتِ بِهِ ۚ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ ﴾.

[٣١] ﴿ قَالَ﴾ فرعون: ﴿ فَأْتِ بِدِ ۚ ۖ فإنا لا نسجنك حينئذ.

﴿ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴾ في أن لك بينة.

\* \* \*

﴿ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ إِنَّ ١

[٣٢] ﴿ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِى ثُعُبَانُ مُّبِينُ ﴾ حية عظيمة، روي أنها ارتفعت قدر ميل، ثم انحطت إلى فرعون وهي تقول: مرني يا موسى بما شئت، وفرعون يقول: بالذي أرسلَكَ إلا أخذْتَها فعادت عصا(١).

\* \* \*

﴿ وَنَزَعَ يَدُهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآهُ لِلنَّاظِرِينَ ١

[٣٣] فقال فرعون: هل غيرها؟ قال: نعم ﴿ وَنَزَعَ يَدَهُ ﴾ من جيبه ﴿ فَإِذَا هِي بَيْضَآءُ ﴾ ذات نور ﴿ لِلنَّظِرِينَ ﴾ لها شعاع يكاد يغشي الأبصار ويسد الأفق.

\* \* \*

﴿ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلُهُۥ إِنَّ هَلَا لَسَنْجِرٌ عَلِيتُ ﴿ فَإِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

[٣٤] ﴿ قَالَ ﴾ فرعون ﴿ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُۥ إِنَّ هَلَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ﴾ فائق في علم السحر.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن جرير في «تفسيره» (۱۳/۱۳)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۸/۲۷۰۹)، عن السدي.

## ﴿ يُرِيدُ أَن يُغْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ عَمَاذَا تَأْمُرُونَ ١٠٠٠ ﴿

[٣٥] ﴿ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنَ أَرْضِكُم بِسِخْرِهِ عَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴾ أغراهم به في قوله: ﴿ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنَ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ ﴾ ثم استشارهم في أمره .

\* \* \*

﴿ قَالُوٓا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثْ فِي ٱلْمُدَآيِنِ خَشِرِينٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

[٣٦] ﴿ قَالُواً ﴾ يعني: الملأ: ﴿ أَرْجِهُ ﴾ أخره ﴿ وَأَخَاهُ ﴾ المعنى: اترك التعرض له بالقتل. قرأ ابن كثير، وهشام عن ابن عامر: (أَرْجِئْهُو) بالهمز وضم الهاء ووصلها بواو، وابن ذكوان عن ابن عامر: بالهمز، ويكسر الهاء ولا يصلها بياء، وأبو عمرو، ويعقوب: بالهمز والضم من غير صلة، والباقون: بغير همز، ثم نافع برواية ورش، والكسائي، وخلف: يشبعون الهاء كسراً، ويسكنها عاصم وحمزة، ويختلسها أبو جعفر وقالون، وتقدم ذكر ذلك في حرف الأعراف [الآية: ١١١].

﴿ وَٱبْعَثْ فِي ٱلْمَدَآبِنِ﴾ هي مدائن الصعيد من نواحي مصر .

﴿ حَشِرِينً ﴾ جماعة يحشرون الناس؛ أي: يجمعونهم، وهم الشُّرَط.

\* \* \*

### ﴿ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّادٍ عَلِيمٍ ﴿ إِنَّ ﴾.

[٣٧] ﴿ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ ﴾ يفضلون عليه في هذا الفن. واتفق القراء على هذا الحرف أنه (سحَّار) على وزن فعَّال بتشديد الحاء وألف بعدها؛ لأنه جواب لقول فرعون فيما استشارهم فيه من أمر موسى بعد قوله: ﴿ إِنَ هَاذَا لَسَاحِرُ عَلِيمٌ ﴾، فأجابوه بما هو أبلغ من قوله؛ رعاية

لمراده؛ بخلاف التي في الأعراف؛ فإن ذلك جواب لقولهم، فتناسب اللفظان، وأما التي في يونس، فهي أيضاً جواب من فرعون لهم؛ حيث قالوا: ﴿إِنَّ هَٰذَا لَسِحِّرُ مُّبِينٌ ﴾ [الآية: ٢٧] فرفع مقامه على المبالغة، والله أعلم. قرأ أبو عمرو، والكسائي من رواية الدوري: (سَحَّار) بالإمالة أيضاً (۱)، واختلف عن ابن ذكوان، وروي عن ورش وحمزة (٢): الإمالة بين بين، وقرأ الباقون: بالفتح (٣).

\* \* \*

## ﴿ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَّعْلُومِ (١٠٠٠).

[٣٨] ﴿ فَجُمِعَ ٱلسَّكَرَةُ لِمِيقَتِ يَوْمِ مَعَلُومٍ ﴾ وهو يوم الزينة، وهو عيد كان لهم يتزينون ويجتمعون فيه كل سنة، قال ابن عباس: «وافق ذلك يوم السبت في أول يوم من السنة، وهو يوم النيروز»(٤).

\* \* \*

﴿ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم مُجْتَمِعُونَ (أَنَّ) .

[٣٩] ﴿ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم تُجْتَمِعُونَ ﴾ حث للناس على الاجتماع.

<sup>(</sup>١) «أيضاً» ساقطة من «ت».

<sup>(</sup>۲) «حمزة» زيادة من «ت».

<sup>(</sup>٣) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ٣٠٨)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٣١)، و «معجم القراءات القرآنية» (٣١٠/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: «تفسير البغوى» (٣/ ٣٥٧).

﴿ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْغَلِبِينَ ١٠٠٠ .

[ ٤٠] ﴿ لَعَلَّنَا﴾ لكي ﴿ نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَّةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْغَلِبِينَ﴾ لموسى.

\* \* \*

﴿ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَلِمِينَ ١٠٠٠

[٤١] ﴿ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا ﴾ أي: تجعل لنا جعلاً.

﴿ إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْعَكِلِينَ ﴾ لموسى. قرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر، ورويس عن يعقوب: (أَيِنَّ) بتحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الثانية بين بين؛ أي: بين الهمزة والياء، وفصل بين الهمزتين بألف: أبو عمرو، وأبو جعفر، وقالون، واختلف عن هشام، وقرأ الكوفيون، وابن عامر، وروح عن يعقوب: بتحقيق الهمزتين (١).

\* \* \*

﴿ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَّمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ ٥٠

[٤٢] ﴿ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَّمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴾ وعدهم فرعون بالإحسان إليهم بشرط غلبة موسى. قرأ الكسائي: (نَعِمْ) بكسر العين، والباقون: ينصبها(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۳۷۰)، و (إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ۳۱۱)، و «معجم القراءات القرآنية» (٤/ ٣١٠ـ٣١١).

<sup>(</sup>٢) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١١٠)، و «معجم القراءات القرآنية» (٤/ ٣١١).

﴿ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُواْ مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ ١٠٠٠ .

[٤٣] ﴿ قَالَ لَهُم مُّوسَى أَلْقُواْ مَا أَنتُم مُّلْقُونَ ﴾ أي: بعدما قالوا له: ﴿ إِمَّا أَن لَكُونَ خَن ٱلْمُلْقِينَ ﴾ [الأعراف: ١١٥].

\* \* \*

﴿ فَأَلْقُواْ حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْغَلِبُونَ ١٠٠٠

[ ٤٤] ﴿ فَٱلْقَوَا حِبَالْمُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا ﴾ حالفين.

﴿ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحَنُّ ٱلْعَالِبُونَ ﴾ والقسم بغير الله من أقسام الجاهلية، قال ﷺ: «لا تحلفوا بآبائكم وأمهاتكم، ولا بالطواغيت، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون (١٠).

\* \* \*

﴿ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ١٠٠٠ .

[63] ﴿ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِى تَلْقَفُ ﴾ تتبع ﴿ مَا يَأْفِكُونَ ﴾ ما يزورون ويخيلون أن حبالهم وعصيهم حيات. قرأ حفص عن عاصم: (تلْقَفُ) بإسكان اللام مع تخفيف القاف، وقرأ الباقون: بفتح اللام مع تشديد القاف، وقرأ البزي: بتشديد التاء وصلاً؛ كأنه أراد: تتلقَّفُ، فأدغم (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (٣٢٤٨)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: في كراهية الحلف بالآباء، والنسائي (٣٧٦٩)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: الحلف بالأمهات، وابن حبان في «صحيحه» (٤٣٥٧)، عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ لكن بلفظ: «بالأنداد» بدل «بالطواغيت».

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٤٧١)، و«التيسير» للداني (ص: ١١٢)، =

﴿ فَأَلْقِي ٱلسَّحَرَّةُ سَاجِدِينَ ١

[٤٦] ﴿ فَأَلْقِى ٱلسَّحَرَةُ سَلِجِدِينَ ﴾ وإنما يدل الخرور بالإلقاء ليشاكل ما قبله، ويدل على أنهم لما رأوا ما رأوا، لم يتمالكوا أنفسهم، فكأنهم أخذوا فطرحوا على وجوههم.

\* \* \*

﴿ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١

[٤٧] ﴿ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾.

\* \* \*

﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ﴿ إِنَّ مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ﴿

[٤٨] ﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَـُرُونَ ﴾ قال عكرمة: أصبحوا سحرة، وأمسوا شهداء (١)، فالمغرور من اعتمد على شيء من أعماله وأقواله وأحواله.

\* \* \*

﴿ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ قَبَلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۚ إِنَّهُ لَكِيدُكُمُ ٱلَّذِى عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأَقْطِعَنَّ أَيْدِيكُمُ وَأَرْجُلَكُمُ مِّنْ خِلَفٍ وَلَأُصَلِّبَتَّكُمُ أَجْمَعِينَ ۗ ﴿ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأَقُطِّعَنَّ أَيْدِيكُمُ وَأَرْجُلَكُمُ مِّنْ خِلَفٍ وَلَأُصَلِّبَتَّكُمُ أَجْمَعِينَ ﴾ .

[89] ﴿ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۚ إِنَّهُ لَكِيْرُكُمُ ٱلَّذِى عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَ لَيْدِيكُمُ وَأَرْجُلَكُمُ مِّنْ خِلَفٍ وَلاَّصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ تقدم تفسير نظيرها، واختلاف القراء في الهمزتين في سورة طه.

و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٣١)، و «معجم القراءات القرآنية»
 (٢١١/٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير ابن كثير» (٣/ ١٦٠)، و «الدر المنثور» للسيوطي (٦/ ١٣٥).

﴿ قَالُواْ لَاضَيْرُ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿ ﴾.

[٥٠] ﴿ قَالُواْ لَا ضَيْرٌ ﴾ أي: لا ضرر علينا بما تصنع بنا. قرأ حمزة: (لا ضَيْرَ) بالمد؛ بحيث لا يبلغ الإشباع (١) ﴿ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴾ فيثيبنا.

\* \* \*

﴿ إِنَّا نَظْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَائِنَآ أَن كُنَّاۤ أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا نَظْمَعُ أَن كُنَّاۤ أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا نَظْمَعُ أَن كُنَّاۤ أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا مَا لَا مُؤْمِنِينَ ﴾ .

[٥١] ﴿ إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَيْنَا ٓ أَن كُنَّا ﴾ أي: لأن كنا.

﴿ أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ في زماننا.

\* \* \*

[۲۰] ﴿ وَالْوَحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ ﴾ قرأ نافع، وأبو جعفر، وابن كثير: (أَنِ اسْرِ) بوصل الألف ويكسرون النون من (أن) للساكنين وصلاً؛ من سرى (٢) يسري (٣)، ويبتدئون بكسر الهمزة، وقرأ الباقون: بقطع الهمزة مفتوحة وحمزة يسكت على الساكن قبل الهمز؛ لبيان الهمز وتحقيقه (٤) ﴿ بِعِبَادِى ﴾ قرأ نافع، وأبو جعفر: (بِعِبَادِي) بفتح الياء، والباقون: بإسكانها (٥).

<sup>(</sup>١) سلف كلام المصنف في اختلاف القرّاء عند تفسير الآية (٢) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «سري».

<sup>(</sup>٣) «يسري» ساقطة من «ت».

<sup>(</sup>٤) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٢٥)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٩٠)، و «معجم القراءات القرآنية» (٢/ ٣١٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٤٧٤)، و«التيسير» للداني (ص: ١٦٧)، =

﴿ إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ ﴾ أي: يتبعكم فرعون وقومه؛ ليحولوا بينكم وبين الخروج من مصر، فسر بهم، حتى إذا اتبعكم مصبحين، كان لكم تقدم عليهم؛ بحيث لا يدركونكم قبل وصولكم البحر، بل يكونون على إثركم حين تلجون البحر، فيدخلون مدخلكم، فأطبقه عليهم، فأغرقهم.

\* \* \*

﴿ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَابِنِ خَشِرِينَ ﴿ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَابِنِ خَشِرِينَ

[٥٣] ﴿ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ ﴾ حين أخبر بسراهم .

﴿ فِي ٱلْمَدَآبِنِ كَنْشِرِينً ﴾ أي: جامعين الناس.

\* \* \*

﴿ إِنَّ هَا فُؤُلآءِ لَشِرْ ذِمَةٌ قَلِيلُونَ ١٠٠٠ ﴿

[٤٥] وقال: ﴿ إِنَّ هَـٰٓؤُلِّآءِ لَشِرْذِمَةٌ ﴾ أي: طائفة.

﴿ قَلِيلُونَ ﴾ ومنه: ثوب شراذم؛ أي: بالٍ منقطع، وكانت الشرذمة ست مئة وسبعين ألفاً، ولا يحصى عدد أصحاب فرعون.

\* \* \*

﴿ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآبِظُونَ ۞ .

[٥٥] ﴿ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآبِطُونَ ﴾ مغضِبون، والغيظ: أشد الغضب، وهو الحرارة التي يجدها الإنسان من ثوران دم قلبه.

<sup>=</sup> و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٣٦)، و «معجم القراءات القرآنية» (٤/ ٣١٣).

﴿ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَذِرُونَ ١

[٥٦] ﴿ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَذِرُونَ ﴾ قرأ الكوفيون، وابن ذكوان عن ابن عامر: (حَاذِرُونَ) بألف بعد الحاء؛ أي: تامُّو الأسلحة، وقرأ الباقون: بحذف الألف؛ أي: متيقظون (١).

\* \* \*

﴿ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّنِ جَنَّتِ وَعُيُّونِ إِنَّ

[٥٧] ﴿ فَأَخْرَجُنَّهُم مِّن جَنَّتٍ ﴾ بساتين كانت ممتدة على حافتي النيل.

﴿ وَعُيُونٍ ﴾ من الماء. قرأ ابن كثير، وحمزة، والكسائي، وأبو بكر (٢)، وابن ذكوان: (وَعِيُونٍ) بكسر العين حيث وقع، والباقون: بضمها (٣).

\* \* \*

﴿ وَكُنُوْزٍ وَمَقَامِ كَرِيمٍ ۞﴾.

[٥٨] ﴿ وَكُنُورِ ﴾ وهي أموالهم الظاهرة من الذهب والفضة، سميت كنوزاً؛ لأنها لم يُعط منها حقُّ الله تعالى.

﴿ وَمَقَامِ كَرِيمِ ﴾ أي: المنازل الحسنة والمجالس البهية.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٤٧١)، و«التيسير» للداني (ص: ١٥٦)، و«تفسير البغوي» (٣/ ٣٥٩)، و«معجم القراءات القرآنية» (٤/ ٣١٣).

<sup>(</sup>۲) «وأبو بكر» زيادة من «ت».

<sup>(</sup>٣) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٢٦)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٦٢)، و «معجم القراءات القرآنية» (٤/ ٣١٤).

﴿ كَذَالِكَ وَأَوْرَثُنَّكُمَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ ﴿ كَاذَالِكَ وَأَوْرَثُنَّكُمَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ ﴿

[٥٩] ﴿ كَنَالِكَ ﴾ كما وصفنا ﴿ وَأُورَثُنَاهَا ﴾ بهلاكهم.

﴿ بَنِيَ إِسْرَةِ يِلَ ﴾ وذلك أن الله تعالى ردهم إلى مصر بعد غرق فرعون وقومه، وخولهم في أموالهم ومساكنهم.

\* \* \*

﴿ فَأَتَبِعُوهُم مُّشْرِقِينَ ۞﴾.

[٦٠] ﴿ فَأَتَّبَعُوهُم ﴾ أي: لحقوهم القبط.

﴿ مُشْرِقِينَ﴾ عند شروق الشمس وإضاءتها .

\* \* \*

﴿ فَلَمَّا تَرَّءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ١٠٠٠ ﴿

[71] ﴿ فَلَمَّا تَرَءَا الْجَمْعَانِ ﴾ أي: رأى كل الآخر. قرأ حمزة، وخلف: (تَرَاءَى) بإمالة فتحة الراء حالة الوصل، وأما إذا وقفا، أمالا الراء والهمزة جميعاً، ومعهما الكسائي في الهمزة فقط، وأما ورش: على أصله فيهما بين بخلاف عنه (١).

﴿ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدِّرَكُونَ ﴾ سيدركنا قوم فرعون، ولا طاقة لنا بهم.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٤٧١)، و«التيسير» للداني (ص: ١٦٥)، و«التيسير» للداني (ص: ١٦٥ ١٦٥)، و«تفسير البغوي» (٣/ ٣٦٠)، و«معجم القراءات القرآنية» (٤/٤ ٣١٥\_٣١٥).

﴿ قَالَ كَلَّا ۗ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿ إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ ال

[٦٢] ﴿ قَالَ ﴾ موسى ثقةً بوعد الله إياه: ﴿ كَلَّآ ۚ إِنَّ مَعِيَ رَبِّ سَيَهَٰدِينِ ﴾ طريق النجاة. قرأ حفص عن عاصم: (مَعِيَ) بفتح الياء (١٠)، وقرأ يعقوب: (سَيَهْدِينِي) بإثبات الياء (٢٠).

\* \* \*

﴿ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْبَحْرِ فَٱنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَوْدِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ فَأَنْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ فَأَنْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ

[٦٣] ﴿ فَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى آَنِ أُضِرِب يِعَصَاكَ ٱلْبَحْرِ ﴾ ولما وصل موسى إلى البحر، جاء بموج كالجبال، فقال يوشع: يا مكلم الله! أين أمرت؟ فقال: هاهنا، فكبح فرسه بلجامه حتى طار الزبد من شدقيه، ثم أقحمه اللج، فارتسب في البحر، وأراد بقيتهم أن يفعلوا مثله فلم يقدروا(٣) ﴿ فَأَنفَلَقَ ﴾ ماء البحر بعد أن ضربه، فانشق اثني عشر طريقاً لاثني عشر سبطاً.

﴿ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ ﴾ أي: كل جزء من البحر ﴿ كَالطَّوْدِ ﴾ أي: الجبل.

﴿ ٱلْعَظِيمِ ﴾ وهو بحر القلزم، وتقدم ذكره ومحله في سورة البقرة عند تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ ﴾ [الآية: ٥٠]، وروي(٤) أن

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٤٧٤)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣١٦/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٣٦)، و«معجم القراءات القرآنية» (٤/ ٣١٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: «تفسير الطبرى» (٣/ ٣٥٧).

<sup>(</sup>٤) في «ت»: «روي».

موسى عليه السلام قال عند ذلك: يا من كان قبل كل شيء، والمكون لكل شيء، والمكون لكل شيء، والكائن بعد كل شيء (١٠).

\* \* \*

﴿ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ ٱلْآخَرِينَ ۞ .

[7٤] ﴿ وَأَزْلَفْنَا ﴾ قَرَّبنا ﴿ ثَمَّ ﴾ حيث انفلق البحر.

﴿ ٱلْآخَرِينَ ﴾ هم القبط، جمعناهم في البحر حتى غرقوا.

\* \* \*

﴿ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥٓ أَجْمَعِينَ ۞ .

[70] ﴿ وَأَنِحَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَجْمِعِينَ ﴾ من الغرق.

\* \* \*

﴿ ثُمَّ أَغُرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ إِنَّ ﴾.

[٦٦] ﴿ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ﴾ يعني: فرعون وقومه.

\* \* \*

﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿

[٦٧] ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ ﴾ أي: إهلاك القبط ﴿ لَآيَةً ﴾ عبرة للمعتبرين.

﴿ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم ﴾ أي: المصريين ﴿ مُّؤْمِنِينَ ﴾ قالوا: لم يكن فيهم

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٨/ ٢٧٧١)، عن محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام.

مؤمن إلا آسية امرأة فرعون، وحزبيل المؤمن، ومريم بنت ناموسا التي دلت على عظام يوسف عليه السلام.

\* \* \*

﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ .

[78] ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُو ٱلْعَزِيرُ ﴾ في انتقامه من أعدائه.

﴿ ٱلرَّحِيمُ ﴾ بالمؤمنين حين أنجاهم.

\* \* \*

﴿ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ ١٠٠٠ ﴿

[79] ﴿ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ ﴾ على مشركي العرب.

﴿ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ ﴾ قرأ الكوفيون، وابن عامر، وروح عن يعقوب: (نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ) بتحقيق الهمزتين، والباقون: بتحقيق الأولى، وتسهيل الثانية (١٠).

\* \* \*

﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقُوْمِهِ - مَا تَعْبُدُونَ ١٠٠٠ .

[٧٠] ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَا نَعْبُدُونَ ﴾ استفهام بمعنى التقرير.

\* \* \*

﴿ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَمَّا عَكِفِينَ ١٠٠٠ .

[٧١] ﴿ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا ﴾ والصنم: ما كان على صورة ابن آدم من حجر أو غيره.

<sup>(</sup>۱) انظر: "إتحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص:٣٣٢)، و"معجم القراءات القرآنية» (٣١٧/٤).

﴿ فَنَظَلُّ لَمَا عَكِفِينَ ﴾ أي: نقيم على عبادتها، ويظل: عرفُها: فعلُ الشيء نهاراً، وباتَ: عرفُها في فعله ليلاً، وطفق: غاية للوجهين، ولكن قد تجيء يظل بمعنى العموم، وهذا الموضع من ذلك، والعكوف: اللزوم، ومنه: المعتكف.

\* \* \*

﴿ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَاكُمْ إِذْ تَدْعُونَ شَيْكُ .

[٧٢] ﴿ قَالَ ﴾ إبراهيم.

﴿ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ ﴾ أي: يسمعون دعاءكم ﴿ إِذْ تَدْعُونَ ﴾ .

\* \* \*

﴿ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ١٠٠٠ ﴿

[٧٣] ﴿ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ ﴾ إن عبدتموهم ﴿ أَوْ يَضُرُّونَ ﴾ إن تركتم عبادتهم.

\* \* \*

﴿ قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ فَأَنَّا اللَّهُ عَالُونَ ﴿ وَإِنَّا اللَّهُ اللّ

[٧٤] فلما عجزوا عن الجواب ﴿ قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَا عَابَآءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴾ فقلدناهم.

\* \* \*

﴿ قَالَ أَفَرَءَ يَتُم مَّا كُنتُم تَعْبُدُونَ ١٠٠٠ .

[٧٥] ﴿ قَالَ ﴾ إبراهيم: ﴿ أَفَرَءَ يَشُر مَّا كُنتُمْ تَعَبُّدُونَ ﴾ .

﴿ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ ١

[٧٦] ﴿ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلْأَقْلَمُونَ ﴾.

﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيَّ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠٠٠ ﴿

[۷۷] ﴿ فَإِنَّهُمْ ﴾ أي: أصنامكم ﴿ عَدُوُّ لِيّ ﴾ أي: أعداء، ووحَّده على معنى: أن كل معبود لكم عدو لي، وقوله: (عَدُوُّ لِي) دون (لكم) زيادة نصح وتأدب؛ ليكون أعطف لقلوبهم، وأسرع لها إلى إيمانهم.

﴿ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ استثناء منقطع ؛ كأنه قال : فإنهم عدو لي ، لكن رب العالمين وليي . قرأ نافع ، وأبو جعفر ، وأبو عمرو : (عَدُوُّ لِيَ) بفتح الياء ، والباقون : بإسكانها(١)

\* \* \*

﴿ ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ۞ .

[٧٨] ثم وصف معبوده فقال: ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَنِي ﴾ مبتدأ، خبره:

﴿ فَهُو يَهْدِينِ ﴾ إلى إصلاح الدارين.

\* \* \*

﴿ وَٱلَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ إِنَّ ﴾ .

[٧٩] ﴿ وَٱلَّذِي هُو يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴾ تعديد للنعمة في الرزق.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٤٧٤)، و«التيسير» للداني (ص: ١٦٧)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/٣٣٦)، و«معجم القراءات القرآنية» (٤/٨٤).

#### ﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ١٠٠٠ .

[٨٠] ﴿ وَإِذَا مُرِضِّتُ فَهُو يَشْفِينِ ﴾ من مرضي، وأسند إبراهيم المرض إلى نفسه، والشفاء إلى الله عز وجل، وهذا أحسن الأدب في العبارة، والكل من عند الله؛ كالخضر حين قال في العيب: ﴿ فَأَرَدَتُ أَنْ أَعِيبَهَا ﴾ [الكهف: ٧٩]، وفي الخير: ﴿ فَأَرَادَرُبُّكَ أَن يَبْلُغُ الشُدَّهُمَا ﴾ [الكهف: ٨٢].

#### \* \* \*

### ﴿ وَٱلَّذِى يُمِيتُنِي ثُمَّ يُعْيِينِ ﴿ وَٱلَّذِى يُمِيتُنِي ثُمَّ يُعْيِينِ ﴿ فَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ

[٨١] ﴿ وَٱلَّذِى يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحِينِ ﴾ أدخل (ثم) هنا للتراخي؛ أي: يميتني في الدنيا، ثم يحييني في الآخرة. قرأ يعقوب: (يَهْدِينِي) (يَسْقِيني) (يَشْقِيني) (يَشْقِينِي) (يَشْقِينِي) (يُشْقِينِي) (يُحْيِينِي) بإثبات الياء في الأربعة في الحالين، والباقون: بحذفها فيهما (١).

#### \* \* \*

## ﴿ وَٱلَّذِي ٓ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيٓعَتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴿ إِنَّهُ ٨٠

[۸۲] ﴿ وَٱلَّذِى ٓ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيَتَتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴾ أي: خطاياي يوم الجزاء، وهي قوله: ﴿ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾ [الصافات: ۸۹]، وقوله: ﴿ بَلُ فَعَكُمُ كُمُ مَاذَا ﴾ [الأنبياء: ۲۳]، وقوله لسارة: هذه أختي، وقوله للكوكب(٢): ﴿ هَلْذَا رَبِّيُ ﴾ [الأنعام: ٧٦]، وعلق المغفرة بيوم الدين، وإن

<sup>(</sup>۱) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ٣٣٦)، و«معجم القراءات القرآنية» (۴/ ٣١٨).

<sup>(</sup>۲) في «ت»: «للكواكب».

وجدت هنا؛ لأن فائدتها ثُمَّ تظهر، وأصل الطمع: نزوعُ النفس إلى الشيء شهوةً، وهذا كله احتجاج من إبراهيم على قومه، وإخبار أنه لا يصلح للإلهية من لا يفعل هذه الأفعال.

\* \* \*

﴿ رَبِّ هَبْ لِي حُكَمًا وَٱلْحِقْنِي بِٱلصَّدَلِحِينَ ﴿ )

[٨٣] ﴿ رَبِّ هَبْ لِي حُكَمًا ﴾ نبوة.

﴿ وَأَلْحِقِّنِي بِٱلصَّلِلِحِينَ ﴾ بآبائي المرسلين.

\* \* \*

﴿ وَٱجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْأَخِرِينَ ١

[٨٤] ﴿ وَٱجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقِ ﴾ ثناء حسناً ﴿ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴾ في الأمم بعدي، فأعطاه الله ذلك، فجعل كل أهل الأديان يتولونه ويثنون عليه.

\* \* \*

﴿ وَٱجْعَلْنِي مِنِ وَرَبَّةٍ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ١

[٨٥] ﴿ وَٱجْعَلْنِي ﴾ وارْثاً ﴿ مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ في الآخرة، وتقدم معنى الوراثة فيها (١٠) في أول سورة المؤمنون.

\* \* \*

﴿ وَأَغْفِرُ لِأَبِيَّ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلضَّالِّينَ ﴿ ﴾.

[٨٦] ﴿ وَٱغْفِرْ لِأَبِيُّ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلضَّهَآلِيِّنَ ﴾ وقال هذا قبل أن يتبين له أنه

<sup>(</sup>۱) «فیها» زیادة من «ت».

عدو لله؛ كما تقدم في سورة التوبة. قرأ نافع، وأبو جعفر، وأبو عمرو: (لِأَبيَ) بفتح الياء، والباقون: بإسكانها(١).

\* \* \*

﴿ وَلَا تُغْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ١

[٨٧] ﴿ وَلَا تُعْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴾ يعني: العباد.

\* \* \*

﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۞ .

[٨٨] وتبدل منه ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴾ أي: لا ينفعان أحداً.

\* \* \*

﴿ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴿ إِنَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴿ إِنَّا ﴾ .

[٨٩] ﴿ إِلَّا ﴾ استثناء منقطع ؛ أي: لكن.

﴿ مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴾ من الشرك.

\* \* \*

﴿ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ ١

[٩٠] ﴿ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ ﴾ قُربت ﴿ لِلْمُنَّقِينَ ﴾ فنظروا إليها.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٤٧٤)، و«التيسير» للداني (ص: ١٦٧)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٣٣٦/٢)، و«تفسير البغوي» (٣/ ٢٢٤)، و«معجم القراءات القرآنية» (٤/ ٣١٩).

﴿ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

[٩١] ﴿ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ ﴾ أُظهرت.

﴿ لِلْغَاوِينَ ﴾ الكافرين، فيرونها مكشوفة، ويتحسرون على أنهم المسوقون إليها.

\* \* \*

﴿ وَقِيلَ لَامُ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ ﴾ .

[٩٢] ﴿ وَقِيلَ لَهُمَّ ﴾ يوم القيامة : ﴿ أَيِّنَ مَا كُنتُمْ تَعَبُّدُونً ﴾ .

\* \* \*

﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُم أَوْ يَننَصِرُونَ ١٠٠٠ .

[٩٣] ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ من الآلهة ﴿ هَلْ يَنصُرُونَكُم ﴾ بدفع العذاب عنكم.

﴿ أَوْ يَنْكَصِرُونَ ﴾ بدفعه عن أنفسهم؟

\* \* \*

﴿ فَكُبِّكِبُواْ فِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوُرِنَ ١

[٩٤] ﴿ فَكُبْكِبُوا ﴾ أُلقوا على رؤوسهم ﴿ فِيهَا ﴾ في النار.

﴿ هُمَّ ﴾ أي: الآلهة ﴿ وَٱلَّفَاوُرِنَ ﴾ الكفار.

\* \* \*

﴿ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ١٠٠٠ ﴿

[٩٥] ﴿ وَجُنُودُ إِبِّلِيسَ ﴾ أتباعه ﴿ أَجْمَعُونَ ﴾ ومن أطاعه من الجن والإنس.

﴿ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْنُصِمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

[٩٦] ﴿ قَالُواً ﴾ أي: الداخلون فيها.

﴿ وَهُمْ فِيهَا يَخْنُصِمُونَ ﴾ يخاصم بعض بعضاً.

\* \* \*

﴿ تَأُلُّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ١٠٠٠ ﴿

[٩٧] ويقول العابدون للمعبودين: ﴿ تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾.

\* \* \*

﴿ إِذْ نُسُوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ﴾.

[٩٨] ﴿ إِذْنُسَوِّيكُم ﴾ نعدلكم في العبادة ﴿ بِرَبِّ ٱلْعَكِمِينَ ﴾ فنعبدكم.

\* \* \*

﴿ وَمَاۤ أَضَلَّنآ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ١

[٩٩] ﴿ وَمَا أَضَلَّنَا ۚ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ أي: رؤساؤهم الذين اقتدوا بهم؛ كإبليس والشياطين وقابيل؛ لأنه أول من سن القتل، وعمل بالمعاصي.

\* \* \*

﴿ فَمَا لَنَا مِن شَلْفِعِينَ ١٠٠٠ ﴿

[١٠٠] فثم تشفع الملائكة والأنبياء والمؤمنون في أصدقائهم، فيقول المشركون تأسفاً: ﴿ فَمَا لَنَا مِن شَفِعِينَ ﴾ أي: من يشفع لنا؟

﴿ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمِ أَنَّهُ .

[1.1] ﴿ وَلاَ صَدِيقٍ ﴾ هو من صدقك مودته ﴿ حَمِيمٍ ﴾ قريب خاص، وحامّةُ الرجل: خاصته، قال ﷺ: "إن الرجل ليقول في الجنة: ما فعل صديقي فلان؟ وصديقُه في الجحيم، فيقول الله تعالى: أخرجوا له صديقه إلى الجنة »(۱)، قال الحسن: استكثروا من الأصدقاء المؤمنين؛ فإن لهم شفاعة يوم القيامة (۲).

\* \* \*

﴿ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١

[١٠٢] فلما أيسوا من الشفاعة قالوا: ﴿فَلَوْ أَنَّ لَنَا كُرَّةً ﴾ رجعة إلى الدنيا.

﴿ فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي: فنؤمن؛ ليشفع لنا، و(لو) هنا بمعنى ليت.

\* \* \*

﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَهُّ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّوَّوْمِنِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَهُ ۗ

[١٠٣] ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ ﴾ أي: فيما ذكر من قصة إبراهيم.

﴿ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم ﴾ يعني: قومه ﴿ مُّؤْمِنِينَ ﴾ به.

<sup>(</sup>۱) رواه البغوي في «تفسيره» (٣/ ٣٦٤) عن جابر بن عبد الله مرفوعاً، وفيه جهالة، وذكره القرطبي في «في تفسيره» (١١٨/١٣).

<sup>(</sup>۲) ذكره البغوي في «تفسيره» (۳/ ۳٦٤).

## ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿

[١٠٤] ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ﴾ الذي لا يغلب ﴿ ٱلرَّحِيمُ ﴾ بالإمهال.

\* \* \*

﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠٠ .

[١٠٥] ﴿ كَذَّبَتْ فَوْمُ نُوحِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ القوم مؤنثة من حيث الـ (قوم): الأمة والجماعة، ولذلك تصغر على قويمة، وجمع (المرسلين)، وإن كانوا واحداً؛ لأن من كذب رسولاً واحداً، فقد كذب جميع المرسلين.

\* \* \*

﴿ إِذْ قَالَ هُمُ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَا نَنْقُونَ ١٠٠٠ .

[١٠٦] ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمُّ أَخُوهُم ﴾ في النسب، لا في الدين.

﴿ نُوحٌ أَلَا نَنَّقُونَ ﴾ الله، فتتركوا عبادة غيره؟!

\* \* \*

﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ آمِينٌ ﴿

[١٠٧] ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴾ على الوحي.

\* \* \*

﴿ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٠٠٠ ﴿

[١٠٨] ﴿ فَأَتَّقُوا اللَّهَ ﴾ بطاعته ﴿ وَأَطِيعُونِ ﴾ فيما آمركم به من الإيمان.

﴿ وَمَا أَسْ عَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠٠٠ ﴿

[١٠٩] ﴿ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ ﴾ أي: على الدعاء والنصح.

﴿ مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِى ﴾ ثوابي ﴿ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ قرأ يعقوب: (وَأَطِيعُونِي) بإثبات الياء، والباقون: بحذفها (۱۱)، وكذلك في الأحرف السبعة بعد، وقرأ ابن كثير، وحمزة، والكسائي، وخلف، وأبو بكر عن عاصم، ويعقوب: (أَجْرِي) بإسكان الياء، والباقون: بفتحها (۲)، وكذلك في الأحرف الأربعة بعد.

\* \* \*

﴿ فَأَتَّـ قُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ ﴾.

[١١٠] ﴿ فَأَتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴾ كرره تأكيداً.

\* \* \*

﴿ ﴿ قَالُوٓ النَّوْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ إِنَّ ﴾.

[111] ﴿ قَالُواً ﴾ إنكاراً عليه: ﴿ أَنُوْمِنُ لَكَ وَاتَبَعَكَ ﴾ أي: وقد اتبعك ﴿ اَلْأَرْدَلُونَ ﴾ جمع الأرذل؛ يعني: السفلة، سموا بذلك؛ لاتضاع حِرفهم؛ كالحجامة والحياكة، وهذا لا يضر بالديانات، فكأنهم قالوا: إنما آمنوا لحقارتهم. قرأ يعقوب: (وَأَتْبَاعُكَ) بقطع الهمزة وإسكان التاء مخففة وضم

<sup>(</sup>۱) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ٣٣٦)، و«معجم القراءات القرآنية» (۱/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٣٣)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣٠٠/٤).

العين وألف قبلها على الجمع، وقرأ الباقون: بوصل الهمزة وتشديد التاء مفتوحة وفتح العين من غير ألف(١).

\* \* \*

﴿ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

[١١٢] ﴿ قَالَ ﴾ نوح: ﴿ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ المراد: انتفاء علمه بإخلاص أعمالهم، واطلاعه على سرائرهم.

\* \* \*

﴿ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي ۖ لَوْ تَشْعُرُونَ ۞ .

[١١٣] ﴿ إِنْ حِسَابُهُمْ ﴾ ما جزاؤهم.

﴿ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّيٌّ لَوْ تَشْعُرُونَ ﴾ لما عبدتموهم.

\* \* \*

﴿ وَمَآ أَنَاْ بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ .

[١١٤] ﴿ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ جواب لما أوهم قولهم من استدعاء طردهم، وتوقيف إيمانهم عليه.

\* \* \*

﴿ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ أَنَّا إِلَّا نَذِيرٌ

[١١٥] ﴿ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ أي: وما أنا إلا رجل مبعوث لإنذار المكلفين عن الكفر والمعاصي، سواء كانوا أعزاء أو أذلاء. قرأ قالون عن

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البغوي» (۳/ ۳٦٥)، و«المحتسب» لابن جني (۲/ ۱۳۱)، و «معجم القراءات القرآنية» (٤/ ٣٢٠).

نافع، وأبو جعفر: (أَنَا إِلاًّ) بالمدحيث وقع؛ بخلاف عن الأول(١).

\* \* \*

﴿ قَالُواْ لَبِن لَّمْ تَنتَهِ يَلنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ ١٠٠٠ ﴿

[١١٦] ﴿ قَالُوا لَهِن لَّمْ تَنتَهِ يَننُوحُ ﴾ عما تقول.

﴿ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ ﴾ أي: المقتولين.

\* \* \*

﴿ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿ إِنَّ هَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿ إِنَّ الْمِنْ الْمِنْ الْمُ

[۱۱۷] ﴿ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِى كَذَّبُونِ ﴾ قرأ يعقوب: (كَذَّبُونِي) بإثبات الياء، والباقون: بحذفها(۲).

\* \* \*

﴿ فَأُفْنَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ .

[١١٨] ﴿ فَأَفْنَعُ بَيْنِي وَبِينَهُمْ فَتْحًا ﴾ فاحكم بيني وبينهم حكماً.

﴿ وَنَجِّنِي وَمَن مَعِيَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ من قصدهم. قرأ ورش، وحفص: (مَعِيَ) بفتح الياء، والباقون: بإسكانها (٣٠).

<sup>(</sup>۱) انظر: "إتحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص: ٣٣٣)، و"معجم القراءات القرآنية" (٣٢٠/٤).

<sup>(</sup>۲) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۳۳٦)، و «معجم القراءات القرآنية» (۲/ ۳۲۱).

 <sup>(</sup>٣) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٤٧٤)، و (إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي
 (ص: ٣٣٣)، و «معجم القراءات القرآنية» (٤/ ٣٢١).

﴿ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَامُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ١

[١١٩] ﴿ فَأَنِحَيْنَهُ وَمَن مَّعَهُم فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴾ أي: المملوء من الناس والطير والحيوان كلها.

\* \* \*

﴿ ثُمَّ أَغُرَقْنَا بَعَدُ ٱلْبَاقِينَ ١

" [١٧٠] ﴿ ثُمَّ أَغُرَقُنَا بَعَدُ ٱلْبَاقِينَ ﴾ أي: أغرقنا بعد إنجاء نوح وأهله من بقي من قومه.

\* \* \*

﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْهَ وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُمْ ثُمُّومِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْهُ وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُمْ ثُمُّومِينَ ﴿ إِنَّ فَيْ إِنَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

[١٢١] ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ .

\* \* \*

﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ فَإِنَّ رَبِّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿

[١٢٢] ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ تقدم تفسير نظيرها.

\* \* \*

﴿ كَذَّبَتُ عَادُ ٱلْمُرْسَلِينَ شَيْ

[١٢٣] ﴿ كَذَّبَتْ عَادُّ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ .

\* \* \*

﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودُ أَلَا نَتَّقُونَ ١

[١٢٤] ﴿ إِذْ قَالَ هَمْ آَخُوهُمْ هُودُ ﴾ يعني: في النسب، لا في الدين.

﴿ أَلَا نَنَّقُونَ ﴾ ؟

﴿ إِنِّي لَكُورُ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ إِنِّي لَكُورُ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ آَمِ

[١٢٥] ﴿ إِنِّ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴾ على الرسالة.

\* \* \*

﴿ فَأَنَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّكُ .

[١٢٦] ﴿ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴾ .

\* \* \*

﴿ وَمَاۤ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِن أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠٠٠ ﴿

[١٢٧] ﴿ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۚ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ .

\* \* \*

﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِعٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ إِنَّ ﴿

[١٢٨] ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِعٍ ﴾ هو المكان المرتفع ﴿ ءَايَةً ﴾ علامة .

﴿ تَعْبَثُونَ ﴾ بمن مر بكم؛ لأنهم كانوا يبنون الغرف في الأماكن العالية؛ ليشرفوا على المارة، فيسخرون منهم، ويعبثون بهم.

\* \* \*

﴿ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخَلُدُونَ إِنَّ ١٠٠٠ .

[۱۲۹] ﴿ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ ﴾ أي: حصوناً، وقيل: مصانع الماء تحت الأرض ﴿ لَعَلَكُمْ تَحَٰلُدُونَ ﴾ أي: كأنكم تبقون فيها خالدين لا تموتون، وقال الأرض ﴿ لَعَلَكُمْ تَحَٰلُدُونَ ﴾ أي: كأنكم تبقون فيها خالدين لا تموتون، وقال النريد: (لعل) استفهامٌ بمعنى التوبيخ؛ أي: فهل تخلدون حتى تبنوها؟

﴿ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿ فَا إِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿ فَا إِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُم

[١٣٠] ﴿ وَإِذَا بَطَشَتُم ﴾ أخذتم وسَطُوتم ﴿ بَطَشَتُم جَبَّارِينَ ﴾ قتلاً بالسيف، وضرباً بالسوط، والبطش: الأخذ بعنف، والجبار: الذي يضرب ويقتل على الغضب. قرأ ورش عن نافع، والدوري عن الكسائي: (جَبَّارينَ) بالإمالة؛ بخلاف عن الأول(١٠).

\* \* \*

﴿ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١

[١٣١] ﴿ فَأَتَّقُواْ أَلَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴾.

\* \* \*

﴿ وَأَتَّقُواْ ٱلَّذِي ٓ أَمَدُّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ١

[١٣٢] ﴿ وَاتَّقُوا الَّذِي ٓ أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ ﴾ أي: أعطاكم من الخير ما تعلمون.

\* \* \*

﴿ أَمَدُّكُمْ بِأَنْعَامِ وَبَنِينَ ﴿ أَمَدُّكُمْ بِأَنْعَامِ وَبَنِينَ ﴿ أَمَدُّكُمْ بِأَنْعَامِهِ .

[١٣٣] ثم ذكر ما أعطاهم فقال: ﴿ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامِ وَبَنِينَ﴾.

\* \* \*

﴿ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ شَا ﴾ .

[١٣٤] ﴿ وَجَنَّاتِ ﴾ بساتين ﴿ وَعُيُونٍ ﴾ أنهار .

<sup>(</sup>۱) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ٥٨)، و«مُعجم القراءات القرآنية» (۲/ ۳۲۲).

# ﴿ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْمٍ ﴿ أَنَّ اللَّهِ اللَّهِ

[١٣٥] ﴿ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ ﴾ إن عصيتموني ﴿ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴾ في الدنيا والآخرة .

#### \* \* \*

﴿ قَالُواْ سَوَآةً عَلَيْنَآ أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَعِظِينَ ﴿ آَنُ ﴾ .

[١٣٦] ﴿ قَالُواْ سَوَآءٌ عَلَيْنَا ٓ أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَاعِظِينَ ﴾ سووا بين وعظه وتركه، والوعظ: كلام يلين القلب بذكر الوعد والوعيد.

#### \* \* \*

## ﴿ إِنْ هَاذَآ إِلَّاخُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ إِنَّ هَاذَآ إِلَّاخُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ إِنَّ هَا لَا

[١٣٧] ثم قالوا: ﴿ إِنَّ هَدَآ ﴾ أي: ما هذا ﴿ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَلِينَ ﴾ قرأ أبو جعفر، وابن كثير، وأبو عمرو<sup>(١)</sup>، ويعقوب، والكسائي: بفتح الخاء وإسكان اللام؛ أي: اختلاق الأولين وكذبهم (٢)، وقرأ الباقون: بضم الخاء واللام؛ أي: عادة الأولين من قبلنا (٣).

 <sup>(</sup>۱) «وأبو عمرو» زيادة من «ت».

<sup>(</sup>۲) «وكذبهم» زيادة من «ت».

<sup>(</sup>٣) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٤٧٢)، و«التيسير» للداني (ص: ١٦٦)، و«تفسير البغوي» (٣/ ٣٦٧)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٣٥)، و«معجم القراءات القرآنية» (٢/ ٣٢٧).

﴿ وَمَا نَعَنُ بِمُعَذَّ بِينَ النَّهُ ﴾ .

[۱۳۸] وأمرهم أنهم يعيشون ما عاشوا، ثم يموتون، ولا بعث ولا حساب.

﴿ وَمَا نَعَنُ بِمُعَذَّ بِينَ ﴾ على ما نحن عليه.

\* \* \*

﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكُنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُم اللَّهُم اللَّهُم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُم عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُم عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُم عَلَيْهِ عَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَ

[١٣٩] ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكُنَاهُمْ ﴾ بريح صرصر ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ آكْتَرُهُم تُمْؤْمِنِينَ﴾.

\* \* \*

﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيثِرُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ فَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى ١٠٠٠ اللَّهُ عَلَى

[١٤٠] ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ تلخيصه: أن هوداً أنذر قومه، ووعظهم، فلم يتعظوا، فأهلكوا.

\* \* \*

﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠٠ ﴿

[١٤١] ﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ .

\* \* \*

﴿ إِذْ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ صَلِحٌ أَلَا نَنَّقُونَ ١

[١٤٢] ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا نَنَّقُونَ ﴾ .



\* \* \*

﴿ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١

[١٤٤] ﴿ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴾ .

\* \* \*

﴿ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ﴾. [180] ﴿ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾.

\* \* \*

﴿ أَتُتَرَكُونَ فِي مَا هَاهُ نَآءَ امِنِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

[127] ﴿ أَتُتَرَكُونَ فِي مَاهَاهُ لَهُ لَآءَ امِنِينَ ﴾ أي: في الدنيا.

﴿ ءَامِنِينَ ﴾ من الموت والعذاب.

\* \* \*

﴿ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إِنَّ اللَّهُ .

[١٤٧] ﴿ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴾ .

\* \* \*

﴿ وَزُرُوعٍ وَنَحْلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ١

[١٤٨] ﴿ وَزُرُوعٍ وَنَحْلِ ﴾ عطفها على (جَنَّاتٍ) مع أن الجنة تعم النخل

وغيره؛ تفضيلاً لها ﴿ طَلَعُهَا ﴾ هو ما يطلع من النخلة في جوفه شماريخ القنو.

﴿ هَضِيمٌ ﴾ لطيف لين، ويوصف بهضيم ما دام في كُفَرَّاه، والكُفَرُ ـ بضم الكاف وفتح الفاء وتشديد الراء ـ: كم النخل؛ لأنه يستر في جوفه.

\* \* \*

﴿ وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَلْرِهِينَ ﴿ فَالَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

[١٤٩] ﴿ وَتَنْجِنُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ ﴾ قرأ الكوفيون، وابن عامر: (فَارِهِينَ) بألف بعد الفاء؛ أي: حاذقين، وقرأ الباقون: بغير ألف؛ أي: بَطِرين.

\* \* \*

﴿ فَأَتَّقُواْ أَللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ .

[١٥٠] ﴿ فَأَتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴾ فإن في طاعتي طاعة الله تعالى.

\* \* \*

﴿ وَلَا تُطِيعُواْ أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ ١

[١٥١] ﴿ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ﴾ المشركين.

\* \* \*

﴿ ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ١٩٠٠ .

[١٥٢] ﴿ اَلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ بالمعاصى والكفر(١).

 <sup>(</sup>۱) في «ت»: «بالكفر والمعاصي».

﴿ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴾ بطاعة الله فيما أمرهم به .

\* \* \*

﴿ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ١

[١٥٣] ﴿ قَالُواْ إِنَّمَا آنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ﴾ المسحر: الذي سُجِر كثيراً حتى غلب على عقله.

\* \* \*

﴿ مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌّ مِتْلُنَا فَأْتِ بِتَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِدِقِينَ ﴿ مَا أَنتَ إِنَّا لَهُ مَ

[١٥٤] ﴿ مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِتْلُنَا﴾ تأكل الطعام، وتشرب الشراب، ولست بملك.

﴿ فَأْتِ بِئَايَةٍ﴾ على صحة ما تقول.

﴿ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴾ أنك رسول الله إلينا.

\* \* \*

﴿ قَالَ هَاذِهِ عَنَاقَةٌ لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعْلُومِ فَيْكُمْ

[١٥٥] ﴿ قَالَ هَذِهِ - نَاقَةٌ ﴾ أي: بعد ما أخرجها الله من الصخرة بدعائه كما اقترحوها.

﴿ لَمَّا شِرْبُ ﴾ نصيب من الماء ﴿ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعْلُومِ ﴾ فاقتصروا على شربكم، فكانت تشرب جميع الماء يوماً، ويشربون يوماً (١). فيه دليل على جواز قسمة المنافع بالمهايأة؛ لأن قوله: ﴿ لَمَّا شِرْبُ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ ﴾ من

<sup>(</sup>۱) «ویشربون یوماً» زیادة من «ت».

المهايأة، واختلفوا في حكم المهايأة، فقال أبو حنيفة: يجبر عليها الممتنع إذا لم يكن الطالب متعنتاً، وقال الثلاثة: هي جائزة بالتراضي، ولا إجبار فيها.

\* \* \*

﴿ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٠٠٠ ﴾.

[١٥٦] ﴿ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوِّهِ ﴾ كضرب وعقر.

﴿ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ عظم اليوم لعظم ما يحل فيه.

\* \* \*

﴿ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ نَدِمِينَ شِيَا ﴾.

[۱۵۷]روي أن عاقرها قال: لا أعقرها حتى ترضوا أجمعين، فاستؤذن صغارهم وكبارهم، فرضوا (١) ﴿ فَعَقَرُوهَا ﴾ أسند العقر إلى كلهم؛ لأنهم رضوا بذلك، فأُخذوا جميعاً ﴿ فَأَصْبَحُواْ نَادِمِينَ ﴾ على عقرها؛ خوفاً من نزول العذاب، لا ندم توبة.

\* \* \*

﴿ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكَنَّرُهُمُ مُوْمِينَ فَيَ ﴾.

[١٥٨] ﴿ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ ﴾ الموعود ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم ثُوّْمِنِينَ﴾.

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (٢/ ٢٣١)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥/ ١٥١٥)، عن قتادة. وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي (٣/ ٤٩٢).

﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ فَإِنَّ رَبِّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ .

\* \* \*

﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ كَا

[١٦٠] ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ .

\* \* \*

\* \* \*

﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ إِنِّي لَكُمْ

[١٦٢] ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴾ .

\* \* \*

﴿ فَأَنَّقُوا أَللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ ﴾.

[١٦٣] ﴿ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴾ .

\* \* \*

﴿ وَمَا آَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾. [178] ﴿ وَمَا آَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾.

﴿ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكُرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّ

[١٦٥] ثم استفهم منكراً فقال: ﴿ أَتَأْتُونَ الذُّكُرَانَ مِنَ الْعَلَمِينَ ﴾ من جميع الناس، عبر عن الفاحشة بالإتيان؛ كما عبر به عن الحلال في قوله: ﴿ فَأْتُوا حَرَّثَكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢٣]، المعنى: أتطؤون الذكور من الناس، مع كثرة إناثهم؟!

\* \* \*

﴿ وَيَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَحِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ١٠٠٠

[١٦٦] ﴿ وَتَذَرُونَ ﴾ وتتركون ﴿ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنَ أَزْوَجِكُمْ ﴾ لأجل استمتاعكم.

﴿ بَلْ أَنتُمْ قَوْمُ عَادُونَ ﴾ متجاوزون الحلال إلى الحرام.

\* \* \*

﴿ قَالُواْ لَبِن لَّمْ تَنتَهِ يَنْلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ١٠٠٠

[١٦٧] ﴿ قَالُواْ لَبِن لَّمُ تَنْتَ هِ يَنْلُوطُ ﴾ عن إنكارك علينا.

﴿ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ﴾ من قريتنا .

\* \* \*

﴿ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ ﴿ فَالَّ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ ﴿ فَالَّ

[١٦٨] ﴿ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ ﴾ المبغضين.

﴿ رَبِّ نِجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

[١٦٩] ثم دعا فقال: ﴿ رَبِّ نِجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ من العمل الخبيث؛ أي: من شؤمه وعذابه.

\* \* \*

[ ١٧٠] ﴿ فَنَجَّيْنَهُ ﴾ فعصمناه ﴿ وَأَهْلَهُ ﴾ من العذاب ﴿ أَجْمَعِينَ ﴾ .

\* \* \*

﴿ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِرِينَ ١

[۱۷۱] ﴿ إِلَّا عَجُوزًا ﴾ هي امرأته ﴿ فِي ٱلْغَلِمِينَ ﴾ الباقين في العذاب، تقديره: إلا عجوزاً مقدَّراً غبورها أهلكناها؛ لأنها كانت معينة على الفاحشة، راضية بها، والاستثناء من الأهل؛ لأن الزوجة منهم.

\* \* \*

﴿ ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ ١

[١٧٢] ﴿ ثُمَّ دَمَّرُنَا ٱلْآخَرِينَ ﴾ أي: أهلكناهم.

\* \* \*

﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرَّ فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ إِنَّ ١٠٠٠ .

[١٧٣] ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ ﴾ على شُذَّاذَهم ومسافريهم ﴿ مَّطَرَّأَ ﴾ حجارة.

﴿ فَسَاءَ ﴾ أي: فقبح ﴿ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴾ مطرُهم.

﴿ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّ تُوْمِنِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّ تُوْمِنِينَ ﴾.

\* \* \*

﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ فَ

[١٧٥] ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴾.

\* \* \*

﴿ كُذَّبَ أَصْعَابُ لَيْ تَكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ كُذَّبَ أَصْعَابُ لَيْ اللَّهِ ﴾ .

[۱۷٦] ﴿ كُذَّبَ أَصَّحَتُ لَيْكَةِ ٱلْمُرْسِلِينَ ﴾ قرأ نافع، وأبو جعفر، وابن كثير، وابن عامر: (لَيْكَةً) بلام مفتوحة من غير ألف وصل قبلها، ولا همزة بعدها، وبفتح تاء التأنيث في الوصل مثل طلحة، وكذلك رسم في جميع المصاحف، وقرأ الباقون: بألف الوصل مع إسكان اللام وهمزة مفتوحة بعدها وخفض تاء التأنيث، وحمزة: على أصله يقف على الساكن قبل الهمز، وورش: ينقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، وحمزة: له النقل إذا وقف بخلاف عنه؛ فرأينكة) اسم نكرة لشجر كثير ملتف، ثم دخله التعريف، و(لَيْكَة) أيضاً غير مصروف؛ لتعريفه وتأنيثه: اسم علم لبلد، أو شجر (۱۱)، وتقدم ذكر الأيكة ومحلها في سورة الأعراف، فمن قرأ: (الأَيْكَة) أراد: البلد كما تقول فيمن صرف ثمود

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٤٧٣)، و«التيسير» للداني (ص: ١٦٦)، و«تفسير البغوي» (٣٠/٣٧)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٣٦)، و«معجم القراءات القرآنية» (٤/ ٣٢٤).

أراد: الأب، ومن لم يصرفه أراد: القبيلة، وكذلك اختلافهم في سورة (صَ)، وأجمعوا على الألف واللام وجر التاء في (الحجر)، و(ق) لإجماع المصاحف على ذلك.

\* \* \*

﴿ إِذْ قَالَ لَمُمْ شُعَيْثُ أَلَا نَنْقُونَ ١

[۱۷۷] ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمْ شُعَيْبُ أَلَا نَنْقُونَ ﴾ وإنما لم يقل في شعيب: أخوهم ؛ لأنه لم يكن من أصحاب الأيكة في النسب، وإنما أُرسل إليهم بعد مدين، وكان من أصحاب مدين، فلما ذكر مدين، قال: أخاهم شعيباً في سورتي الأعراف، وهود، وفي الحديث: (إن شعيباً أخا مدين أُرسل إلى أصحاب مدين، وإلى أصحاب الأيكة »(١).

\* \* \*

﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿

[١٧٨] ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴾.

\* \* \*

﴿ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١

[١٧٩] ﴿ فَأَتَّقُواْ أَلَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴾.

<sup>(</sup>١) رواه الطبري في «تفسيره» (٤٨/١٤)، عن قتادة من قوله.

﴿ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ﴾ .

[ ١٨٠] ﴿ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ وإنما كانت دعوة الأنبياء كلهم فيما حكى الله عنهم على صيغة واحدة؛ لاتفاقهم على الأمر بالتقوى والطاعة، والامتناع من أخذ الأجر على تبليغ الرسالة.

\* \* \*

﴿ ﴿ أَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ \* .

[١٨١] وكان أصحاب الأيكة يطففون، فقال: ﴿ ﴿ أُوَفُواْ ٱلْكَيْلَ ﴾ أتموه.

﴿ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴾ الناقصين لحقوق الناس.

\* \* \*

﴿ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ١

[۱۸۲] ﴿ وَزِنُوا بِٱلْقِسَطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴾ بميزان العدل. قرأ حمزة، والكسائي، وخلف، وحفص عن عاصم: (بِالْقِسْطَاسِ) بكسر القاف، والباقون: بضمها (۱).

\* \* \*

﴿ وَلَا تَبْخُسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوَّا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ آلَ اللَّهُ .

[١٨٣] ﴿ وَلَا نَبَّخُسُواْ ٱلنَّيَاسَ أَشْيَآءَ هُمُ ﴾ لا تنقصوا شيئاً من حقوقهم.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۳۸۰)، و «التيسير» للداني (ص: ۱٤٠)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ۳۳۶)، و «معجم القراءات القرآنية» (٤/ ٣٢٥).

﴿ وَلَا تَعْثَوْأُ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ بالقتل وقطع الطريق.

\* \* \*

﴿ وَٱتَّقُوا ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِيلَّةَ ٱلْأُوَّلِينَ ١

[١٨٤] ﴿ وَاتَّقُواْ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلْجِيِلَةَ ٱلْأَوَلِينَ ﴾ يعني: الأمم المتقدمين، والحبلة: الخلق، يقال: جُبل؛ أي: خُلق.

\* \* \*

﴿ قَالُوٓا إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ﴿ فَالَّهِ الْمُسَحِّرِينَ ﴿ فَالَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

[١٨٥] ﴿ قَالُواْ إِنَّمَاۤ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ﴾.

\* \* \*

﴿ وَمَا آَنَ إِلَّا بَشَرُّ مِّثْلُنَا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ إِن لَّظُنُّكَ لَمِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ

[١٨٦] ﴿ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ﴾ تقدم تفسير نظيره، وأتوا بالواو؛ للدلالة على أنه جامع بين وصفين منافيين للرسالة؛ مبالغةً في تكذيبه.

﴿ وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴾ في دعواك.

\* \* \*

﴿ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

[١٨٧] ﴿ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ قرأ حفص عن عاصم: (كِسَفاً) بفتح السين؛ أي: قطعاً، وقرأ الباقون: بالإسكان؛ أي: قطعة (السَّمَاءِ إِنْ)

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٣٨٥)، و«التيسير» للداني (ص: ١٦٦)، و«معجم القراءات القرآنية» (٤/ ٣٢٦).

كاختلافهم فيهما من قوله: (عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ) في سورة النور [الآية: ٣٣].

\* \* \*

﴿ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ١

[۱۸۸] ﴿ قَالَ رَبِّى آَعَلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ فهو مجازيكم بأعمالكم. قرأ نافع، وأبو جعفر، وابن كثير، وأبو عمرو: (رَبِّي) بفتح الياء، والباقون: بإسكانها(١).

\* \* \*

﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٠٠٠ ﴿

[۱۸۹] ﴿ فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ ﴾ هو أنه أصابهم حر شديد، وكانوا يدخلون الأسراب فيجدونها أشد حراً، فخرجوا، فجاءتهم سحابة، فدخلوا تحتها يستظلون، فأمطرت عليهم ناراً، فاحترقوا ﴿ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾.

\* \* \*

﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَتُّ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمُ مُّؤْمِنِينَ ۞.

[١٩٠] ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم ثُوَّمِنِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٤٧٤)، و«التيسير» للداني (ص: ١٦٧)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٣٦)، و«معجم القراءات القرآنية» (٤/ ٣٢٦).

# ﴿ وَإِنَّا رَبَّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ﴾.

[191] ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ هذا آخر القصص السبع المذكورة ؛ تسلية لرسول الله ﷺ ، وتهديداً للمكذبين به ، وكرر في هذه القصة ما كرره في غيرها تقريراً لمعانيها في الصدور ؛ ليكون أبلغ في الوعظ والزجر .

\* \* \*

﴿ وَإِنَّهُ لَنَهْزِيلُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ الْآَيَا﴾.

[١٩٢] ﴿ وَلِنَّهُ ﴾ أي: القرآن المنزل ﴿ لَنَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾.

\* \* \*

﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ إِنَّ ﴿

[19٣] ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴾ هو جبريل ـ عليه السلام ـ ؛ لأنه أمين على الوحي . قرأ ابن عامر ، وحمزة ، والكسائي ، ويعقوب ، وخلف ، وأبو بكر عن عاصم : (نَزَّلَ) بتشديد الزاي ونصب (الرُّوحَ الأمينَ) مفعولاً ، الفاعل الله تعالى ؛ أي : نزل الله به جبريل ـ عليه السلام ـ ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَإِنَّهُ لَنَازِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ وقرأ الباقون : بالتخفيف ، ورفعهما الفاعل (الرُّوحُ الأَمِينُ) (١) .

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٤٧٣)، و«التيسير» للداني (ص: ١٦٦)، و«تفسير البغوي» (٣/ ٣٧٢)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٣٧)، و«معجم القراءات القرآنية» (٤/ ٣٢٧).

﴿ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينِ ۗ إِنَّ اللَّهِ ﴾ .

[١٩٤] ﴿ عَلَىٰ قَلْبِكَ﴾ يا محمد حتى وعيته.

﴿ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴾ المخوّفين.

\* \* \*

﴿ بِلِسَانٍ عَرَبِيِّ مُّبِينِ ﴿ فِي ﴾ .

[190] ﴿ بِلِسَانٍ عَرَبِي مُّبِينٍ ﴾ قال ابن عباس: «بلسان قريش؛ ليفهموا ما فيه»(١)، المعنى: لتكون من الذين أنذروا بهذا اللسان، وهم خمسة: هود، وصالح، وشعيب، وإسماعيل، ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين.

\* \* \*

﴿ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ ﴿ .

[١٩٦] ﴿ وَإِنَّهُ ﴾ أي: ذكر إنزال (٢) القرآن.

﴿ لَفِي زُبُرِ ٱلْأَوَلِينَ ﴾ لمثبتٌ في كتب الأنبياء قبلك.

\* \* \*

﴿ أُوَ لَوْ يَكُن لَمُمْ ءَايَةً أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَتُواْ بَنِيَّ إِسْرَةِ بِلَ ﴿ إِنَّ إِنْ إِنْ إِنْ إِنَّ إِلَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنْ إِنَّ إِل

[١٩٧] ﴿ أَوَ لَا يَكُن لَمَمُ عَايَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَتُوا بَنِيَ إِسْرَةَ يِلَ ﴾ على صحة القرآن، ونبوة محمد ﷺ ﴿ أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَتُوا بَنِيَ إِسْرَةَ يِلَ ﴾ قرأ ابن عامر: (تَكُنْ) بالتاء

انظر: «تفسير البغوي» (٣/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>۲) «إنزال» زيادة من «ت».

على التأنيث (آيةٌ) بالرفع، جعل الآية اسماً، وخبره (أَنْ يَعْلَمَهُ)، وقرأ الباقون: (يَكُنْ) بالتذكير (آيةً) بالنصب، جعلوا الآية خبرَ (يَكُنْ) معناه: أولم يكن لهؤلاء المتكبرين علماء بني إسرائيل آيةً؛ أي: علامة على نبوة محمد على لأنهم كانوا يخبرون بوجوده في كتبهم، وهم عبد الله بن سلام وأصحابه، وهم: بنيامين، وثعلبة، وأسد، وأسيد، وكان إخبارهم آية على صدقه، قال ابن عباس: «بعثَ أهلُ مكة إلى اليهود، وهم بالمدينة، فسألوهم عن محمد على فسألوهم عن محمد على فقالوا: إن هذا الزمان زمانه، وإنا نجد في التوراة نعته وصفته "().

\* \* \*

## ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَىٰ بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ١٠٠٠ ﴿

[١٩٨] ﴿ وَلَوْ نَزَلْنَهُ ﴾ يعني: القرآن ﴿ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينُ ﴾ جمع أعجم، وهو الذي لا يُفصح، ولا يحسن العربية، وإن كان عربياً في النسب، والعجمي: المنسوب للعجم، وإن كان فصيحاً.

ومعنى الآية: ولو نزلناه على رجل ليس بعربي اللسان.

\* \* \*

﴿ فَقَرَأُهُ عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عِنْ مُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

[١٩٩] ﴿ فَقَرَأُهُ عَلَيْهِم ﴾ بغير لغة العرب ﴿ مَّاكَانُواْ بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٤٧٣)، و«التيسير» للداني (ص: ١٦٦)، و«تفسير البغوي» (٣/ ٣٢٨)، و«معجم القراءات القرآنية» (٤/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>۲) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (٦/ ٣٥٧).

﴿ كَنَالِكَ سَلَكُنْكُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ إِنَّ ﴾.

[٢٠٠] وقالوا: ما نفقه قولك ﴿ كَنَالِكَ سَلَكُنَاهُ ﴾ أي: أدخلنا الشك والشرك ﴿ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾.

\* \* \*

﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَتَّى يَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴿ اللَّهِ مَا لَيْكُ .

[٢٠١] ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ . ﴾ بالقرآن ﴿ حَتَّى يَرُوا الْعَدَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴾ عند الموت.

\* \* \*

﴿ فَيَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١

[٢٠٢] ﴿ فَيَأْتِيهُم ﴾ فيأخذهم ﴿ بَغَّتَهُ فجأة .

﴿ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ به في الدنيا .

\* \* \*

﴿ فَيَقُولُوا هَلَ نَعَنُ مُنظَرُونَ ١

[٢٠٣] ﴿ فَيَقُولُواْ هَلَ نَحْنُ مُنظُرُونَ ﴾ مؤخّرون؛ لنؤمن ونصدق، يتمنون الرجعة.

\* \* \*

﴿ أَفَيِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿ أَفَيِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿ إِنَّا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ

[٢٠٤] ولما أوعدهم النبي ﷺ بالعذاب، قالوا: إلى متى توعدنا بالعذاب، ومتى هذا العذاب؟! فنزل قوله تعالى: ﴿ أَفَرِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴾

فيقولون: ﴿ فَأَمْطِرُ عَلَيْمَنَا حِجَارَةً ﴾ [الأنفال: ٣٢]، ﴿ فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَا ﴾ [الأحقاف: ٢٢].

\* \* \*

﴿ أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعْنَكُهُ مُ سِنِينَ أَنَّ ﴾.

[٢٠٥] ثم خاطبَ النبيَّ عَلَيْهُ؛ لإقامة الحجة عليهم في أن مدة الإرجاء والإمهال والإملاء لا تغني مع نزول العذاب بعدها، ووقوع النقمة، وذلك في قوله: ﴿ أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَعْنَكُهُمْ سِنِينَ ﴾ كثيرة في الدنيا؛ يعني: كفار مكة، ولم نهلكهم. تقدم اختلاف القراء في (أَرَأَيْتَ) في سورة الفرقان عند تفسير قوله تعالى: ﴿ أَرَءَيْتَ مَنِ التَّخَذَ إِلَاهِهُمُ هَوَيلهُ ﴾ [الآية: ١٤].

\* \* \*

﴿ ثُمَّا جَآءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿ ثُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴾.

[٢٠٦] ﴿ ثُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴾ يعني: العذاب.

\* \* \*

﴿ مَاۤ أَغَنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمتَّعُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ .

[٢٠٧] ﴿ مَا أَغَنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ ﴾ لم يغن عنهم تمتُّعهم المتطاولُ بنعيم الدنيا في دفع العذاب عنهم.

\* \* \*

﴿ وَمَاۤ أَهۡلَكُنا مِن قَرۡيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ١٠٠٠ .

[٢٠٨] ﴿ وَمَآ أَهْلَكُنَا مِن قَرْبَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ﴾ رسل ينذرونهم.

﴿ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ إِنَّ ﴾.

[٢٠٩] ﴿ ذِكْرَىٰ ﴾ محلها نصب؛ أي: ينذرونهم تذكرةً، وقيل: رفع؛ أي: تلك ذكرى ﴿ وَمَا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴾ في تعذيبهم؛ حيث قدمنا الحجة عليهم، وأعذرنا إليهم.

\* \* \*

﴿ وَمَا نَنزَّلَتْ بِهِ ٱلشَّيَطِينُ شَا ﴾ .

[۲۱۰] ﴿ وَمَا نَنَزَّلَتَ بِهِ ﴾ أي: بالقرآن ﴿ ٱلشَّيَطِينُ ﴾ وذلك أن المشركين كانوا يقولون: إن الشياطين يلقون القرآن على لسان محمد ﷺ، فنزلت الآية.

\* \* \*

﴿ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّ ﴾.

[٢١١] ﴿ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ ﴾ أن يتنزلوا بالقرآن ﴿ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ ذلك.

\* \* \*

﴿ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ شَيَّ ﴾.

[٢١٢] ﴿ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ ﴾ أي: عن استراقه من السماء.

﴿ لَمَعْزُولُونَ ﴾ أي: محجوبون بالشهب مرجومون.

\* \* \*

﴿ فَلَا نَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهُاءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ﴿ اللَّهِ إِلَّهُاءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ﴿ اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهِ إِلَيْهُ اللَّهِ إِلَيْهُ اللَّهِ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهِ إِلَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهِ إِلَيْهُ اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهِ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهِ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

[٢١٣] ﴿ فَلَا نَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ﴾ قال ابن عباس:

«يحذر به غيره، يقول: أنت أكرم الخلق علي، ولو اتخذت إلهاً غيري، لعذبتك»(١).

\* \* \*

﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ إِنَّ ﴾.

[۲۱٤] ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ فجمع ﷺ قومه، وقال: «إني نذيرٌ لكم بين يَدَي عذاب شديد»(٢).

\* \* \*

﴿ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱلبَّعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ آَنَّ ﴾ .

[٢١٥] ﴿ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ ﴾ أَلِنْ جانبك، وتواضَعْ.

﴿ لِمَنِ ٱنَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ من عشيرتك وغيرهم؛ فإن الفاسق والمنافق لا يُخفض له الجناح.

\* \* \*

﴿ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيٓ أُءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ إِنَّ ﴾.

[٢١٦] ﴿ فَإِنْ عَصَوْكَ ﴾ أي: خالفوك.

﴿ فَقُلِّ إِنِّي مَرِيَّ ثُمِّ مِّا تَعْمَلُونَ ﴾ من الكفر والمعاصى.

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البغوى» (٣/٤٧٣).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (٤٤٩٢)، كتاب: التفسير، باب: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾، ومسلم (٢٠٨)، كتاب: الإيمان، باب: في قوله تعالى: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾، أَلْأَقْرَبِينَ ﴾، عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ.

﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْعَرِيزِ ٱلرَّحِيمِ ١

[۲۱۷] ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ ليكفيك كيدَ الأعداء. قرأ نافع، وأبو جعفر، وابن عامر: (فَتَوَكَّلُ) بالفاء عطفاً على (فَقُلُ)، وكذلك هو في مصاحف المدينة والشام، وقرأ الباقون: بالواو، وكذلك هو في مصاحفهم (۱).

\* \* \*

﴿ ٱلَّذِي يَرَىكَ حِينَ تَقُومُ لِنَّ ﴾ .

[٢١٨] ﴿ ٱلَّذِي يَرَىكَ حِينَ تَقُومُ ﴾ للتهجُّد.

\* \* \*

﴿ وَيَقَلُّبُكَ فِي ٱلسَّاحِدِينَ وَنَيُّ ﴾ .

[۲۱۹] ﴿ وَتَقَلَّبُكَ ﴾ أي: ويرى تقلبك ﴿ فِي ٱلسَّنْجِدِينَ ﴾ أي: تصفح أحوال المتهجدين من أصحابك، وعن ابن عباس قال: «من نبي إلى نبي حتى أخرجك نبياً»(۲).

\* \* \*

﴿ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ إِنَّهُ ﴿

[٢٢٠] ﴿ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ﴾ لما تقوله ﴿ ٱلْعَلِيمُ ﴾ بما تنويه.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٤٧٣)، و«التيسير» للداني (ص: ١٦٧)، و«تفسير البغوي» (٣/ ٣٧٧)، و«معجم القراءات القرآنية» (٤/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبري» (١/ ٢٤).

# ﴿ هَلُ أُنبِيُّكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَاطِينُ ﴿ هَلُ أُنبِيُّكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّياطِينُ ﴿

[۲۲۱] ولما قال المشركون: إن الشيطان يلقي السمع (١) على محمد، نزل جواب قولهم: ﴿ هَلُ أُنَيِّتُكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ الشَّيَطِينُ ﴾ ؟

\* \* \*

## ﴿ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَشِيمٍ ١

[٢٢٢] ثم بين فقال: ﴿ تَنَزَّلُ ﴾ أي: تتنزل ﴿ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ ﴾ كذاب.

﴿ أَثِيمٍ ﴾ مبالغة من آثم، وهم الكهنة الذين كانت تسرق الجن السمع فتلقيه إليهم. قرأ البزي: (تَنزَّلُ) بتشديد التاء في الحرفين حالة الوصل (٢).

\* \* \*

## ﴿ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَحُتُرُهُمْ كَندِبُونَ ١٠٠٠ ﴿ .

[٢٢٣] ﴿ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ ﴾ أي: يلقون إلى الكهنة ما يسمعون من الملائكة عند استراق السمع ﴿ وَأَكْ تُرُهُمُ ﴾ أي: الكهنة.

﴿ كَاذِبُونَ ﴾ لأنهم كانوا يخلطون مع ما يستمعون (٣) كذباً كثيراً. جاء في الحديث: «الكلمةُ يخطَفُها الجني، فَيَقُرُها في أذن وليه، فيزيد فيها أكثر من مئة كذبة »(٤).

<sup>(</sup>۱) «السمع» زيادة من «ت».

<sup>(</sup>٢) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٣٢\_٢٣٤)، و«الغيث» للصفاقسي (ص: ٣١٠)، و«معجم القراءات القرآنية» (٤/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٣) في «ش»: «يسمعون».

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٥٤٢٩)، كتاب: الطب، باب: الكهانة، ومسلم (٢٢٢٨)، كتاب: =

فإذا صدقت تلك الكلمة، كانت سبب ضلال من سمعها، وقال: (أَكْثَرُهُمْ)؛ لأن من الأفاك من قد يصدق.

\* \* \*

﴿ وَٱلشُّعَرَآءُ يَنَّبِعُهُمُ ٱلْغَاوُرِنَ ١٠٠٠ ﴿

[۲۲٤] ونزل في جماعة من الكفار كانوا يقولون الشعر، ويقولون: نحن نقول كما يقول محمد، واتبعهم غواة على ذلك ﴿وَٱلشُّعَرَآءُ ﴾ مبتدأ، خبره:

﴿ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْغَاوُنَ ﴾ السفهاء الذين يروون هجاء المسلمين. قرأ نافع: (يَتْبَعُهُمُ) بفتح الباء مخففاً، والباقون: بكسر الباء مشدداً (۱).

\* \* \*

﴿ أَلَوْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادِ يَهِيمُونَ ﴿ أَلَوْ تُرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادِ يَهِيمُونَ

[٢٢٥] ﴿ أَلَوْ تَرَ أَنَّهُمْ فِ كُلِّ وَادِ ﴾ تمثيل لذهابهم في كل فن من القول. روي عن يعقوب وقنبل: الوقفُ بالياء على (وَادِي).

﴿ يَهِيمُونَ ﴾ يذهبون على غير قصد، كما يذهب الهائم على وجهه.

<sup>=</sup> السلام، باب: تحريم الكهانة وإتيان الكهان، عن عائشة \_ رضي الله عنها \_. (١) انظ: «السعة» لان محاهد (ص: ٤٧٤)، ه «التسب » للدان (ص: ١١٥

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٤٧٤)، و«التيسير» للداني (ص: ١١٥)، و«معجم القراءات القرآنية» (٤/ ٣٣١).

# ﴿ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِنَّ ﴾.

[٢٢٦] ﴿ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ ﴾: فعلنا ﴿ مَالَا يَفْعَلُونَ ﴾ .

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ وَذَكَرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱننَصَرُواْ مِنُ بَعَدِ مَا ظُلِمُواً وَسَيَعَكُمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَيَّ مُنقَلَبِ يَنقَلِبُونَ اللَّهَ ﴾ .

[۲۲۷] ولما نزلت هذه الآية، جاء حسان بن ثابت، وعبد الله بن رواحة، وكعب بن مالك، ومن كان ينافح عن النبي على وكان غالب شعرهم توحيداً وذكراً، فقالوا: يا رسول الله! قد نزل هذا، والله يعلم أنا شعراء، فقال على: "إنَّ المؤمنَ يجاهدُ بسيفه ولسانه، وإن الذي ترمونهم به نَضْحُ النبل»(۱)، ونزل: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ﴾ استثناء لشعراء الإسلام ﴿ وَذَكَرُواْ ٱللهَ كَثِيرًا ﴾ أي: لم يشغلهم الشعر عن ذكر الله تعالى.

﴿ وَٱنكَ صُرُوا ﴾ أي: بالرد على المشركين ﴿ مِنْ بَعَدِ مَا ظُلِمُوا ﴾ أي: هُجوا ؛ لأن الكفار بدؤوهم بالهجاء، قال على لحسان: «اهجُ المشركين؛ فإن جبريلَ معك »(٢)، ثم أوعد شعراء المشركين فقال تعالى:

﴿ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا ﴾ أشركوا ﴿ أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴾ أيَّ مرجع يرجعون

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۳۸۷)، وعبد الرزاق في «المصنف» (۲۰۵۰)، وابن حبان في «صحيحه» (۵۷۸٦)، وغيرهم عن كعب بن مالك \_ رضى الله عنه \_.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۳۰٤۱)، كتاب: بدء الخلق، باب: ذكر الملائكة، ومسلم (۲) رواه البخاري، كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضائل حسان بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ، عن البراء بن عازب ـ رضي الله عنه ـ.

إليه بعد مماتهم، قال ابن عباس: «إلى جهنم والسعير»(١)، و(أَيَّ) نعت لمصدر محذوف نُصب بـ: (ينقلبون)، لا بـ(يعلم)؛ لأنها استفهام، تقديره: ينقلبون انقلاباً أيَّ منقلب، والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البغوي» (٣/ ٣٨١).



مكية، وآيها: ثلاث وتسعون آية، وحروفها: أربعة آلاف وسبع مئة وتسعون حرفاً، وكلمها: ألف ومئة وتسع وأربعون كلمة.

# يِسْ اللهِ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ . ﴿ طَسَنَّ تِلْكَ ءَايَثُ ٱلْقُرُءَانِ وَكِتَابِ ثَمِينٍ ﴿ اللهِ النَّهُ .

[1] ﴿ طَسَّ ﴾ تقدم الكلام (١) عليه، ومذاهب القراء فيه أولَ سورة الشعراء، وهو اسم من أسماء الله تعالى، قاله ابن عباس (٢)، قيل: معناه هنا: لطيف وسميع.

﴿ تِلْكَ ﴾ أي: هذه الآيات المذكورات ﴿ ءَايَتُ ٱلْقُرَّءَانِ وَكِتَابٍ تُمِينٍ ﴾ وهو اللوح المحفوظ؛ لأنه خط فيه ما هو كائن، فهو يبينه للناظرين. قرأ ابن كثير: (القُرَانِ) و(قُرَانً) حيث وقع: بالنقل، والباقون: بالهمز (٣).

<sup>(</sup>١) في «ت»: «القول».

<sup>(</sup>٢) تقدم ذكره عنه، وتخريجه.

<sup>(</sup>٣) انظر: "إتحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص: ٣٣٥)، و"معجم القراءات القرآنية" (٤/ ٣٣٥).

﴿ هُدًى وَيُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ ﴾.

[٢] ﴿ هُدًى ﴾ أي: هو هدى من الضلالة.

﴿ وَبُشِّرَي لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ للمصدقين به .

\* \* \*

﴿ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ١٠٠٠.

[٣] ﴿ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ ﴾ قرأ ورش: (الصَّلاَة) بتغليظ اللام.

﴿ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾ المعنى: المؤمنون الموصوفون بهذه الصفات يوقنون بالبعث.

\* \* \*

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ١٠٠٠

[3] ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيِّنَا لَمُمْ أَعْمَلَهُمْ ﴾ بخلق الشهوة فيهم، فاعتقدوا أعمالهم القبيحة حسنة؛ لشهوتهم إياها، لا أنا حَسَّنًا لهم الفواحش، وأمرناهم بها. قرأ أبو عمرو: (بِالآخِرَة زَّيَّنًا) بإدغام التاء في الزاي(١).

﴿ فَهُمَّ يَعْمَهُونَ﴾ يترددون بتحير .

\* \* \*

 <sup>(</sup>۱) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ۳۱۱)، و«معجم القراءات القرآنية»
 (۲) ۳۳٥/٤).

﴿ أُولَكِكَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُوَّءُ ٱلْعَكَابِ وَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ﴿ ﴾.

[٥] ﴿ أُولَٰكِينَ كُلُمُ سُوَّءُ ٱلْعَدَابِ ﴾ في الدنيا؛ بالقتل والأسر.

﴿ وَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ﴾ أشد الناس خسراناً؛ لفوت المثوبة، واستحقاق العقوبة.

\* \* \*

﴿ وَإِنَّكَ لَنُلَقَّى ٱلْقُرْءَاكِ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِنَّ ﴾ .

[7] ﴿ وَإِنَّكَ لَنُكَفَّى ٱلْفُرْءَ الَ ﴾ لتؤتاه .

﴿ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴾ أي: وحياً من عند الله ذي الحكمة، وهذه الآية رد على كفار قريش في قولهم: إن القرآن من تلقاء محمد بن عبد الله.

\* \* \*

﴿ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ ۚ إِنِّ ءَانَسْتُ نَارًا سَنَاتِيكُمْ مِّنْهَا بِغَبَرٍ أَوْءَاتِيكُم بِشِهَابِ قَبَسِ لَعَكُمُ وَمِنْهَا بِغَبَرٍ أَوْءَاتِيكُم بِشِهَابِ قَبَسِ لَعَلَكُمُ وَصَطَلُونَ وَآنِ ﴾ .

[٧] ثم قص تعالى خبر موسى عليه السلام، والتقدير: اذكر ﴿ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهۡلِهِ ۚ فِي مسيره من مدين إلى مصر:

﴿ إِنِّى ءَانَسْتُ ﴾ أبصرت ﴿ نَارًا سَتَاتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ ﴾ أخبركم به عن حال الطريق؛ لأنه كان قد ضل عنها. قرأ نافع، وأبو جعفر، وابن كثير، وأبو عمرو: (إِنِّي) بفتح الياء، والباقون: بإسكانها(١).

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٤٨٨ـ٤٨٩)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٤٠)، و «معجم القراءات القرآنية» (٤/ ٣٣٦).

﴿ أَقُ ءَاتِيكُم بِشِهَابٍ ﴾ هي الشعلة المضيئة. قرأ الكوفيون، ويعقوب: (بِشِهَابٍ) بالتنوين، جعلوا القبس نعتاً للشهاب، وقرأ الباقون: بغير تنوين على الإضافة (١).

﴿ قَبَسِ ﴾ هو العود الذي في أحد طرفيه نار، قال في (طه): ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ ﴾ [الآية: ١٠] ترجِّياً، وهنا (سَآتِيكُمْ) إخباراً؛ لأن الراجي إذا قوي ترجيه، ربما حكم بوقوع الفعل، المعنى: أن موسى قال لزوجته لما ضربها الطلق، ورأى النار: اثبتوا مكانكم، سآتيكم بجزء منها.

﴿ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوكَ ﴾ تستدفئون من البرد، وكان ذلك في شدة الشتاء.

\* \* \*

﴿ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِى أَنَ بُورِكِ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِى أَنَ بُورِكِ مَن فِي ٱلنَّادِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ .

[٨] ﴿ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِيَ أَنَ بُولِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ ﴾ أي: بورك على من في طلب النار، وهو موسى عليه السلام ﴿ وَمَنْ حَوْلَمَا ۚ ﴾ وهم الملائكة، والمراد بالنار: النور؛ لأن موسى حسبه ناراً، وهذا تحية من الله ـ عز وجل ـ لموسى ـ عليه السلام ـ بالبركة؛ كما حيا إبراهيم على ألسنة الملائكة حين دخلوا عليه فقالوا: ﴿ قَالُوٓا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ ٱللّهِ وَبَرَكَنُهُم عَلَيَكُم الْمَلَ ٱلْبَيْتِ ﴾ [هود: ٧٧]، ثم نزه تعالى نفسه فقال:

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٤٧٨)، و«التيسير» للداني (ص: ١٦٧)، و«تفسير البغوي» (٣/ ٣٨٤)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٣٧)، و«معجم القراءات القرآنية» (٤/ ٣٣٦).

﴿ وَسُبَّحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ من تمام ما نودي به؛ لئلا يتوهم من سماع كلامه تشبيهاً، وللتعجيب من عظمة ذلك الأمر.

\* \* \*

﴿ يَكُمُوسَىٰ إِنَّهُ وَأَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيثِ ٱلْحَكِيمُ ١

[٩] ثم تعرف إلى موسى بصفاته فقال: ﴿ يَنْمُوسَىٰ إِنَّهُ وَ وَالْهَاء في (إِنَّهُ) ضمير الشأن، والشأن ﴿ أَنَا اللَّهُ الْعَرِيزُ الْمَكِيمُ ﴾ صفتان لله تعالى، وروي أن موسى لما سمع الخطاب، فلم ير أحداً، قال: من الذي يكلمني؟ فقيل: ﴿ إِنَّهُ وَأَنَا اللَّهُ ﴾ (١).

\* \* \*

﴿ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهَنُّ كَأَنَّهَا جَآنٌ وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَمُوسَىٰ لَا تَخَفَ إِنِّي لَا يَخَفُ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ إِنَّ ﴾.

[١٠] ثم أرى موسى آية على قدرته تعالى ﴿ وَأَلِّقِ عَصَاكَ ﴾ عطف على ﴿ وَأَلِقِ عَصَاكَ ﴾ عطف على ﴿ بُورِكِ ﴾ أي: نودي أن بورك من في النار، وأن ألق عصاك.

﴿ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهَنَّزُ ﴾ تتحرك باضطراب. وتقدم اختلاف القراء في (رَآهَا) في سورة الأنبياء عند تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا ﴾ [الآية: ٣٦].

﴿ كَأَنَّهَا جَآنٌّ﴾ حية صغيرة .

﴿ وَلَّىٰ مُذْبِرًا ﴾ وهرب من الخوف.

﴿ وَلَمْ يُعَقِّبُ ﴾ لم يرجع بعد هربه .

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي عاصم في «السُّنة» (۱/ ٣٠٥) وأبو نعيم عن أنس مطولاً، كما في «الدر المنثور». (٣/ ٥٣٩).

فقال الله تعالى: ﴿ يَمُوسَىٰ لَا تَخَفَّ إِنِي لَا يَخَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾ أي: من أمنته لا ينبغى أن يخاف من حية.

\* \* \*

﴿ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ شُوَّءِ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمُ ١٠٠٠ .

[۱۱] ﴿ إِلَّا مَن ظَلَمَ ﴾ استثناء منقطع؛ أي: لكن من ظلم من المرسلين بذنب صدر منه؛ كآدم ويونس وداود وموسى (١) ﴿ فُرَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ شُوّءٍ ﴾ توبة بعد ذنب .

﴿ فَإِنَّى غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ أغفر له، وأزيل الخوف عنه.

\* \* \*

﴿ وَأَدْخِلُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوَءٍ ۚ فِي تِسْعِ ءَايَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ إِنَّهُ ﴾ .

[١٢] ثم أراه الله تعالى آية أخرى، فقال: ﴿ وَأَدْخِلُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ ﴾ أي: قميصك؛ لأنه يُجاب؛ أي يقطع، والجيب: الفتح في الثوب لرأس

<sup>(</sup>۱) وعن الفراء أن الاستثناء هنا متصل، لكل من جملة محذوفة، تقديره: وإنما يخاف غيرُهم إلا من ظلم. وردَّه النحاس. وقدره الزمخشري بـ: «لكن» وهي علامة على أنه منقطع. انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (٧/٥٥). وقد ذكر الطبري رحمه الله في «تفسيره» (١٩/ ٤٣٢) أقوال النحويين واختلافهم، وذكر من جملة ذلك: في هذه الآية وجهان: أحدهما أن يقول: إن الرسل معصومة مغفور لها آمنة يوم القيامة، ومن خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً فهذا يخاف ويرجو. والآخر أن يجعل الاستثناء من الذين تركوا في الكلمة؛ لأن المعنى: لا يخاف لدي المرسلون، إنما الخوف على من سواهم.

الإنسان، وكانت عليه مدرعة من صوف لا كُمَّ لها ولا أزرار، فأدخل يده في جيبه، وأخرجها، فإذا هي تبرق مثل البرق، فذلك قوله تعالى:

﴿ تَخْرُجُ بَيْضَآءَ﴾ حال ﴿ مِنْ غَيْرِسُوٓءٍ﴾ آفة برص .

﴿ فِي تِسْعِ ﴾ أي: آية في تسع ﴿ ءَيَنَتٍ ﴾ و(إِلَى) متعلق بمحذوف؛ أي: مرسلاً إلى فرعون في تسع آيات، وهي: اليد، والعصا، والفلق، والطوفان، والجراد، والقمل، والضفادع، والدم، والطمس، أنت مرسل بهن ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴾ تعليل للإرسال.

### \* \* \*

﴿ فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ ءَايَكُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ شَي

[١٣] ﴿ فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ ءَايَنْنَا مُبْصِرَةً ﴾ حال يُبصر بها، ونسب البصر إليها مجازاً، وهو في الحقيقة لمتأمليها ﴿ قَالُواْ هَاذَا سِحْرٌ مُبِينُ ﴾ ظاهر.

## \* \* \*

﴿ وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوّاً فَٱنظُر كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّهِ ﴾.

[1٤] ﴿ وَجَحَدُواْ بِهَا ﴾ أنكروا الآيات، ولم يقروا أنها من عند الله.

﴿ وَٱسْتَيْقَنَتْهَا ﴾ أي: وقد استيقنتها ﴿ أَنفُتُهُمْ ﴾ واستيقن أبلغُ من أيقن، المعنى: لما جاءتهم آياتنا واضحات، واستيقنوا صدقها، جحدوا بها ﴿ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ﴾ شركاً وتكبراً.

﴿ فَٱنْظُرْ كَيْفَ كَاتَ عَاقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ وسوء منقلبهم حين كذبوا موسى، وفي هذا تمثيل لكفار قريش؛ إذ كانوا مفسدين مستعلين.

﴿ وَلَقَدْ ءَائِينَا دَاوُدِدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا ۚ وَقَالَا ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ آنَ ﴾ .

[10] ثم ابتدأ بقصص فيه غيوب وعبر، وليس بمثال لقريش، فقال: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُرِدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا ﴾ أي: علم القضاء، ومنطق الطير والدواب، وتسبيح الجبال.

﴿ وَقَالَا ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى فَضَّلَنَا ﴾ بالنبوة، وتسخير الجن والإنس والشياطين ﴿ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ يعنى: من لم يؤت علماً.

\* \* \*

﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدَ أَوَقَالَ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءً إِنَّ هَلَذَا لَمُو ٱلْفَضْلُ ٱلْمُبِينُ شِيَّ ﴾ .

[17] ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرِدَ ﴾ في النبوة والملك دون سائر أولاده، وكانوا تسعة عشر. قرأ أبو عمرو: (وَوَرِث سُّلَيْمَانُ) بإدغام الثاء في السين (١) و (ورث) بمعنى صار إليه ذلك بعد موت أبيه، فسمي ميراثاً تجوزاً، وهذا نحو قولهم: «العلماء ورثة الأنبياء»، وحقيقة الميراث في المال، والأنبياء لا تورث أموالهم؛ لأن النبي على قال: «إنا معشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا، فهو صدقة» (٢) فأعطي سليمان ما أعطي داود عليهما السلام من

<sup>(</sup>۱) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ۳۱۱)، و«معجم القراءات القرآنية» (۳۲۹/٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٩٦٢)، كتاب: أبواب الخمس، باب: فرض الخمس، ومسلم (٢) (١٧٥٨)، كتاب: الجهاد والسير، باب: قول النبي ـ رضي الله عنه ـ: «لا نورث ما تركنا فهو صدقة»، عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ.

الملك، وزيد له تسخير الجن والريح، وفهم منطق الطير، فثم اعترف بأنعم الله تعالى.

﴿ وَقَالَ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ عُلِمْنَا مَنطِقَ الطّيْرِ ﴾ أي: فَهُمَ أصواته، والمنطق: الكلام، روي أنه صاح ورشان، فقال: إنها تقول: ليت الخلق لم يخلقوا، للخراب، وصاحت فاختة، فقال: إنها تقول: ليت الخلق لم يخلقوا، والطاوس يقول: كما تدين تدان، والهدهد يقول: كل حي ميت، وكل جديد بال، والخطاف يقول: قدموا خيراً تجدوه، والحمامة تقول: سبحان ربي الأعلى ملء سمواته وأرضه، والقطا يقول: من سكت سلم، والببغاء يقول: ويل لمن الدنيا همه، والدراج يقول: الرحمن على العرش استوى، والقبر يقول: اللهم العن مبغضي محمد وآل محمد، والنسر يقول: ابن آدم عش ما شئت آخره الموت، والعقاب يقول: في البعد من الناس أنس، والحمار يقول: اللهم العن العشار، والفرس يقول إذا التقى الصفان: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، والزرزور يقول: اللهم إني أسألك قوت يوم بيوم يا رزاق (۱).

﴿ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءً ﴾ يؤتاه الأنبياء والملوك من أمر الدنيا والآخرة.

﴿ إِنَّ هَلَا الْمُو اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُبِينُ ﴾ الزيادة الظاهرة على ما أعطي غيرنا.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ذكره البغوي في «تفسيره» (۳/ ۳۸۷ ۳۸۷)، عن كعب. ورواه الثعلبي في «تفسيره» (۷/ ۱۹۶)، عن كعب بإسناد واه جداً. انظر: «كشف الخفاء» للعجلوني (۲/ ۱۸۳).

﴿ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ١٠٠٠ .

[١٧] ﴿ وَحُشِرَ ﴾ جُمع ﴿ لِسُلَتَمَنَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِ ﴾ في مسير كان له .

﴿ فَهُمْ يُورَعُونَ ﴾ يُحبسون ثم يُساقون، وأصل الوزع: الكف، والوزّاع: هو الحابس، وهو النقيب، وكان معسكره مئة فرسخ: في مئة فرسخ خمسة وعشرون للجن، وخمسة وعشرون للجن، وخمسة وعشرون للوحش، وخمسة وعشرون للطير، وكان يأمر الربح العاصف فترفعه، ويأمر الرخاء فتسير به، فأوحى الله إليه وهو بين السماء والأرض: أني قد زدت في ملكك: أنه لا يتكلم أحد من الخلائق بشيء إلا جاءت الريح فأخبرتك، فبينا هو يسير، رآه وجنده حَرَّاث، فقال: لقد أوتي آل داود ملكاً عظيماً، فمشى إليه سليمان وقال: إنما مشيت إليك لئلا تتمنى ما لا تقدر عليه، ثم قال: والله لتسبيحة واحدة يتقبلها الله خير مما أوتي آل داود داود (۱).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۹/ ۲۹۷)، والحاكم في «المستدرك» (٤١٤١)، عن محمد بن كعب، وذكره البغوي في «تفسيره» (٣٩ - ٣٨٩)، والقرطبي في «تفسيره» (١٧٦/١٣)، وذكر القرطبي عن ابن عطية قوله: واختُلف في معسكره ومقدار جنده اختلافاً شديداً، غير أن الصحيح أن ملكه كان عظيماً مِلاً الأرض، وانقادت له المعمورة كلُّها.

﴿ حَتَّىٰۤ إِذَاۤ أَتَوَّا عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسَاكِنَكُمُ لَا يَشْعُرُونَ الْأَبِيَةَ النَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسَاكِنَكُمُ لَا يَشْعُرُونَ الْأَبِيَةِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

[١٨] ﴿ حَتَّىٰ إِذَآ أَتَوَاْ عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمَٰلِ ﴾ وقف يعقوب، والكسائي (وَادِي) بإثبات الياء (١٠).

روي أن سليمان ـ عليه السلام ـ سار من اصطخر إلى اليمن حتى مر بواد النمل، وهو واد بالطائف، وقيل: بالشام، كثير النمل، والمشهور أنه النمل الصغير، وقيل: كان نمل ذلك المكان أمثال الذباب، وقيل كالبخاتي فَالَتَ نَمْلَةٌ ﴾ وكانت ملكة النمل لما رأت جند سليمان: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ النَّهُ لُو مَسَاكِنَكُمُ ﴾ ولم يقل: ادخلن؛ لأنه لما جعل لها قولاً، خاطبها خطاب الآدميين ﴿ لَا يَعْظِمَنَّكُمُ ﴾ يكسرنكم ﴿ سُلِيْمَنُ وَجُنُودُهُ ﴾ قرأ رويس عن يعقوب: (يَحْظِمَنْكُمْ ) بإسكان النون مخففاً، والباقون: بفتحها مشدداً ٢٠٠٠.

﴿ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ بهلاككم إقامة لعذرهم.

\* \* \*

﴿ فَنَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِى أَنَّ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيَ أَنْعُمْتَ عَلَى وَعَلَى وَلِدَى وَأَنَّ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضَلْهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّكِلِحِينَ شَيْكُ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٤٧٨)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (١٣٨-١٣٩)، و«معجم القراءات القرآنية» (٤/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٤٧٩)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٤٦)، و«معجم القراءات القرآنية» (٤/ ٣٤١).

[19] وسمع سليمان كلام النمل من ثلاثة أميال، وقيل: كان اسمها طاخية.

وعن قتادة: أنه دخل الكوفة، فالتف عليه الناس، فقال: سلوا عما شئتم، وكان أبو حنيفة \_ رضي الله عنه \_ حاضراً وهو غلام حَدَث، فقال: سلوه عن نملة سليمان، أكانت ذكراً أم أنثى؟ فسألوه، فأفحم، فقال أبو حنيفة: كانت أنثى، فقيل له: من أين عرفت؟ فقال: من كتاب الله، وهو قوله: ﴿قَالَتْ نَمْلَةٌ ﴾ ولو كان ذكراً، لقال: قال نملة وذلك أن النملة مثل الحمامة والشاة في وقوعها على الذكر والأنثى، فيميز بينهما بعلامة؛ نحو قولهم: حمامة ذكر، وحمامة أنثى، وهو وهي (١).

روي أنه لما أشرف على الوادي، حبس جنده حتى دخل النمل بيوتهم.

وروي أنه قال لعظيم النمل: لِمَ قلت ادخلوا مساكنكم، أخفت عليهم مني ظلماً؟ قال: لا، ولكن خشيت أن يفتنوا بما يرون من ملكك، فيشغلهم ذلك عن طاعة الله(٢).

﴿ فَلَبَسَّمَ ضَاحِكًا ﴾ حال مؤكدة، والتبسم أول الضحك، وهو ما لا صوت له ﴿ مِّن قَوْلِهَا ﴾ تعجباً من حذرها وتحذيرها.

﴿ وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيَ ﴾ ألهمني. قرأ ورش، والبزي: (أَوْزِعْنِيَ) بفتح الياء، والباقون: بإسكانها<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» للزمخشري (٣/ ٣٦١)، و«تفسير الرازي» (٢٤/ ١٦١).

<sup>(</sup>٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٧١/١٣) عن أبي إسحاق الثعلبي، قال: رأيت في بعض الكتب. . . فذكره .

<sup>(</sup>٣) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٧٠)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: =

﴿ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيَ أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَلِدَتَ وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضَلُهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ أي: في جملتهم، قال ابن عباس: «يريد مع إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب ومن بعدهم من النبيين» (١).

#### \* \* \*

﴿ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَالِي لَآ أَرَى ٱلْهُدَهُدَ أَمَّ كَانَ مِنَ الْعُكَامِينَ فَقَالَ مَالِي لَآ أَرَى ٱلْهُدَهُدَ أَمَّ كَانَ مِنَ الْعُكَابِينِ فَقَالَ مَالِي لَآ أَرَى ٱلْهُدَهُدَ أَمَّ كَانَ مِنَ الْعُكَابِينِ فَقَالَ مَالِي لَا أَرَى اللهُ لَهُدَهُدَ أَمَّ كَانَ مِنَ الْعُدَامِينَ فَقَالَ مَالِي لَا أَرَى اللهُ لَا أَرَى اللهُ اللهُ

[۲۰] روي أن الهدهد كان دليل سليمان على الماء، وكان يعرف موضع الماء، ويراه تحت الأرض كما يرى في الزجاجة، ويعرف قربه وبعده، فينقر الأرض فتجيء الشياطين، فيسلخونه ويستخرجون الماء، فنزل سليمان منزلاً، فاحتاج إلى الماء وقت الصلاة، فطلب الهدهد فلم يجده (۲). ﴿ وَتَفَقّدَ الطّبُ ما فقد، ومعنى الآية: طلب ما فقد من الطير.

﴿ فَقَالَ مَالِكَ لَا أَرَى ٱلْهُدَهُدَ ﴾ في جملة الطير. قرأ ابن كثير، وعاصم، والكسائي، وهشام عن ابن عامر: (مَا لِيَ) بفتح الياء، والباقون: بإسكانها (٣)، ثم أدركه الشك في غيبته، فقال:

<sup>=</sup> ٣٣٥)، و «معجم القراءات القرآنية» (٤/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البغوى» (٣/ ٣٩١).

 <sup>(</sup>۲) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۹/ ٤٤٢) عن ابن عباس. وانظر: «تفسير البغوي»
 (۳) (۳/ ۳۹۲).

<sup>(</sup>٣) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٤٧٩)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٤٠)، و«معجم القراءات القرآنية» (٤/ ٣٤٢).

﴿ أُمُّ كَانَ مِنَ ٱلْعَـكَآبِيِينَ ﴾ يعني: أكان من الغائبين؟ والميم صلة.

﴿ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَكِيدًا أَوْ لَأَاذْبَكَنَّهُ ۚ أَوْ لَيَأْتِينِي بِسُلْطَانِ مُبِينِ إِنْ ﴾.

[٢١] فلما تحقق غيبته، قال: ﴿ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا ﴾ أي: تعذيباً.

﴿ شَدِيدًا ﴾ بنتف ريشه وذنبه، ورميه في الشمس، فلا يمتنع على الهوام.

﴿ أَوْ لَأَاذْبَكَنَّهُ ﴾ لأقطعن حلقه، ورسمت (أَوْ لأَاذْبَكَنَّهُ) في بعض المصاحف بزيادة ألف بعد (لأ).

﴿أَوْ لِيَأْتِيَنِي بِسُلُطَنِ مُّبِينٍ ﴾ برهان ظاهر على عذره. قرأ ابن كثير: (لَيَأْتِيَنِي) بنونين: الأولى مفتوحة مشددة، والثانية مكسورة مخففة، وكذلك هو في مصاحف أهل مكة، أصلها: لَيَأْتِينِي، ثم دخلت النون مشددة، وهي محسوبة بنونين تأكيداً للقسم، وبعدها نون مكسورة للوقاية كنون ضربني، وبني الفعل على الفتح، ففتح الياء التي هي لام الفعل، وقرأ الباقون: بنون واحدة مكسورة مشددة، وكذلك هو في مصاحفهم (۱).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۳۷۹)، و«التيسير» للداني (ص: ۱۶۷)، و «تفسير البغوي» (۳۲/۳)، و «معجم القراءات القرآنية» (۴/۳۶۳).

﴿ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدِ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ تَحِطُ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَا إِيقِينٍ ﴿ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ تَحِطُ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَا إِيقِينٍ ﴿ فَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُل

[٢٢] وكان سبب غيبة الهدهد: أن سليمان \_ عليه السلام \_ لما فرغ من عمارة بيت المقدس، خرج للحج، فأقام في الحرم مدة طويلة، يقرب كلَّ يوم خمسة آلاف ناقة، وخمسة آلاف بقرة، وعشرين ألف شاة، وقال لمن حضره من أشراف قومه: إن هذا مكان يخرج منه نبي عربي، صفته كذا وكذا(١١)، يعطى النصر على جميع من ناوأه، وتبلغ هيبته مسيرة شهر، القريب والبعيد عنده في الحق سواء، لا تأخذه في الله لومة لائم، يدين بدين الحنيفية، طوبي لمن أدركه وآمن به، ثم خرج من مكة يطلب صنعاء اليمن، فرأى مكاناً أعجبه، فنزل ليتغدى ويصلى الظهر، وكان الهدهد دليل الماء كما تقدم، واسمه يعفور، فقصد أن يرتفع لينظر في طول السماء وعرضها، فارتفع فرأي بستاناً لبلقيس، فمال إلى خضرته، فإذا بهدهد اسمه عنفير، فقال عنفير اليمن ليعفور سليمان: من أين أقبلت؟ قال: من الشام مع صاحبي سليمان ملك الجن والإنس والشياطين والطير والوحوش والرياح، فمن أين أنت؟ قال: من هذه البلاد، وملكتها بلقيس، وما أظن ملك سليمان بأعظم من ملكها، فهل أنت منطلق معى تنظر ملكها؟ فقال: أخاف أن يفقدني سليمان وقت الصلاة إذا احتاج إلى الماء، فقال: إن صاحبك يسره أن تأتيه بخبر هذه الملكة، فانطلق معه، ونظر ملكها.

﴿ فَمَكَثَ﴾ وقتاً ﴿ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴾ ثم جاء. قرأ عاصم، وروح عن يعقوب:

<sup>(</sup>۱) «وكذا» ساقطة من «ت».

(فَمَكَثُ) بفتح الكاف، والباقون: بضمها، لغتان (١)، المعنى: أن الهدهد، أبطأ في غيبته قدراً يسيراً، فسأل سليمان عريف الطير النسرَ عن الهدهد، فقال: أصلح الله الملك، ما أدري أين هو، ولا أرسلته إلى مكان، فغضب وقال لسيد الطير العقاب: علي به، فارتفع في الهواء، فرأى الهدهد قد أقبل من نحو اليمن، فانقض عليه (٢) فقال: بحق الذي قواك وأقدرك علي إلا رحمتني، ولم تتعرض لي بسوء، فقال: ويلك إن نبي الله قد حلف ليعذبنك، فتلقته الطيور وقالت: ويلك إن نبي الله قد توعدك، وحلف ليهلكنك، قال: وما استثنى؟ قالوا: بلى، إن لم تأت بسلطان مبين، فقال: نجوت إذاً، فجاء العقابُ سليمانَ بالهدهد، وقال: قد أتيتك به، فلما قرب الهدهد، رفع رأسه وأرخى ذنبه وجناحيه تواضعاً لسليمان، فأخذ برأسه وجذبه إليه بشدة، وتهدده، فقال: يا نبي الله! اذكر وقوفك بين يدي الله، فارتعد وعفا عنه، ولطف به؛ خوفاً من الله تعالى، ولئلا يلحقه العجب، فهو الداء العضال، ثم سأله عما لقى في غيبته.

﴿ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ تُحِطَّ بِهِ عَ أَي: علمت ما لم تعلم، وبلغت ما لم تبلغه أنت ولا جنودك(٣)، والإحاطة: العلمُ بالشيء من جميع جهاته.

﴿ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ ﴾ اسم أرض باليمن، أو رجل. قرأ أبو عمرو، والبزي عن ابن كثير: (سَبَأً) بفتح الهمزة من غير تنوين، وروى قنبل عن ابن

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٦٧)، و«تفسير البغوي» (٣/ ٣٩٤)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجنزري (٢/ ٣٣٧)، و«معجم القراءات القرآنية» (٤/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>٢) «عليه» زيادة من «ت».

٣) انظر: «تفسير البغوى» (٣/ ٣٩٢\_٣٩٤).

كثير: بإسكان الهمزة، وقرأ الباقون: بالخفض والتنوين<sup>(۱)</sup>، فمن قرأ منوناً مصروفاً، جعله اسم رجل، ومن قرأ غير مصروف، جعله اسم البلد، والقراءة بإسكان الهمزة تخفيفاً، والنسابون يقولون: هو سبأ بن يشجب بن قحطان، وقد جاء في الحديث: أن النبي على سئل عن سبأ فقال: «كان رجلاً له عشرة من البنين، تيامن منهم ستة، وتشاءم منهم أربعة»<sup>(۲)</sup>.

﴿ بِنَبَالٍ ﴾ خبر ﴿ يَقِينٍ ﴾ .

\* \* \*

﴿ إِنِّي وَجَدتُ آمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ

[٢٣] قال سليمان: وما ذاك؟ قال: ﴿ إِنِّى وَجَدَتُ ٱمْرَأَةُ تَعْلِكُهُمْ ﴾ أي: تملك قومها، واسمها بلقيس بنت شراحيل من نسل يعرب بن قحطان، وأمها جنية؛ لأنه ما كان يرى التزوج من الإنس، ولم يكن له ولد غيرها، فملكت ملكه.

﴿ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ يليق بها من أسباب الدنيا.

﴿ وَلَمَّا عَرْشُ عَظِيمٌ ﴾ سرير ضخم كان مضروباً من الذهب، مكللاً بالدر

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱٦٧)، و «الكشف» لمكي (٢/ ١٥٥)، و «تفسير البغوي» (٣/ ٣٩٤)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٣٧)، قال مكى عن قراءة الإسكان في الوصل: غير مختار ولا قوي.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن حبان في «المجروحين» (٣/ ١١١)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٣/ ٣)، عن فروة بن مسيك رضى الله عنه ...

والياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر، وقوائمه من الياقوت والزمرد، وعليه سبعة أبيات، وعلى كل بيت باب مغلق.

قال ابن عباس: «كان عرش بلقيس ثلاثين ذراعاً في ثلاثين ذراعاً، وطوله في السماء ثلاثون ذراعاً» (١) ، وقيل غير ذلك .

### \* \* \*

﴿ وَجَدَتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَا الشَّيْطَنُ أَعْمَا الشَّيْطَنُ أَعْمَا الشَّيْطِ فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ ﴿ .

[٢٤] ﴿ وَجَدَتُهَا وَقَوْمَهَا ﴾ وكانوا مجوساً ﴿ يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَ نُ أَعْمَا لَهُمُ الشَّيْطِ فَ القبيحة ﴿ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾ سبيل الصواب.

﴿ فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ ﴾ إليه، وخفي حالها على سليمان، مع قربها منه؛ لأنه كان نازلاً بصنعاء، وهي بمأرب، وبينهما ثلاثة أميال لحكم يعلمها الله تعالى؛ ليعلم الإنسان أنه لا يعلم إلا ما عُلِّم.

# \* \* \*

﴿ أَلَّا يَسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِى يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِمُونَ وَأَنْ فَيَكُمْ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِمُونَ وَأَنْ فَيَ

[٢٥] ﴿ أَلَا يَسَجُدُوا ﴾ قرأ أبو جعفر، والكسائي، ورويس عن يعقوب: (أَلاَ) بتخفيف اللام، ويقفون: (أَلاَ يَا)، ويبتدئون: (أُسْجُدُوا) بهمزة مضمومة على الأمر على معنى: ألا يا هؤلاء اسجدوا: وجعلوه أمراً من الله

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البغوى» (٣/ ٣٩٥).

تعالى مستأنفاً: فحذفت همزة الوصل بعد (يا) وقبل السين من الخط على مراد الوصل دون الفصل.

قال الحافظ أبو عمرو الداني: كما حذفوها في قوله: (يَبْنَؤُمَّ) في طه على مراد ذلك.

قال ابن الجزري: أما (يا بنؤم). فقد رأيته في المصاحف الشامية من الجامع الأموي، ورأيته في المصحف (۱) الكبير الذي يذكر أنه الإمام من الفاضلية بالديار المصرية. وفي المصحف المدني: بإثبات إحدى الألفين، ولعل الداني رآه في بعض المصاحف محذوف الألفين، فنقله كذلك. وقرأ الباقون: بتشديد اللام، و(يَسْجُدُوا) عندهم كلمة واحدة، مثل ألا يقولوا، فلا يجوز القطع على شيء منها(۲)، المعنى: وزين لهم الشيطان أعمالهم؛ لئلا يسجدوا ﴿ يللّهِ اللّهِ على شيء المناهم المستتر ﴿ فِ السّمَوَتِ وَالأَرْضِ ﴾ فخبء لئلا يسجدوا ﴿ وخبء الأرض: النبات.

﴿ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴾ وصف له بما يوجب اختصاصه باستحقاق السجود. قرأ الكسائي، وحفص عن عاصم: (تُخْفُونَ) و(تُعْلِنُونَ) بالخطاب، والباقون: بالغيب(٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) «المصحف» زيادة من «ت».

<sup>(</sup>۲) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱٦۷)، و«تفسير البغوي» (۳۹٦/۳)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۳۳۷)، و«معجم القراءات القرآنية» (۲/ ۳٤٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٦٨)، و «تفسير البغوي» (٣٩٦/٣)، و «معجم القراءات القرآنية» (٣٤٨/٤).

﴿ ٱللَّهُ كُو إِلَّهُ إِلَّا هُوَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١ ﴿ اللَّهُ كُو إِلَّا هُوَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ

[٢٦] ﴿ اللّهُ لا إِلَهُ إِلا هُورَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿ هُو المستحق للعبادة والسجود، لا غيره، وعرش ملكة سبأ وإن كان عظيماً، فهو صغير حقير في جنب عرشه عز وجل، وهذا محل سجود بالاتفاق، وتقدم ذكر اختلاف الأئمة في حكم سجود التلاوة وسجود الشكر ملخصاً عند سجدة مريم.

\* \* \*

﴿ ﴿ قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَنذِبِينَ ﴿ ﴾.

[۲۷] فلما فرغ الهدهد، من كلامه ﴿ ﴿ قَالَ ﴾ له سليمان:

﴿ سَنَنظُرُ ﴾ من نظر التأمل ﴿ أَصَدَقْتَ ﴾ فيما أخبرت.

﴿ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ﴾ فيه (١).

\* \* \*

﴿ اَذْهَب بِكِتَابِي هَاذَا فَأَلْقِه إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنظُر مَاذَا يَرْجِعُونَ اللهِ .

[۲۸] ثم دلهم الهدهد على الماء، فاستخرج، وارتووا وتوضؤوا وصلوا، ثم كتب سليمان كتاباً صورته: «من عبد الله سليمان بن داود إلى بلقيس ملكة سبأ، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد: فلا تعلوا على، وأتوني مسلمين»، ثم طبعه بالمسك، وختمه بخاتمه، ثم قال له: ﴿ أَذْهَب بِكِتَنِي هَكَذَا فَأَلْقِدٌ ﴾ قرأ أبو عمرو، وعاصم، وحمزة: (فَأَلْقِهُ) بسكون الهاء تخفيفاً لغة صحيحة، وقرأ أبو جعفر،

<sup>(</sup>۱) «فیه» زیادة من «ت».

ويعقوب، وقالون، وهشام بخلاف عن الأول: (فَأَنْقِهِ) باختلاس كسرة الهاء لتدل الكسرة على الياء المحذوفة، وقرأ الباقون: بإشباع الكسرة، وصلتها بياء في الوصل<sup>(۱)</sup>؛ لأن الهاء لما يتحرك ما قبلها، ثبت الحرف الذي بعدها؛ لعدم اجتماع الساكنين، المعنى: اقذفه ﴿ إِلَيْهِمْ ﴾ إلى بلقيس وقومها.

﴿ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ ﴾ تنحَّ مستتراً ﴿ فَأَنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴾ يردُّون من الجواب.

#### \* \* \*

# ﴿ قَالَتْ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا إِنِّ أُلْقِيَ إِلَىّٰ كِنَبُ كَرِيمُ ﴿ فَالَّا مِنَا اللَّهُ الْ

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٤٨١)، و«التيسير» للداني (ص: ١٦٨)، و«تفسير البغوي» (٣٩٧/٣)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (١/ ٣٤٩-٣٠٦)، و«معجم القراءات القرآنية» (٤/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٣٨٧٢)، عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨/ ٩٩): فيه محمد بن مروان السدي الصغير، وهو متروك.

أَجَلٍ مُسَمَّى) في سورة الحج، قرأ نافع، وأبو جعفر: (إِنِّيَ) بفتح الياء، والباقون: بإسكانها (١).

\* \* \*

﴿ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

[٣٠] ثم قرأت عليهم ما في الكتاب، وهو: ﴿ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ بِسَمِـ اللَّهِ الرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ﴾.

\* \* \*

﴿ أَلَّا تَعَلُّواْ عَلَىَّ وَأَنُّونِي مُسْلِمِينَ ﴿ أَلَّا تَعَلُّواْ عَلَى ٓ وَأَنُّونِي مُسْلِمِينَ ﴿ أَنَّ

[٣١] ﴿ أَلَّا تَعَلُواْ عَلَى ﴾ لا تتكبروا ﴿ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ ﴾ طائعين مؤمنين.

\* \* \*

﴿ قَالَتْ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرً حَتَىٰ تَشْهَدُونِ ﴿ قَالَتُ مَا كُنتُ مَا الْمَلَوُّا أَمْرًا حَتَىٰ تَشْهَدُونِ ﴿ فَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَمْ مَنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُعَلَّا مِنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا مَا مَا اللَّهُ مَا مَا مُعَلَّمُ مَا مُعَلَّمُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَلِّمُ مَا مُعَلِّمُ مَا مُعَلِّمُ مَا مُعَلَّمُ مَا مُعَلِّمُ مَا مُعْمَالِمُ مَا مُعْمَالِمُ مَا مُعْلَمُ مُعْلَقُولُوا اللّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُعْلِمُ مَا مُعْلَمُ مَا مُعْمِلِمُ مَا مُعْلَمُ مُعْمِي مِنْ مُعِمِّمُ مَا مُعْمَا مُعْمَا مُلْعُلِّمُ مُعَ

[٣٢] ثم ﴿ قَالَتُ ﴾ اختباراً لقومها وتطييباً لقلوبهم:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي ﴾ أشيروا على ﴿ فِي أَمْرِي ﴾ فيما عرض لي.

﴿ مَا كُنتُ قَاطِعَةً ﴾ منفذة ﴿ أَمَّا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ ﴾ تحضرون. قرأ نافع، وأبو عمرو، وأبو جعفر، وابن كثير، ورويس عن يعقوب: (الْمَلاُ أَفْتُونِي) بتحقيق الهمزة الأولى، وتسهيل الثانية، وهي أن تبدل واواً محضة، وقرأ الباقون، وهم الكوفيون، وابن عامر، وروح عن يعقوب: بتحقيق

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۷۰)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۳۵۰)، و «معجم القراءات القرآنية» (۶/ ۳۵۰).

الهمزتين (١)، [وما ذكر من تسهيل إحدى الهمزتين] (٢) إنما هو في حالة الوصل، فإذا وقفت على الكلمة الأولى، وبدأت بالثانية، حققت الهمز في ذلك لجميع القراء، وأثبت يعقوب الياء بعد النون في (تَشْهَدُونِي)، وحذفها الباقون (٣).

\* \* \*

﴿ قَالُواْ نَحَنُ أُوْلُواْ قُوَّةِ وَأُوْلُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَٱنظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ آنِ ﴾ .

[٣٣] ﴿ قَالُوٓا ﴾ مجيبين لها: ﴿ غَنُ أَوْلُواْ قُوَّوٍ ﴾ في الأجساد والآلات.

﴿ وَأُولُوا بَأْسِ شَدِيدٍ ﴾ شجاعة ونجدة في الحرب، وهذا تعرض منهم بالقتال إن أمرتهم بذلك.

﴿ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ ﴾ في القتال وتركه .

﴿ فَأَنظُرِي ﴾ من الرأي ﴿ مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴾ فنحن لك تبع.

\* \* \*

﴿ قَالَتَ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُواْ قَرْبَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓا أَعِنَّهَ أَهْلِهَاۤ أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ أَعَى اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّاللَّا ال

[٣٤] فأومأت إلى المسالمة، و﴿ قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُواْ قَرْبَكَةً ﴾ قهراً ﴿ أَفْسَدُوهَا ﴾ بالتخريب.

<sup>(</sup>۱) انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٣٦)، و«معجم القراءات القرآنية» (٤/ ٣٥١).

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين زيادة من «ت».

<sup>(</sup>٣) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابنِ الجزري (٢/ ٢٤٠)، و «معجم القراءات القرآنية» (٤/ ٣٥١).

﴿ وَجَعَلُوٓا أَعِنَّهَ أَهۡلِهَآ أَذِلَّةً ﴾ ليستقيم أمرهم، تحذرهم مسير سليمان إليهم، وتناهى الخبر عنها هاهنا، فصدق الله تعالى قولها.

فقال: ﴿ وَكَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ﴾ أي: كما قالت.

\* \* \*

﴿ وَإِنِّي مُرْسِلَةً إِلَيْهِم بِهَدِيَّةِ فَنَاظِرَةً إِبَّ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ وَإِنِّي مُرْسِلُونَ ﴿

[٣٥] وكانت بلقيس امرأة لبيبة، قد سيست وساست، وعرفت تدبير الملك، فأرادت أن تداري عن بلدها، فقالت للملأ من قومها: ﴿ وَإِنِّي مُرْسِلَةً الملك، فأرادت أن تداري عن بلدها، إن كان ملكاً، أخذ الهدية وانصرف، وإن كان نبياً لم يأخذها، ولم نأمنه على بلادنا.

﴿ فَنَاظِرَةً مُ بِمَ ﴾ أي: بأي شيء.

﴿ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾ من قبول الهدية أو ردها، وما يقال لهم. وقف يعقوب والبزي: (بمَهُ) بزيادة هاء بعد الميم بخلاف عنهما(١)، والهدية: اسم للشيء المعطى بملاطفة ورفق.

\* \* \*

﴿ فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتَعِدُونَنِ بِمَالٍ فَمَآءَاتَانِ َ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّآءَاتَاكُمُّ بَلَ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُورُ نَفْرُحُونَ ﴿ ﴾ .

[٣٦] فأهدت بلقيس لسليمان وُصَفاءَ ووصائف، وألبستهم لباساً واحداً لئلا يُعرفوا، وكان عددهم خمس مئة جارية، وخمس مئة غلام، وأربع

<sup>(</sup>۱) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ۳۱۱)، و«معجم القراءات القرآنية» (٤/ ٣٥١) عن البزي.

لبنات، كل لبنة مئة رطل من ذهب، وتاجأ مكللاً بالجواهر، ومسكاً وعنبراً، وحقة فيها درة ثمينة، وخرزة جزعية معوجة الثقب، وكتبت كتاباً فيه نسخة الهدايا، وقالت فيه: إن كنت نبياً، فميز بين الوصفاء والوصائف، وأخبر بما في الحقة قبل فتحها، واثقب الدرة ثقباً مستوياً من غير علاج إنس ولا جن، وأمرت الغلمان أن يكلموه بكلام فيه لين شبه كلام النساء، والجواري بكلام فيه غلظة شبه كلام الرجال، وأرسلت الهدية مع المنذر بن عمرو من قومها ذي لب ورأي، وضمت إليه رجالاً من قومها، وقالت له: انظر إليه، فإن نظر إليك نظر غضب، فاعلم أنه مَلك، فلا يهولنك منظره، وإن رأيته هشاً لطيفاً، فاعلم أنه نبي كريم، فتفهم قوله، ورد الجواب كما سمعت. فانطلق الرسول بالهدايا، وأقبل الهدهد نحو سليمان مسرعاً يخبره الخبر، فأمر سليمان أن يضربوا لبنات الذهب والفضة، وأن يبسطوها من موضعه الذي هو فيه إلى تسعة فراسخ ميداناً واحداً، وأن يتركوا على طريقهم موضعاً على قدر اللبنات خالياً، وأن يجعلوا حول الميدان حائطاً مشرفاً من الذهب والفضة، ثم أمر الجن فجاؤوا بأحسن دواب البحر، فجعلها مع أولاد الجن عن يمين الميدان وشماله، وجلس هو في الميدان، وحوله الجن والإنس والشياطين والطير والوحش، فجعل الرسل يمرون بكراديس الجن والإنس والشياطين، فلما رأى الرسل موضع اللبنات خالياً، وكل الأرض مفروشة، خافوا أن يُتهموا بذلك، فطرحوا ما معهم في ذلك المكان، وتقاصرت نفوسهم لما رأوا ما لم تر أعينهم.

﴿ فَلَمَّا جَآءَ ﴾ رسلها ﴿ سُلَيْمَانَ ﴾ نظر إليهم بوجه حَسَنٍ طَلْق، وقال: ما وراءكم؟ فأخبر الخبر، وأعطي كتابها، فنظر فيه فقال: أين الحقة؟ فجيء بها، فقال: إن فيها درة ثمينة غير مثقوبة، وجزعة معوجة الثقب،

فأمر سليمان الأرضة، فأخذت شعرة ودخلت في الدرة حتى خرجت من الجانب الآخر، ودخلت دودة أخرى بخيط في الخرزة المثقوبة حتى خرجت من الجانب الآخر، فجمع بين طرفيه، وختمه، ودفعها إليهم، وميز بين الجواري والغلمان بأن أمرهم بغسل وجوههم وأيديهم، فكانت الجارية تأخذ الماء بإحدى يديها وتجعله على اليد الأخرى، والغلام يأخذ من الآنية يضرب به وجهه، فلما اعتبر الهدية.

﴿ قَالَ أَتُمِدُّونَٰنِ ﴾ أتزيدونني ﴿ بِمَالِ ﴾ وأكثر استعمال الإمداد في المحبوب، والمد في المكروه.

﴿ فَمَا ءَاتَكُنِ ءَ ٱللَّهُ ﴾ من النبوة والملك ﴿ خَيْرٌ مِّمَا ءَاتَكُمُ ﴾ من الدنيا، ثم أضرب عن إنكاره عليهم مبيناً سبب حملهم على الإمداد.

فقال: ﴿ بَلَ أَنتُه بِهَدِيَّكُمُ نَفْرَحُونَ ﴾ لفخركم بزخارف الدنيا(١)، المعنى: إن الله تعالى أعطاني نبوة وملكاً لا مزيد عليه، فلا حاجة بي إلى دنياكم، بل حاجتي إلى إيمان قومكم. قرأ حمزة، ويعقوب: (أَتُمِدُّونِي) بنون واحدة مشددة وإثبات الياء، وقرأ الباقون: بنونين خفيفتين، وأثبت الياء وصلاً نافع، وأبو جعفر، وأبو عمرو، وفي الحالين: ابن كثير، ويعقوب، وحمزة (٢)، إلا أن حمزة ويعقوب يدغمان النون كما تقدم، وقرأ نافع،

<sup>(</sup>١) «الدنيا» ساقطة من «ش».

<sup>(</sup>۲) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۷۰)، و «تفسير البغوي» (۳/ ٤٠١)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۳٤۰)، و «معجم القراءات القرآنية» (۶/ ۳۵۲).

وأبو جعفر، وأبو عمرو، وحفص، ورويس: (آتَانِيَ اللَّهُ) بفتح الياء وصلاً، وقف عليها بالياء يعقوب، وحذفها ورش وقفاً، واختلف في الوقف عن أبي عمرو، وقالون، وقنبل، وحفص، وحذفها الباقون في الحالين، وقرأ الكسائي: (آتَانِي اللَّهُ) بالإمالة (١).

## \* \* \*

﴿ ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْلِينَهُم بِجُنُودِ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَغِرُونَ ﴿ اللَّهِمْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا

[٣٧] ثم قال سليمان للمنذر بن عمرو أمير الوفد: ﴿ أَرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْنِينَهُم عَرَوْ وَيَعْقُوبَ : ﴿ إِلَيْهُمْ فَلَنَأْنِينَهُم وَيَعْوَب : ﴿ إِلَيْهُمْ اللَّهُمْ عَنَه : يَخْنُونِ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا ﴾ أي: لا طاقة لهم بهم. قرأ حمزة، ويعقوب : (إلَيْهُمْ بضم اللهاء حيث وقع (ابن كثير، وأبو جعفر، وقالون بخلاف عنه : يصلون الميم بواو حيث وقع، وقرأ أبو عمرو، ورويس عن يعقوب : (لا يصلون الميم بواو حيث وقع، وقرأ أبو عمرو، ورويس عن يعقوب : (لا قبل لَهُمْ) بإدغام اللام الأولى في الثانية (٣٠).

﴿ وَلَنَّخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا ﴾ من سبأ ﴿ أَذِلَّةً وَهُمْ صَغِرُونَ ﴾ إن لم يأتوا مسلمين.

فلما رجع رسلها إليها، قالت: قد عرفت أنه ليس بملك، وما لنا به من طاقة، وأرسلت إليه: أني قادمة عليك، وجعلت سرائرها داخل سبعة

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٤٨٢)، و«التيسير» للداني (ص: ١٧٠)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/٣٧)، و«معجم القراءات القرآنية» (٤/٣٥٣).

<sup>(</sup>٢) سلفت عند تفسير الآية (٦) من سورة الفاتحة.

 <sup>(</sup>٣) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ٣١٢)، و «معجم القراءات القرآنية»
 (٣٥٤/٤).

أبواب داخل قصرها، وقصرها داخل سبعة قصور، وأغلقت الأبواب، وجعلت عليه حرساً، وارتحلت إلى سليمان في اثني عشر ألف قَيْلٍ، مع (١) كل قَيْلِ ألوف كثيرة.

### \* \* \*

# ﴿ قَالَ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ ﴿

[٣٨] وكان سليمان رجلاً مَهِيباً لا يبدأ بشيء حتى يسأل عنه، فجلس يوماً على سريره، فرأى رهجاً وجمعاً جماً على فرسخ عنه، فقال: ما هذا؟ قال: بلقيس بجنودها، فأقبل حينئذ سليمان على جنوده، و﴿ قَالَ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلُوُّا وَالْكُمُ مَا يَتِينِ بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ ﴾ فيحرم على أخذه منها(٢). واختلاف القراء في الهمزتين من ﴿ ٱلْمَلُوُّا أَيُّكُم ﴾ كاختلافهم فيهما من ﴿ ٱلْمَلُوُّا أَيُّكُم ﴾ كاختلافهم فيهما من ﴿ ٱلْمَلُوُّا أَيُّكُم ﴾ كاختلافهم فيهما من ﴿ ٱلْمَلُوُّا أَفْتُونِ ﴾ [يوسف: ٣٢ والنمل: ٣٢].

## \* \* \*

﴿ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِنِّ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكُ وَإِنِّ عَلَيْهِ لَقَوِيُّ أَمِينُ شَالًا مَن لَا اللهُ عَلَيْهِ لَقَوِيُّ أَمِينُ شَاكُ .

[٣٩] ﴿ قَالَ عِفْرِيتٌ ﴾ هو المارد القوي ﴿ مِّنَ ٱلْجِينَ ﴾ والإنس، مأخوذ من العفر، وهو التراب، فكأنه يصرع قرنه عليه من الخبر، واسمه كوذي:

﴿ أَنَاْ ءَائِيكَ بِهِ عَبَلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكً ﴾ أي: من مجلسك الذي تقضي فيه، وكان يجلس إلى القضاء إلى نصف النهار.

<sup>(</sup>۱) «مع» ساقطة من «ش».

<sup>(</sup>۲) انظر: «تفسير البغوي» (۳/ ۳۹۹-۲۰۱).

﴿ وَإِنِّ عَلَيْهِ لَقَوِئُّ أَمِينٌ ﴾ على ما فيه من درر وجوهر .

#### \* \* \*

﴿ قَالَ ٱلَّذِى عِندَهُ عِلْرُ مِنَ ٱلْكِنَابِ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرَفُكَ فَلَمَّا رَاهِ فَاللَّهُ الْمَا أَنْ يَرْتَدُ إِلَيْكَ طَرَفُكَ فَلَمَّا رَقِي لِيَبْلُونِيَ ءَأَشْكُرُ أَمَّ أَكُفُرٍ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لِنَفْسِهِ عَوْمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيُ كَرِيمٌ شَكَرَ فَا مَنْ كَرَبِهُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ عَوْمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيُ كَرِيمٌ شَهَا .

[• ٤] فقال سليمان: أسرع من هذا ﴿ قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِن ٱلْكِنْبِ ﴾ أي: من كتابها إليه، وهو آصف بن برخيا، وكان صِدّيقاً يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، وهو يا حي يا قيوم، وقيل غيره (١)، وكان بينه وبين عرشها مقدار شهرين:

﴿ أَنَّا ءَالِيكَ بِهِ ء قَبْلَ أَن يَرَتَدَ إِلَيْكَ طَرَفُكَ ﴾ أي: تحريك أجفانك إذا نظرت. قرأ حمزة، وخلف بخلاف عن خلاد: (آتِيكَ) بإمالة فتحة الهمزة في الحرفين (٢). رُوي أن آصف قال لسليمان: أرسل طرفك، فنظر نحو المحرفين، فدعا آصف، فسار الكرسي تحت الأرض، ونبع لدى سليمان قبل أن يرجع إليه طرفه (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البغوي» (٣/٣٠)، و«تفسير القرطبي» (٢٠٢/١٥)، و«روح المعاني» للآلوسي، (٢٠٣/١٩) وذكر الآلوسي رحمه الله الاختلاف في الذي قال ذلك وناقش مسألة طلب سليمان أن يأتوه بالعرش دون أن يحضره هو بنفسه.

<sup>(</sup>٢) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٤٨٢)، و«التيسير» للداني (ص: ٥١)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٣٧)، و «معجم القراءات القرآنية» (٤/٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: «تفسير البغوي» (٣/ ٤٠٣)، ورواه الطبري في «تفسيره» (١٩/ ٤٦٨) عن وهب بن منبه.

﴿ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًا عِندَهُ ﴾ ثابتاً لديه، وحُمل إليه من مأرب إلى الشام في قدر ارتداد الطرف ﴿ قَالَ هَلْذَا ﴾ أي: حصول مرادي ﴿ مِن فَضَّلِ رَبِّي ﴾ عَلَيَّ.

﴿ لِيَبْلُونِ ﴾ ليختبرني ﴿ ءَأَشَكُرُ ﴾ النعمة ﴿ أَمْ أَكُفُرُ ﴾ بكون غيري أعلم ىني.

﴿ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لِنَفْسِهِ ۚ ﴾ لأن نفع شكره عائد عليه؛ لأن الشكر قيد النعمة الموجودة، وصيد النعمة المفقودة.

﴿ وَمَن كَفَرَ ﴾ بترك الشكر على النعمة ﴿ فَإِنَّ رَبِّى غَنِيٌ ﴾ عن شكرهم ﴿ كَرِيمٌ ﴾ ذو فضل على الشاكر والكافر. وتقدم التنبيه على اختلاف القراء في (رَآهُ عِنْدَهُ) ﴿ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُ ﴾ [النمل: ١٠]، وقرأ نافع، وأبو جعفر: (لِيَبْلُونِيَ) بفتح الياء الأخيرة، والباقون: بإسكانها (١)، واختلافهم في الهمزتين من (أأَشْكُرُ) كاختلافهم فيهما من (أأَنْتَ فَعَلْتَ) في سورة الأنبياء [الأنبياء: ٦٢].

# \* \* \*

# ﴿ قَالَ نَكِّرُواْ لَهَا عَرْشَهَا نَظُرْ أَنْهُنَدِى آمَرَتَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ١٠٠٠ ﴿

[11] ولما جاءت بلقيس، خاف الجن أن تفشي سرهم إلى سليمان؛ لأن أمها كانت جنية (٢)، وأن يتزوجها سليمان، فتلد له ولداً فلا ينفكون من

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۷۰)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۳۵۰)، و «معجم القراءات القرآنية» (٤/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>٢) قال الماوردي: وهذا مستنكر للعقول؛ لتباين الجنسين واختلاف الطبعين؛ إذ الآدمي جسماني والجني روحاني، وهذا من صلصال كالفخار، وذاك من مارج من نار، والامتزاج مع هذا التباين مدفوع، والتناسل مع هذا الاختلاف ممنوع. ورده=

التسخير، فقالوا: إن في عقلها شيئاً، وإنها شُعْراء الساقين، وإن حافرها كحافر حمار، قال سليمان:

﴿ نَكِّرُوا﴾ غيروا ﴿ لَمَا عَرْشَهَا﴾ بأن تجعلوا أعلاه أسفله، ومكان الجوهر الأحمر أخضر، وبالعكس.

﴿ نَنظُرْ أَنهُا لَهِ عَرفته .

﴿ أَمْرَتَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴾ فغير عرشها لاختبار عقلها.

\* \* \*

﴿ فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَّ وَأُوبِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ (أَنَّهُ ﴾ .

[٤٢] ﴿ فَلَمَّا جَآءَتُ ﴾ بلقيس ﴿ قِيلَ أَهَكَذَا عَرَشُكِّ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ ﴾ عرفته، لكن شبهت عليهم، لم تقل: لا؛ خوفاً من أن تكذب، ولم تقل: لا؛ خوفاً من التكذيب، فعرف سليمان كمال عقلها؛ حيث لم تقر ولم تنكر.

﴿ وَأُونِينَا ٱلۡعِلۡمَ مِن قَبُلِهَا﴾ من تتمة كلام بلقيس؛ أي: آمنا بالآيات المتقدمة من أمر الهداية والرسل من قبل هذه المعجزة في العرش.

﴿ وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴾ طائعين له لما أخبرنا بما اقترحنا عليه من الدلالة على نبوته، وقيل: هو من كلام سليمان ـ عليه السلام ـ على جهة تعديد نعم الله

القرطبي كما في «تفسيره» (٢١٣/١٣). وفي حلِّ نكاح الإنس للجن خلاف، ففي «الفتاوى السراجية» للحنفية: لا تجوز المناكحة بين الإنس والجن وإنسان الماء؛ لاختلاف الجنس، وفي «فتاوى البارزي» من الشافعية: لا يجوز التناكح بينهما، ورجَّح ابن العماد جوازه. كذا في «فيض القدير» للمناوي (١٨٦٨).

عليه وعلى آبائه؛ أي: وأوتينا العلم بالله تعالى وقدرته على ما يشاء من قبل هذه الآيات، وكنا مسلمين منقادين لحكمه، لم نزل على دينه.

#### \* \* \*

﴿ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعْبُدُ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَنْفِرِينَ ١٠٠٠ .

[٤٣] ﴿ وَصَدَّهَا ﴾ الله بتوفيقها للإسلام عن عبادة ﴿ مَا كَانَت تَّعَبُدُ مِن دُونِ اللهِ فَعَلَمُ اللهِ اللهِ اللهِ المعنى: وصدها منعَها من الإيمان قبل ذلك ما كانت تعبد من دون الله.

﴿ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَفِرِينَ ﴾ يعبدون الشمس، فنشأت فيهم، ولم تعرف إلا عبادتها.

## \* \* \*

﴿ قِيلَ لَهَا ٱدُخُلِي ٱلصَّرِّحُ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحُ مُّ مَرَّدُ مِن قَوَارِبِيرُ قَالَتْ رَبِّ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ .

[£5] ولما أراد سليمان أن ينظر إلى قدميها وساقيها من غير أن يسألها كشفهم لما قيل له: إن رجليها كحافر الحمار، وهي شعراء الساقين<sup>(1)</sup>، وليريها ملكاً أعظم من ملكها، أمر الشياطين فبنوا له صرحاً؛ أي: قصراً من زجاج؛ كأنه الماء بياضاً، وجعل صحن الدار قوارير، وجعل تحته أمثال الحيات والضفادع، فإذا رئي، ظن ماء حقيقة، ووضع سريره في صدر

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البغوي» (٣/ ٤٠٤)، و«تفسير القرطبي» (١٣/ ٢٠٧).

الصحن، وجلس عليه، وعكفت عليه الطير والجن والإنس، ودعا بلقيس، فلما جاءت ﴿ قِيلَ لَمَا ٱدَّخُلِي ٱلصَّرْحَ ﴾ القصر.

﴿ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً ﴾ هي معظم الماء ، ﴿ وَكَشَفَتْ عَن سَاقِيَهَا ﴾ لتنجو منه إلى سليمان ، فنظر سليمان ، فإذا هي أحسن الناس ساقاً وقدماً ، إلا أنها كانت شَعراء الساقين . قرأ قنبل عن ابن كثير: (سَأْقَيْهَا) بالهمز الساكن ؛ لجواز أن يكون من العرب من يهمز مفرد ساق وجمعه ، والباقون: بغير همز (۱) ، فلما رأى سليمان ذلك ، صرف بصره عنها .

ثم ﴿ قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَدٌ ﴾ بنيان مملس ﴿ مِن قَوَارِيرٌ ﴾ من زجاج، وليس بماء حقيقة، ثم دعاها إلى الإسلام، فأجابت، و ﴿ قَالَتُ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ﴾ بعبادتي غيرك.

﴿ وَأَسَلَمْتُ ﴾ أي: وقد أسلمت ﴿ مَعَ سُلَيْمَنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ أخلصت له التوحيد.

وأراد سليمان تزوجها، فكره شعر ساقيها، فسأل الإنس: ما يذهب هذا؟ قالوا: الموسى، فقال: إنها تقطع ساقيها، فسأل الجن، فقالوا: لا ندري، ثم سأل الشياطين، فقالوا: نحتال لك حتى تصير كالفضة البيضاء، فأخذوا النورة والحمام، فكانت النورة والحمام من يومئذ، ويقال: إن الحمام الذي ببيت المقدس بباب الأسباط إنما بني لها، وإنه أول حمام بني على وجه الأرض، فلما تزوجها سليمان أحبها حباً شديداً،

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٤٨٣)، و«التيسير» للداني (ص: ١٦٨)، و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٣٧)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣٥٧/٤).

وأقرها على ملكها، وأمر الجن فابتنوا بأرض اليمن ثلاثة حصون لم ير الناس مثلها ارتفاعاً وحسناً، ثم كان سليمان يزورها في كل شهر مرة بعد أن ردها إلى ملكها، ويقيم عندها ثلاثة أيام، وولدت له فيما ذكر، وتقدم ذكر سليمان وقدر عمره ومدة ملكه ومحل قبره وتاريخ وفاته في سورة البقرة عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَاتَبَعُواْ مَا تَنْلُواْ الشَّينطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ﴾ [الآبة:

\* \* \*

﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَغْتَصِمُونَ اللَّهِ .

[20] ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ ﴾ أي: بأن.

﴿ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ ﴾ وحِّدوه.

﴿ فَإِذَا هُمَ ﴾ مبتدأ ، وخبره ﴿ فَرِيقَــانِ ﴾ مؤمن وكافر .

﴿ يَخْكَصِمُونَ ﴾ يقول كلٌّ: الحقُّ معي.

\* \* \*

﴿ قَالَ يَكَفُومِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِّنَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ إِلَى اللَّهَ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ إِنَّا ﴾.

[٤٦] ﴿ قَالَ يَنْقُومِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِّنَةِ ﴾ أي: العذاب الذي يوعدون به .

﴿ فَبِّلَ ٱلْحَسَنَةِ ﴾ قبل التوبة ؛ لأنهم كانوا يعتقدون لجهلهم أن العذاب

إذا نزل بهم تنفعهم توبتهم، فيصرون على كفرهم، فأومأ صالح إلى بطلان اعتقادهم بقوله:

﴿ لَوْلَا ﴾ أي: هَلاَّ ﴿ تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ ﴾ من كفركم قبل نزول العذاب بكم. ﴿ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ فإن العذاب إذا نزل لا يرفع.

\* \* \*

﴿ قَالُواْ ٱطَّيَرَنَا بِكَ وَبِمَن مَعَكَ قَالَ طَتَ بِرُكُمْ عِندَ ٱللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمُ اللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمُ

[٤٧] ﴿ قَالُواْ اَطَّیَرَنَا﴾ أصله: تطیرنا؛ أي: تشاءمنا ﴿ بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ ﴾ من المؤمنین؛ أي: أصابنا بسببكم شؤم، وهو القحط، وتفریق كلمتنا، وأصل التطیر: أن الرجل كان إذا سافر، مر بطائر، فزجره، فإن مر سانحاً، وهو الذي ولاه میاسره، فلا یتمكن من رمیه، فیتشاءم به، ثم استعمل في كل ما يُتشاءم به.

﴿ قَالَ طَتَ بِرُكُمْ ﴾ أي: السبب الذي يجيء منه خيركم وشركم.

﴿ عِندَ اللَّهِ ﴾ أي: لا يأتي به إلا هو تعالى، وسمي طائراً؛ لسرعة نزوله، ولا شيء أسرع من قضاء محتوم.

﴿ بَلِّ أَنتُمْ قَوْمٌ تُقْتَنُّونَ﴾ تختبرون بالخير والشر .

\* \* \*

﴿ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُضْلِحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ فَكَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللّل

[٤٨] ﴿ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ ﴾ وهي الحِجْر ﴿ يَسْعَةُ رَهْطِ ﴾ أي: أنفس،

والرهط: مادون العشرة، وليس فيهم امرأة، وتقدم الكلام عليه في سورة هود (۱)، وأسماؤهم: رأب، وغلم، والهذيل، ومصدع، وشحيط، ولحيط، وسالف، وقدار، وسمعان رأس الماكرين.

﴿ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ بالمعاصي ﴿ وَلَا يُصَلِحُونَ ﴾ وهم الذين اتفقوا على عقر الناقة، وهم غواة قوم صالح، ورأسهم قدار بن سالف، وهو الذي تولى عقرها، كانوا يعملون بالمعاصى.

\* \* \*

﴿ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهِلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَكِدِقُونَ اللَّهِ .

[ ٤٩] ﴿ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ ﴾ تحالفوا ﴿ بِاللَّهِ لَنُبَيِّ تَنَّمُ ﴾ لنقتلنه ﴿ وَأَهَلَهُ وَ أَي : قومه الذين أسلموا معه ، البيات : مباغتة العدو ليلاً .

﴿ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ ﴾ أي: ولي دمه:

﴿ مَاشَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ ﴾ أي: إهلاكهم.

﴿ وَإِنَّا لَصَلِقُونَ ﴾ في قولنا، ووجه دعواهم الصدق، وقد جحدوا ما فعلوا بهم: أنهم اعتقدوا أنهم إذا بيتوا. قرأ حمزة، والكسائي، وخلف: (لَتُبيِّتُنَّهُ) (ثُمَّ لَتَقُولُنَّ) بالتاء فيهما، وضم التاء الثانية في الأول، وضم اللام الثانية في الثاني؛ أي: يأمر بعضهم بعضاً بالتحالف على إهلاك صالح وأهله ليلاً؛ من البيات، وقرأ الباقون: بالنون في الفعلين وفتح التاء واللام إخباراً عن أنفسهم (٢)، وقرأ أبو بكر عن عاصم: (مَهْلَكَ) بفتح الميم

عند تفسير الآية (٩٢).

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٤٨٣)، و«التيسير» للداني (ص: ١٦٨)، =

واللام؛ أي: هلاك أهله، وقرأ حفص: بفتح الميم وكسر اللام، والباقون: بضم الميم وفتح اللام (١)، وتقدم معناه.

### \* \* \*

﴿ وَمَكَرُواْ مَكْرًا وَمَكَرُنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ فَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فِ ﴾ .

[٠٠] ﴿ وَمَكَرُواْ مَكْرًا ﴾ أي: غدروا غدراً حين قصدوا تبييتَ صالح والفتكَ به.

﴿ وَمَكَرُنَا مَكُرًا ﴾ أي: جازيناهم جزاء مكرهم ﴿ وَهُمْ لَا يَشُعُرُهُنَ ﴾ مرادنا منهم.

### \* \* \*

﴿ فَأَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَتَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ شَكِ

[01] ﴿ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَا دَمَّرْنَاهُمْ ﴾ قرأ الكوفيون، ويعقوب: (أَنَّا) بفتح الهمزة رداً على العاقبة؛ أي: كانت العاقبة أنا دمرناهم، وقرأ الباقون: بالكسر على الاستئناف (٢)، المعنى: أن أولئك التسعة أرادوا الفتك بصالح وأهله، فأهلكناهم.

<sup>=</sup> و «تفسير البغوي» (٣/ ٨٠٤)، و «معجم القراءات القرآنية» (٤/ ٣٥٨).

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٤٤)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٣٧)، و «معجم القراءات القرآنية» (٢٥٨/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٦٨)، و«تفسير البغوي» (٣/ ٤٠٨)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٣٨)، و«معجم القراءات القرآنية» (٤/ ٣٥٩).

قال ابن عباس: «أرسل الله الملائكة تلك الليلة<sup>(۱)</sup> إلى دار صالح يحرسونه، فأتى التسعة دار صالح شاهرين سيوفهم، فرمتهم الملائكة بالحجارة من حيث يرون الحجارة ولا يرون الملائكة، فقتلتهم»<sup>(۱)</sup> ﴿ وَقَوْمَهُمُ أَجْمَعِينَ ﴾ أهلكهم الله بالصيحة.

\* \* \*

﴿ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيكَةُ بِمَا ظَلَمُواً ۚ إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّهُ لَكُونَ اللَّهُ لَاللَّهُ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ ﴾.

[٥٢] ﴿ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيكَةً ﴾ نصب على الحال؛ أي: خالية.

﴿ بِمَاظَلَمُوٓأَ ﴾ بسبب ظلمهم وكفرهم.

﴿ إِنَّ فِ ذَٰلِكَ لَأَيَـةً ﴾ لعبرة ﴿ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ قدرتنا.

\* \* \*

﴿ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ﴾.

[٥٣] ﴿ وَأَنِيَلْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَلَّقُونَ ﴾ الكفر والمعاصي، وهم صالح ومن نجا معه من العذاب، وكانوا أربعة آلاف.

\* \* \*

﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اللَّهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِسَةَ وَأَنتُمْ ثُبْصِرُونَ فَ ﴾.

[٤٥] ﴿ وَلُوطًا ﴾ أي: واذكر لوطاً.

<sup>(</sup>١) «الليلة» ساقطة من «شي».

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسير البغوى» (٣/ ٤٠٨).

﴿ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَا أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ ﴾ وهي إتيان الرجال في الأدبار . ﴿ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ﴾ بقلوبكم أنها خطيئة وفاحشة .

\* \* \*

﴿ أَيِنَّكُمُ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءَ ۚ بَلْ أَنتُم قَوْمٌ تَجْهَلُونَ النِّسَاءَ ۚ بَلْ أَنتُم قَوْمٌ تَجْهَلُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْحَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا

[٥٥] ﴿ أَيِنَّكُمُ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴾ عاقبة فعلكم. واختلاف القراء في الهمزتين من (أَئِنَّكُمْ) كاختلافهم فيهما من (أَئِنَّ كُمْ) لَنَا لأَجْراً) في سورة الشعراء [الآية: ٤١].

\* \* \*

﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوٓا عَالَ لُوطِ مِن قَرْيَتِكُمُ إِنَّا هُمَا كَانَ يَنَطَهَّ رُونَ ﴿ .

[٥٦] ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوۤا أَخْرِجُوٓا عَالَ لُوطِ مِن قَرْيَتِكُمُ ۗ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَنَطَهَّرُونَ ﴾ يتنزهون عن إتيان الذكور.

\* \* \*

﴿ فَأَنْجَيْنَكُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا أَمْرَأَتَهُ قَدَّرْنَكُهَا مِنَ ٱلْغَلِيرِينَ ﴿ ﴾.

[٥٧] ﴿ فَأَنِحَيْنَكُ وَأَهْلَكُ إِلَّا ٱمْرَأْتَكُو فَدَرْنَهَا ﴾ بتخفيف الدال؛ أي: جعلناها، وقرأ الباقون: بتشديد الدال(١)؛ أي: قدرنا عليها؛ من القدر والقضاء.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٤٨٥)، و«التيسير» للداني (ص: ١٣٦)، و«معجم القراءات القرآنية» (٤/ ٣٦٠).

﴿ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ﴾ الباقين في العذاب، وغَبَر بمعنى: بقي، وقد يجيء أحياناً في بعض كلام العرب يوهم أنه بمعنى مضى.

\* \* \*

﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرَّا فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ٥٠٠٠

[٥٨] ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرَّا ﴾ وهي حجارة السجيل، أهلكت جميعهم.

قال ابن عطية: وهذه الآية أصلاً لمن جعل من الفقهاء الرجم في اللوطية، وبها تأنس؛ لأن الله عذبهم على كفرهم به، وأرسل عليهم الحجارة لمعصيتهم، ولم يقس هذا القول على الزنا، فيعتبر الإحصان (۱۱). وتقدم الكلام على ذلك مستوفى في سورة النساء، وملخصه: أن مذهب مالك رحمه الله رجم الفاعل والمفعول به، أحصنا أو لم يحصنا، ومذهب الشافعي وأحمد حكمه كالزنا، فيه الرجم مع الإحصان، والجلد مع عدمه، ومذهب أبي حنيفة: يعزر، ولا حد عليه؛ خلافاً لصاحبيه، وعن أحمد رواية أن من تلوط بغلام، قُتل، بكراً كان أو ثيباً؛ لقوله على الكن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به»(۲)، ولكن

<sup>(</sup>١) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (٤/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٢٤٦٢)، كتاب: الحدود، باب: فيمن عمل عمل قوم لوط، والترمذي (١٤٥٦)، كتاب: الحدود، باب: ما جاء في حد اللوطي، وابن ماجه (٢٥٦١)، كتاب: الحدود، باب: من عمل عمل قوم لوط، والإمام أحمد في «المسند» (١/ ٣٠٠)، وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما ..

الصحيح من مذهبه الأولَ ﴿ فَسَآءَ ﴾ فبئس ﴿ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴾ .

﴿ قُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَى عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَى ۚ ءَاللَّهُ خَيْرُ أَمَّا لِيَهُ خَيْرُ أَمَّا لِيَهُ خَيْرُ أَمَّا لِيَهُ خَيْرُ أَمَّا لِيَهُ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَى ۗ ءَاللَّهُ خَيْرُ أَمَّا لِيَهُ لِي عَبَادِهِ اللَّذِينَ الْصَطَفَى ۗ ءَاللَّهُ خَيْرُ أَمَّا لِي اللهِ اللهُ عَلَى عِبَادِهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى عَبَادِهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَبَادِهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

[90] ثم أمر الله محمداً على بحمده، ثم بالسلام على خير خلقه، فقال: ﴿ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ على هلاك كفار الأمم الخالية.

﴿ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَى ۗ ﴿ هُمُ الرسل.

﴿ اَللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ أجمع القراء على مد (آللَّهُ)؛ لأنها همزة استفهام دخلت على همزة الوصل؛ لتفرق بين الاستفهام والخبر، وأجمعوا على عدم تحقيقها؛ لكونها همزة وصل، وهمزة الوصل لا تثبت بالابتداء، وأجمعوا على تليينها، واختلفوا في كيفيته، فقال كثير منهم: تبدل ألفأ خالصة، وقال آخرون: تسهل بين بين (١)، وقرأ أبو عمرو، وعاصم، ويعقوب: (يُشْرِكُونَ) بالغيب إخباراً عن الكفار، وقرأ الباقون: بالخطاب (٢)، المعنى: آلله أنفع لعابديه، أم الأصنام لعابديها؟ وهذا إلزام لهم، وتبكيت، لا أن في أصنامهم خيراً.

<sup>(</sup>۱) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۳۷۷)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ۳۳۸)، و «معجم القراءات القرآنية» (٤/ ٣٦١).

<sup>(</sup>٢) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٦٨)، و«تفسير البغوي» (٣/ ٤٠٩)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٣٨)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣٦١/٤).

﴿ أَمَّنَ خَلَقَ ٱلسَّمَنُوتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا ۖ أَءَلَهُ مَّعَ ٱللَّهُ بِهِ عَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا ۖ أَءَلَهُ مَّعَ ٱللَّهُ بَلِهُ مُنْ قَوْمٌ يُعَدِلُونَ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُمْ اللَّهُ مَا لَكُمْ اللَّهُ مَا لَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُمْ اللَّهُ الللِهُ اللِهُ الللللِّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنَالِي الْمُنْ

[7۰] ﴿ أَمَنَ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ ﴾ أي: عبادة ما تعبدون من أوثانكم خير أم عبادة من خلق السموات والأرض؟ فهو رد مردود على ما قبله من المعنى المتقدم، وفيه معنى التوبيخ لهم، والتنبيه على قدرة الله تعالى، وعجز آلهتهم.

﴿ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ ﴾ يعني المطر. قرأ أبو عمرو، ورويس عن يعقوب: (وَأَنْزَل لَّكُمْ) بإدغام اللام الأولى في الثانية (١).

﴿ فَأَنْكِتْنَا بِهِ عَدَآبِقَ ﴾ بساتين ﴿ ذَاتَ بَهْجَةٍ ﴾ أي: حُسن، تبهج من رآها. وقف الكسائي (ذَاهُ) بالهاء (٢).

﴿ مَا كَانَ ﴾ أي: ما ينبغي ﴿ لَكُمْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَٱ ﴾ لأنكم لا تقدرون عليها.

﴿ أَءِلَكُ مَّعَ ٱللَّهِ ﴾ استفهام على طريق الإنكار؛ أي: هل معه معبود سواه أعانه على صنعه؟ ﴿ بَلُ ﴾ ليس معه إله ﴿ هُمْ قَوْمٌ ﴾ يعني: كفار مكة ﴿ يَعْدِلُونَ ﴾ يشركون. واختلاف القراء في الهمزتين من (أَإِلَهُ) كاختلافهم

<sup>(</sup>۱) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ۳۱٤)، و«معجم القراءات القرآنية» (۲۲۲/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: "إتحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص: ٣٣٨)، و"معجم القراءات القرآنية" (٢/ ٣٦٢).

# فيهما من (أَإِنَّكُمْ) حيث وقع، وتقدم التنبيه عليه قريباً.

\* \* \*

﴿ أَمَّنَ جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَآ أَنَهَدًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَسِي وَجَعَلَ لَهَا رَوَسِي وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ أَءِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلَ أَكُثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ .

[71] ﴿ أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا ﴾ يُستقر عليها.

﴿ وَجَعَلَ خِلَالَهَا ﴾ أي: وسطها ﴿ أَنَّهَ رَا ﴾ تطرد بالمياه.

﴿ وَجَعَلَ لَهُارَوَاسِي ﴾ جبالاً ثوابت.

﴿ وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ ﴾ العذب والمالح.

﴿ حَاجِزًا ﴾ مانعاً لا يختلط أحدهما بالآخر .

﴿ أَءِلَكُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ توحيدَ الله، فلا يؤمنون.

\* \* \*

﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرِّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشُّوٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضِ أَءًكُ مَّ عُلَفَاءَ اللَّهِ أَعَلَى اللَّهِ عَلَيْكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَءًكُ مُ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا نَذَكَّرُونِ اللَّهِ .

[77] ﴿ أَمَّن يُحِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ ﴾ المجهود الذي مسه الضر.

﴿ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْمِشِفُ ٱلسُّوءَ ﴾ الضر.

﴿ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ﴾ أي: سكان.

﴿ ٱلْأَرْضَّ أَءِكَ ﴾ بعد هلاك المتقدمين.

﴿ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا ﴾ الذي خلقكم بهذه النعمة؟!

﴿ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ والمراد نفي التذكر؛ لأن القلة تستعمل بمعنى

النفي. قرأ أبو عمرو، وهشام عن ابن عامر، وروح عن يعقوب: (يَذَّكَّرُونَ) بالغيب، والباقون: بالخطاب<sup>(۱)</sup>، وحمزة، والكسائي، وخلف، وحفص: على أصلهم في تخفيف الذال.

\* \* \*

﴿ أَمَّنَ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَنَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّينَ عُشْرًا بَشْرًا يَنَ يَدَى رَحْمَتِهِ اللهِ مَعَ ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهُ .

[٦٣] ﴿ أَمَّن يَهْدِيكُمْ ﴾ بالنجوم.

﴿ فِي ظُلْمَنَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُّ ﴾ ليلاً، وبعلامات الأرض نهاراً.

﴿ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّبِكَ ﴾ قرأ ابن كثير، وحمزة، والكسائي، وخلف: (الرِّيحَ) على الإفراد، وقرأ الباقون: (الرِّيَاحَ) على الجمع (٢).

﴿ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ﴾ أي: قدام المطر، وتقدم الكلام على (نُشْراً)، واختلاف القراء فيها، وتوجيه قراءتهم في سورة الفرقان عند تفسير قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي َ أَرْسَلَ الرِّيكَ بُشْرًا ﴾ [الآية: ٤٨].

﴿ أَءِلَكُ مَّعَ ٱللَّهِ ﴾ يقدر على فعل ذلك ﴿ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ به.

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٦٨)، و«تفسير البغوي» (٣/ ٤١٠)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٣٨\_٣٣٩)، و«معجم القراءات القرآنية» (٤/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: «التيسير» للداني (ص: ٧٨)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٢٣)، و«معجم القراءات القرآنية» (٢/ ٣٦٣).

﴿ أَمَّنَ يَبْدَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ آءِكَ مُّعَ ٱللَّهِ قَلْ هَاتُواْ بُرْهَا نَكُمْ إِن كُنتُمْ صَلِقِينَ اللَّهِ .

[7٤] ﴿ أَمَّن يَبِدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴾ للبعث.

﴿ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَآءِ ﴾ المطر ﴿ وَالْأَرْضِ ﴾ النبات.

﴿ أَءِ لَنُّهُ مَّعَ ٱللَّهِ ﴾ يفعل ذلك.

﴿ قُلْ هَاتُوا بُرُهَانَكُمْ ﴾ حجتكم على دعواكم.

﴿ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ﴾ في إشراككم، والاستفهام في جميع هذه الآيات توبيخ لا استرشاد.

\* \* \*

﴿ قُل لَا يَعَلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ أَيَّانَ اللَّهُ عَنُونَ اللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيَّانَ اللَّهُ عَنُونَ اللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيَّانَ اللَّهُ عَنُونَ اللَّهَ اللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيَّانَ اللَّهُ عَنُونَ اللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيَّانَ اللَّهُ أَوْلَا لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيَّانَ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيْنَانَ اللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيْنَانَ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيْنَانَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيْنَانَ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيْنَانَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيْنَانَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيْنَانَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللللْمُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْمُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللْهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ

[٦٥] ولما سأل المشركون رسول الله ﷺ عن وقت قيام الساعة، نزل قوله تعالى:

﴿ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴿ ( ) رفع بدل من (مَنْ) ؛ لأنه فاعل (يَعْلَمُ) تقديره: لا يعلم إلا اللهُ الغيبَ في السموات، فأعلم الله تعالى أنه لا يعلم وقت الساعة سواه، وجاء بلفظ يعم الساعة وغيرها.

﴿ وَمَا يَشْعُهُونَ ﴾ يعني: البشر ﴿ أَيَّانَ ﴾ متى ﴿ يُبْعَثُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البغوى» (٣/ ٤١١).

عن عائشة رضي الله عنها قالت: «من زعم أن محمداً على يعلم الغيب، فقد أعظم على الله الفِرْية»(١).

### \* \* \*

﴿ بَلِ ٱدَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةَ بَلَ هُمْ فِي شَكِّ مِنْهَا بَلْ هُم مِنْهَا عَمُونَ شَكِ مِنْهَا عَمُونَ شَكِ مُنْهَا .

[77] ﴿ بَلِ اَدَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِ الْآخِرَةِ ﴾ (بل) بمعنى: هل. قرأ أبو جعفو، وابن كثير، وأبو عمرو، ويعقوب: (أَدْرَكَ) بقطع الهمزة مفتوحة وإسكان الدال من غير ألف مفتوحة وألف بعدها(٢) وأصله: تدارك، أدغمت التاء في الدال؛ أي: تتابع واجتمع علمهم بحدوث الآخر، فليس من اختص بشيء من علمها فهم جهالة بها.

﴿ بَلْ هُمَّ ﴾ اليوم في الدنيا ﴿ فِي شَكِ مِنْهَا ﴾ من الساعة.

﴿ بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ ﴾ جمع عمي ؛ أي: عنها عمون بقلوبهم.

\* \* \*

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَءِذَا كُنَّا تُرَابًا وَءَابَآؤُنَّا أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴿ ﴾ .

[٦٧] ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَـرُوٓاْ﴾ يعني: مشركي مكة ﴿ أَءِذَا كُنَا تُرَبَّا وَءَابَآ وُبَآ اَيِّنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴾ من قبورنا؟ قرأ نافع، وأبو جعفر: (إِذَا) بكسر الألف على

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٦٩٤٥)، كتاب: التوحيد، باب: قول الله تعالى: ﴿ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ ۚ أَحَدًا ﴾، ومسلم (١٧٧)، كتاب: الإيمان، باب: معنى قول الله ـ عز وجل ـ: ﴿ وَلَقَدْرَءَاهُ نَزْلَةُ ٱخْرَى ﴾.

 <sup>(</sup>۲) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٦٨)، و «تفسير البغوي» (٣/ ٤١١)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٣٩)، و «معجم القراءات القرآنية» (٤/ ٣٦٥).

الخبر (أَئِنًا) على الاستفهام، ويحققان الهمزة الأولى، ويسهلان الثانية، وأبو جعفر وقالون: يفصلان بينهما بألف، وابن عامر، والكسائي: (أئذا) بالاستفهام في الأول مع تحقيق الهمزتين وبالإخبار في الثانية مع زيادة نون فيه فيقولان (إنّا لمخرجون)، وهشام راوي ابن عامر يفصل بألف في الاستفهام مع تحقيق الهمزتين، وقرأ الباقون: بالاستفهام فيهما، فابن كثير، وأبو عمرو، ورويس عن يعقوب يحققون الأولى، ويسهلون الثانية، ويفصل بينهما أبو عمرو بألف، وعاصم، وحمزة، وخلف، وروح عن يعقوب: يحققون الهمزتين (۱).

\* \* \*

﴿ لَقَدْ وُعِدْنَا هَاذَا نَحَنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَاذَا إِلَّا أَسْلِيرُ اللَّهُ وَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَاذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ اللَّا وَلِينَ اللَّهُ .

[٦٨] ﴿ لَقَدْ وُعِدْنَا هَلَا ﴾ أي: البعث الذي تَعِدُنا به ﴿ نَعَنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ ﴾ أي: من قبل محمد ﷺ، وليس ذلك بشيء ﴿ إِنْ هَلَا آَ﴾ أي: ما هذا.

﴿ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ أحاديثهم وأكاذيبهم التي كتبوها.

\* \* \*

﴿ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٠٠٠ ﴿

[79] ﴿ قُلَ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ تهديد لهم بأن ينزل بهم ما نزل بالمكذبين من قبلهم .

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٦٩)، و«تفسير البغوي» (٣/ ٤١٢)، و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٣٩)، و«معجم القراءات القرآنية» (٤/ ٣٦٧).

﴿ وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ١٠٠٠

[٧٠] ﴿ وَلَا تَعَرَّنُ عَلَيْهِمْ ﴾ في تكذيبهم وإعراضهم.

﴿ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقِ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴾ أي: لا تهتم بتدبيرهم الحيل في إهلاكك، فأنا كافيك وناصرك عليهم. قرأ ابن كثير: (ضِيْقٍ) بكسر الضاد؛ أي: شدة، والباقون: بالفتح؛ أي: غَمَّ<sup>(١)</sup>.

\* \* \*

﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١٠٠٠ .

[٧١] ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَا الْوَعْدُ ﴾ العذاب الموعود.

﴿ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ أن العذاب ينزل بالتكذيب.

\* \* \*

﴿ قُلْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِى تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ فَلَ عَسَىٰۤ أَن يَكُونَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴾ .

[٧٢] ﴿ قُلْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم ﴾ اللام زائدة؛ أي: ردفكم، المعنى: دنا وقرب منكم.

﴿ بَعْضُ ٱلَّذِى تَسْتَعْجِلُونَ ﴾ من العذاب، فحل بهم عذاب يوم بدر.

\* \* \*

﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضَّلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلِكِكِنَّ أَكَّثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ ﴾ .

[٧٣] ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾ حيث إنه لم يعجل عقوبتهم.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٢٨٥)، و«التيسير» للداني (ص: ١٣٩)، و«معجم القراءات القرآنية» (٣٦٨/٤).

﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴾ النعمة .

\* \* \*

﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لِيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ }

[٧٤] ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعُلَمُ مَا تُكِنُّ ﴾ تُخفى .

﴿ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ من الكفر.

\* \* \*

﴿ وَمَا مِنْ غَايِبَةِ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنَبِ مُّبِينٍ ﴿ ﴾ .

[٧٥] ﴿ وَمَا مِنْ غَايِبَةٍ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ الغائبة: اسم لكل مستتر، المعنى: ليس شيء في الوجود.

﴿ إِلَّا فِي كِنَٰبٍ مُّبِينٍ ﴾ وهو اللوح المحفوظ، أثبته تعالى ويعلمه.

\* \* \*

﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِيٓ إِسْرَةِ مِلَ ٱكَٰثَرَ ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ عَلَى بَنِيٓ إِسْرَةِ مِلَ ٱكَٰثَرَ ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ إِنَّ هَا لَهُ مُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا الللّلَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّ

[٧٦] ولما اختلف أهل الكتاب في دينهم، وفي عيسى عليه السلام، نزل:

﴿ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ ﴾ الذين هم في زمان محمد ﷺ ﴿ أَكُثَرُ ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴾ لأنه مذكور فيه .

انظر: «تفسير البغوي» (٣/ ١١٣).

﴿ وَإِنَّهُ لِمُذًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ١

[٧٧] ﴿ وَإِنَّهُ ﴾ أي: القرآن ﴿ لَمُدَّى ﴾ لمن اتبعه.

﴿ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ فإنهم المنتفعون به.

\* \* \*

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ } وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ } .

[٧٨] ﴿ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِى ﴾ يفصل ﴿ بَيْنَهُمْ ﴾ أي: بين المختلفين في الدنيا يوم القيامة ﴿ بِحُكْمِهِ عُ بَعدله .

﴿ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ﴾ فلا يرد حكمه .

﴿ ٱلْعَلِيمُ ﴾ بأحوالهم وبحقيقة ما يقضي فيه.

\* \* \*

﴿ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ﴿ ﴾ .

[٧٩] ﴿ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ﴾ فإنه ناصرك عليهم.

﴿ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ﴾ الدين الواضح، وهو الإسلام.

\* \* \*

﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا شَمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ٥٠٠ ﴿

[٨٠] ﴿ إِنَّكَ لَا تُشْمِعُ ٱلْمَوْتَى ﴾ يعني: الكفار.

﴿ وَلَا تُشَمِّعُ ٱلشُّمَ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَوَا مُدْبِرِينَ ﴾ معرضين، لما كانوا لا يعون ما يسمعون، ولا ينتفعون به، سماهم موتى صماً وعمياً. قرأ ابن كثير: (وَلاَ يَسْمَعُ) بالياء وفتح الميم (الصُّمُّ) بالرفع فاعلاً، ونصب (الدُّعَاءَ)

مفعولاً، وقرأ الباقون: بالتاء وضمها وكسر الميم ونصب (الصَّمَّ) و(الدُّعَاءَ) مفعولين، والفاعل مضمر (١)، المعنى: لا تقدر يا محمد على هدايتهم. واختلاف القراء في الهمزتين من (الدُّعَاءَ إِذَا) كاختلافهم فيهما من (أَوْلِيَاءَ إِنَّا) في سورة الكهف [الآية: ١٠٢].

### \* \* \*

﴿ وَمَا أَنتَ بِهَدِى ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَدِتِنَا فَهُم مُ مُسْلِمُونَ (أَنَ أَنَ بَهُدِى الْعُمْدِي عَن ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْلِمُونَ (أَنَّ اللهُ عَن اللهُ عَن ضَلَالَتِهِمْ اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ عَلَا عَلَا عَالِمُ عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلَا عَالِمُ عَلَا عَل

[٨١] ﴿ وَمَا أَنتَ بِهَدِى ٱلْعُمِّى عَن ضَلَالَتِهِمُ ﴾ قرأ حمزة: (تَهْدِي) بالتاء وفتحها وإسكان الهاء من غير ألف (٢)، ونصب (العُمْيَ) مفعولاً، وقرأ الباقون: بالباء وكسرها وفتح الهاء وألف بعدها، وجر (العُمْي) (٣)، ووقف يعقوب (بِهَادِي) بإثبات الياء (٤)، تلخيصه: لا سبيل إلى هداية هؤلاء عن ضلالتهم ؛ حيث الهداية لا تحصل إلا بالبصر.

﴿ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَنتِنا ﴾ القرآن ﴿ فَهُم مُّسْلِمُونَ ﴾ مخلصون.

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٦٩)، و «تفسير البغوي» (٣/٤١٣)، و «معجم القراءات القرآنية» (٣/٣٦).

<sup>(</sup>٢) «ألف» ساقطة من: «ش».

 <sup>(</sup>٣) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٦٩)، و«تفسير البغوي» (٣/٤١٤)، و«معجم القراءات القرآنية» (٤/٣٧٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٣٩)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٣٩)، و «معجم القراءات القرآنية» (٤/ ٣٧٠).

﴿ ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَاّبَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِعَاينِينَا لَا يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّا لَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل

[٨٢] ﴿ ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ ﴾ أي: وجب العذاب.

﴿ عَلَيْهِمْ ﴾ من ظهور أشراط الساعة .

﴿ أَخَرَجْنَا لَهُمُ دَابَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ قيل: هي رجل، وأكثرهم: هي دابة، وظهورُها من أشراط الساعة.

قال ابن عباس: «هي ذات زغب وريش، لها أربع قوائم»(١).

روي أن لها رأس ثور، وعين خنزير، وأذن فيل، ولون نمر، وصدر أسد، وخاصرة هر، وقرن إيل، وقوائم بعير، بين كل مفصلين اثنا عشر ذراعاً (٢).

في الحديث: أن طولها ستون ذراعاً.

وعنه ﷺ: «أنها تخرج من الصفا أول ما يبدو رأسها ذات وبر وريش، لا يدركها طالب، ولا يفوتها هارب»(٣)، وروي غير ذلك.

﴿ تُكَلِّمُهُمْ ﴾ قال ابن عباس: «تكلم المؤمن والكافر»(٤).

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (٣/ ٨٤)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (١) (٩/ ٢٩٢٥).

<sup>(</sup>۲) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (۳۰۶۱)، عن حذيفة \_ رضي الله عنه \_. وانظر: «تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي (۱۹/۳)، و«الفتح السماوي» للمناوى (۲/ ۸۹۱).

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري في «تفسيره» (٢٠/١٤)، عن حذيفة ـ رضي الله عنه ـ.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٩/ ٢٩٢٦)، بلفظ: «تُكلِّم المؤمنَ، وتُكلِّم الكافرَ».

﴿ أَنَّ اَلنَّاسَ ﴾ قرأ الكوفيون، ويعقوب: (أَنَّ النَّاسَ) بفتح الألف؛ أي: تخبر الدابة من رآها أن أهل مكة ﴿ كَانُوا بِاَينَتِنَا ﴾ بمحمد والقرآن ﴿ لَا يُوقِنُونَ ﴾ وقرأ الباقون: بالكسر على الاستئناف (١)؛ أي: إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون: لا يصدقون.

\* \* \*

﴿ وَيَوْمَ نَعَشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِعَايَلِيْنَا فَهُمُّ يُوْزَعُونَ شَيْكُ.

[٨٣] ﴿ وَيَوْمَ ﴾ أي: واذكر يوم ﴿ نَحْشُرُ ﴾ نجمع.

﴿ مِن كُلِّ أُمَّةٍ ﴾ أي: من كل قرن من الناس متقدم؛ لأن كل عصر لم يَخْلُ من كَفَرة بالله، من لدن تفرق بني آدم، (مِنْ) للتبعيض، والمراد: الرؤساء.

﴿ فَوْجًا ﴾ جماعة ﴿ مِّمَن يُكَذِّبُ بِثَايَنِنَا ﴾ القرآن، و(مِنْ) للتعيين؛ لأن جميع الكفار مكذبون.

﴿ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ يُحبس أولهم على آخرهم، فيحشر رؤساء الأمم بين يدي أممهم إلى الموقف حتى يجتمعوا، ثم يساقون إلى النار.

\* \* \*

﴿ حَتَىٰ إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّبْتُم بِاَيْتِي وَلَمْ تَجِيطُواْ بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْهُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ حَتَىٰ إِذَا جَآءُو قَالَ أَصَاذَا كُنْهُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٦٩)، و «تفسير البغوي» (٣/ ٤١٤)، و «معجم القراءات القرآنية» (١/ ٣٧١).

[٨٤] ﴿ حَتَّى إِذَا جَآءُو ﴾ مكان الحساب ﴿ قَالَ ﴾ تعالى تهديداً لهم:

﴿ أَكَذَبْتُم بِثَايَتِي وَلَرْ تُحِيطُواْ بِهَا عِلْمًا ﴾ أي: كذبتم بها غير عالمين بها، ولم تتفكروا في صحتها، بل كذبتم جاهلين، ونصب (عِلْماً) على التمييز.

﴿ أَمَّاذَا كُنُمُ تَعْمَلُونَ ﴾ أم أي شيء كنتم تعملون بعد ذلك؟ وهو للتبكيت؛ إذ لم يفعلوا غير التكذيب.

\* \* \*

﴿ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُواْ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ فَهُ .

[٨٥] ﴿ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ﴾ وجب العذاب.

﴿ عَلَيْهِم بِمَاظَلَمُواْ ﴾ بتكذيبهم بآيات الله.

﴿ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ﴾ باعتذار لختم أفواههم.

\* \* \*

﴿ أَلَوْ يَرَوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلْيَلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَلْهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّلِكُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ الللَّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللِّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّلْمُ اللَّهُ اللللْمُواللَّهُ الللللِّلِي اللَّلِي اللللللللِّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُولِلْلَّالِي اللللللِّلْمُ اللللللِّلْمُ اللللللللِّلْمُ اللللللِ

[٨٦] ﴿ أَلَمُ يَرَوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ﴾ أي: خلقناه.

﴿ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ ﴾ بالنوم والقرار .

﴿ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ﴾ مضيئاً، تبنصر فيه الأشياء.

﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ يصدقون فيعتبرون.

﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَخِرِينَ شَيْ ﴾.

[۸۷] ﴿ وَيَوْمَ﴾ أي: واذكر يوم.

﴿ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِّ ﴾ هو قرن ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام.

﴿ فَفَرْعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أي: يلقى عليهم الفزع إلى أن يموتوا.

روي أن النفخات ثلاث: الأولى نفخة الصور للفزع، والثانية نفخة الصعق للموت، والثالثة نفخة القيام لرب العالمين للبعث، وهذه النفخة الأولى، المعنى: إذا نفخ في الصور، مات من شدة النفخة جميع الخلائق.

﴿ إِلَّا مَن شَآءَ اللَّهُ ﴾ من ثبت عليه من الملائكة، ثم يموتون بعد ذلك، وقيل الاستثناء: فيمن قضى الله من ملائكته وأنبيائه وشهداء عبيده أن ينالهم نوع الفزع في الصور، قال على: «ينفخ في الصور فيصعق من في السموات ومن في الأرض، إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى، فأكون أول من رفع رأسه، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أكان ممن استثنى الله، أم رفع رأسه قبلي؟ ومن قال: أنا خير من يونس بن متى، فقد كذب»(١).

﴿ وَكُلُّ ﴾ أي: جميع الخلائق ﴿ أَتَوْهُ ﴾ قرأ حمزة، وخلف، وحفص عن

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۲۳۳)، كتاب: الأنبياء، باب: قول الله تعالى: ﴿ وَإِنَّ يُونُسُ لَمِنَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّ يُونُسُ لَمِنَ اللهُ عَلَيه اللهُ عَنهما مَا وهذا سياق رواية البغوي في «تفسيره» (۳/ ۲۱۹).

عاصم: (أَتَوْهُ) بفتح التاء وقصر الهمزة على صيغة الفعل الماضي؛ أي: جاؤوا لأمر الله؛ أي: أجابوه، وقرأ الباقون: بمد الهمز وضم التاء على وزن فاعِلُوه: (١) اسم فاعل من المجيء.

﴿ دَاخِرِينَ ﴾ صاغرين .

\* \* \*

﴿ وَتَرَى ٱلِجْبَالَ تَعْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُّ مَرَ ٱلسَّحَابِ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَنْقَنَ كُلَّ شَيْءً إِنَّهُ خَيِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿ ﴾ .

[٨٨] ﴿ وَتَرَى ٱلِخِبَالَ تَعْسَبُهَا جَامِدَةً ﴾ واقفة؛ من جمدَ مكانه.

﴿ وَهِى تَمُرُّ مَرَ ٱلسَّحَابِ ﴾ المعنى: إذا رأيت الجبال وقت النفخة الأولى، ظننتها ثابتة في مكان واحد؛ لعظمتها؛ لأن النظر لا يحيط بها، وهي في الحقيقة تسير سيراً سريعاً كالسحاب إذا ضربته الريح.

﴿ صُنْعَ ٱللَّهِ ﴾ أي: فعلَه ﴿ ٱلَّذِيَّ أَنْقَنَ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ أحكمه.

﴿ إِنَّهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَفَعَلُونَ ﴾ من الأفعال الباطنة والظاهرة، فيجازيهم عليها. قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، ويعقوب، وهشام: (يَفْعَلُونَ) بالغيب، والباقون: بالخطاب(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱٦٩)، و«تفسير البغوي» (٣/ ٤٢٠)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٣٩-٣٤)، و«معجم القراءات القرآنية» (٤/ ٣٧٣-٣٧٢).

<sup>(</sup>٢) المصادر السابقة.

# ﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ حَيْرٌ مِنْهَا وَهُم مِّن فَزَع يَوْمَ إِذِ ءَامِنُونَ آنَ ﴾.

[٨٩] ﴿ مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ ﴾ وهي قول: لا إله إلا الله ﴿ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَ أَ ﴾ قال ابن عباس: «فمنها يصير الخير إليه» (١) ؛ يعني: له من تلك الحسنة خير يوم القيامة، وهو الثواب والأمن من العذاب، أما أن يكون له شيء خير من الإيمان، فلا ؛ فإنه ليس شيء خيراً من قول: لا إله إلا الله.

﴿ وَهُمْ مِن فَزَعٍ يَوْمَإِذٍ عَامِنُونَ ﴾ قرأ الكوفيون: (فَزَعٍ) بالتنوين (يَوْمَئِذٍ) بفتح الميم؛ أي: فزع شديد، وقرأ الباقون: بغير تنوين على إضافة (فَزَعِ) إلى (يَوْمِئِذٍ)؛ لأنه أعم؛ فإنه يقتضي الأمن من فزع ذلك اليوم، ويفتح نافع وأبو جعفر ميم (يَوْمَئِذٍ)، ويكسرها الباقون(٢).

\* \* \*

﴿ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّتَةِ فَكُبَّتَ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلْ تَجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ أِنَّ ﴾ .

[٩٠] ﴿ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ ﴾ الشرك ﴿ فَكُبَّتَ وُجُوهُهُمْ ﴾ أي: ألقوا رؤوسهم.

﴿ فِي ٱلنَّارِ ﴾ ويقال لهم تبكيتاً:

﴿ هَلَ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ من المعاصى والشرك؟!

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٩/ ٢٩٣٥)، وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي (٦/ ٣٨٧).

 <sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٤٨٧)، و«التيسير» للداني (ص: ١٧٠)، و«تفسير البغوي» (٣/ ٤٢٠)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٠٤٠)، و«معجم القراءات القرآنية» (٤/ ٣٧٣\_٣٧٤).

﴿ إِنَّمَا ٓ أُمِرْتُ أَنَّ أَعْبُدَ رَبَّ هَنذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِى حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ شَا ﴾ .

[٩١] ﴿ إِنَّمَآ أُمِرْتُ ﴾ أي: قل يا محمد لقومك: إنما أمرت.

﴿ أَنَّ أَعْبُدَ رَبَّ هَـُنذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ﴾ يعني: مكة ﴿ ٱلَّذِى حَرَّمَهَا ﴾ أي: جعلَها حرماً آمناً، لا يسفك فيها دم، ولا يظلم أحد، ولا يصاد صيد ﴿ وَلَمُ كُلُّمُ كُلُّمُ مَا يَا الملك والعبودية.

﴿ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ أي: عابداً لله.

\* \* \*

﴿ وَأَنْ أَتَلُواْ ٱلْقُرْءَانَ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ۚ وَمَن ضَلَّ فَقُلَ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ وَمَن ضَلَّ فَقُلُ إِنَّمَا آَنَا مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ وَهَا ضَلَّ فَقُلُ إِنَّمَا آَنَا مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ وَهَا ضَلَّ فَقُلُ إِنَّمَا آَنَا مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ وَهَا ضَلَّ فَقُلُ إِنَّمَا آَنَا مِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ ال

[٩٢] ﴿ وَأَنْ أَتْلُواْ الْقُرْءَانَّ ﴾ واتل معناه: تابعْ بقراءتك بين آياته، واسرُدْ.

﴿ فَمَنِ آهْ تَدَىٰ ﴾ إلى الإسلام ﴿ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِةً ٤ أي: فلنفسه ثوابه.

﴿ وَمَن ضَلَّ ﴾ عن الإيمان، وأخطأ طريق الهدي.

﴿ فَقُلَ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴾ المخوِّفين، فليس علي إلا التبليغ للرسالة، وهذا نُسخ بآية السيف.

\* \* \*

﴿ وَقُلِ لَحَمَدُ لِلَّهِ سَيْرِيكُمْ ءَايَنِهِ عَنَعْرِفُونَهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَنِفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ ﴿ وَقُلِ الْحَمَدُ لِلَّهِ مَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

[٩٣] ﴿ وَقُلِ ٱلْحُمَّدُ لِلَهِ ﴾ على نعمه ﴿ سَيُرِيكُمُ ءَايَنْكِهِ ـ ﴾ وعدٌ بعذاب الدنيا ؛ كبدر والفتح ونحوهما ، وبعذاب الآخرة . ﴿ فَنَعْرِفُونَهَا ﴾ أنها آيات الله حين (١) لا تنفع المعرفة.

﴿ وَمَا رَبُكَ بِغَلِهِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ فلا تحسبوا أن تأخير عذابكم لغفلته عن أعمالكم. قرأ نافع، وأبو جعفر، وابن عامر، ويعقوب، وحفص عن عاصم: (تَعْمَلُونَ) بالخطاب للكفار، وقرأ الباقون: بالغيب إخباراً عنهم (٢)، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) «حين» ساقطة من «ش».

<sup>(</sup>٢) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٢٦)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٦٣)، و «معجم القراءات القرآنية» (٤/ ٣٧٥).

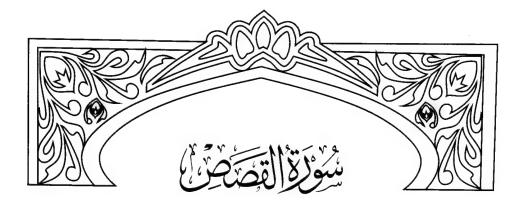

مكية، إلا قوله: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِنْبَ ﴾ إلى قوله: ﴿ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَهِلِينَ ﴾ [الآية: ٢٥ إلى ٥٥]، وفيها آية نزلت بين مكة والمدينة بالجحفة وقت هجرة النبي عليه وهي قوله عز وجل: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَاكَ لَرَّادُكَ إِلَى مَعَادٍّ ﴾ [الآية: ٨٥]، وآيها: ثمان وثمانون آية، وحروفها: خمسة آلاف وثماني مئة حرف، وكلمها: ألف وأربع مئة وإحدى وأربعون كلمة.

## بنسب ألله التخني التحسيد

﴿ طَسْمَ اللَّهُ ﴾ .

[1] ﴿ طَسَمَ ﴾ تقدم الكلام عليه ومذاهب القراء فيه أول الشعراء.

\* \* \*

﴿ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ ﴿ وَإِلَّهُ مَا يَنْ الْكُولِينِ الْمُبِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل

[٢] ﴿ تِلْكَ ﴾ أي: هذه ﴿ ءَايَنتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ ﴾ يعني: القرآنُ مبينٌ للأحكام.

\* \* \*

﴿ نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَّبَا مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمِ بُؤُمِنُونَ ﴾ .

[٣] ﴿ نَتَلُواْ عَلَيْكَ مِن نَّبَا مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ ﴾ نقص عليك شيئاً من خبرهما.

- ﴿ بِٱلْحَقِّ ﴾ بالصدق الذي لا شك فيه .
- ﴿ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ يصدقون بأن ما تأتيهم به صدق.

### \* \* \*

﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآبِفَةً مِّنْهُمْ يُنْكُمْ فَي يُذَبِّحُ أَبْنَاءَ هُمْ وَيَسْتَحْيِ ـ فِسَآءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ﴾ .

[٤] ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا﴾ استكبر وتجبر ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ﴾ أرض مصر.

﴿ وَجَعَكُ أَهْلَهَا شِيعًا﴾ فرقاً مختلفة في خدمته.

﴿ يَسْتَضْعِفُ طَآبِهَةً مِّنْهُم ﴾ هم بنو إسرائيل، ثم فسر الاستضعاف فقال:

﴿ يُذَبِّحُ أَبْنَا َ مُمَّمُ وَيَسْتَحِي فِسَاءَهُمُ ﴾ والسبب في ذلك: أن كاهناً قال له: يولد مولود في بني إسرائيل يذهب ملكك على يده، فطمع بجهله أن يرد القدر، وسُمي: هذا استضعافاً؛ لأنهم عجزوا وضعفوا عن دفعه عن أنفسهم.

﴿ إِنَّهُمْ كَاكَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ فكذلك اجترأ على خلق كثير من أولاد الأنبياء كما تقدم في سورة البقرة لتخيل فاسد.

## \* \* \*

﴿ وَنُوِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ فِ ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَيِمَةً وَيَحَكُهُمُ الْوَرِثِينَ ﴾.

[٥] ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ فِ ٱلْأَرْضِ ﴾ يعني: بني إسرائيل، يستضعفهم فرعون، ونحن نريد أن ننعم ونعظم المن عليهم، ولما كانت إرادة الله تعالى بالمنة عليهم بالنجاة وغيرها كائنة لا محالة،

جعلت الإرادة كأنها مقارنة استضعافهم.

﴿ وَنَجْعَلَهُمْ آَيِمَةً ﴾ قادةً يقتدى بهم في الخير. وتقدم اختلاف القراء في (أَئِمَّةً) في سورة الأنبياء عند قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيِمَّةً ﴾ [الآية: ٧٣].

﴿ وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ ﴾ أملاكَ فرعونَ والقبط.

\* \* \*

﴿ وَنُمَكِّنَ لَمُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَنَمَنَ وَجُنُودَهُ مَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَعَذَرُونَ فَيْ .

[7] ﴿ وَنُمَكِّنَ لَمُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ نوطّنَ لهم في أرض مصر والشام، ونجعلها لهم مستقراً.

﴿ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَا مَانَ وَجُنُودَهُ مَا مِنْهُم ﴾ من بني إسرائيل.

﴿ مَّا كَانُواْ يَحَذَرُونَ ﴾ يَتَوَقَّون مما أخبرهم به الكاهن؛ أي: سيظهر للقبط ما كانوا يخافونه. قرأ حمزة، والكسائي، وخلف: (وَيَرَى) بالياء وفتحها، وإمالة فتحة الراء بعدها، ورفع الأسماء الثلاثة فاعلين، وقرأ الباقون: بالنون وضمها وكسر الراء، ونصب الأسماء الثلاثة مفعولاً(١).

\* \* \*

﴿ وَأُوْحَيْنَا ٓ إِلَىٰ أُمِّرِ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيةً فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَكَأَلْقِيهِ فِ ٱلْيَعِّرِ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحَزَنِيًّ إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴾ .

[٧] ﴿ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّرُمُوسَى ﴾ يوخابد بنت لاوا، وحيَ إلهام لا نبوة.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٤٩٢)، و«التيسير» للداني (ص: ١٧٠)، و «تفسير البغوي» (٣/ ٤٢٤)، و «معجم القراءات القرآنية» (٦/٥).

﴿ أَنَّ أَرْضِعِيهِ ﴾ ما أمكنك إخفاؤه، ولما وضعت موسى أمه، وخرجت القابلة من عندها، رآها بعض العيون، فقالت أخته: هذا الحرسي بالباب، فألقته أمه في التنور وهو يُسْجَر، فدخلوا فقالوا: ما شأن هذه القابلة عندك؟ قالت: هي مصافية لي فأرضعته ثمانية أشهر، وقيل: أربعة، وقيل: ثلاثة.

﴿ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ ﴾ القتلَ ﴿ فَكَأَلْقِيهِ فِ ٱلْيَمِّ ﴾ البحر، والمراد هنا: النيل.

﴿ وَلَا تَحْافِ﴾ عليه الغرق ولا الضيعة ﴿ وَلَا تَحْزَفِيٌّ ﴾ على فراقه.

﴿ إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ ﴾ لتربيه ﴿ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ فجمع في (١) هذه الآية بين أمرين ونهيين، وخبرين وبشارتين، والفرق بين الخوف والحزن: أن الخوف غم يلحق لمتوقع، والحزن خوف يلحق لواقع، فخافت عليه، فوضعته في تابوت مطبق، ثم ألقته في النيل ليلاً (٢).

\* \* \*

﴿ فَٱلْنَقَطَهُ عَالَ فِرْعَوْ كَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهُمَانَ وَجُنُودَهُمَاكَانُواْ خَلِطِءِينَ ﴿ ﴾.

[٨] وكان لفرعون ابنة يحبها، وبها برص، فوصفوا لها ريق حيوان شبه الإنسان يخرج من النيل يوم كذا عند طلوع الشمس، تلطخ به وجهها، فتبرأ، فأقبل التابوت على وجه الماء، فقال فرعون: عليَّ به.

<sup>(</sup>۱) «في» ساقطة من «ش».

<sup>(</sup>۲) انظر: «تفسير البغوي» (٣/ ٤٢٦).

﴿ فَٱلْنَقَطَ اَمُ عَالًى فِرْعَوُكَ ﴾ أي: أخذوه، والالتقاط: هو وجود الشيء من غير طلب، وتقدم حكم اللقطة واللقيط في سورة يوسف(١).

﴿ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا ﴾ يقتل رجالهم.

﴿ وَحَزَنًا ﴾ يسبي (٢) نساءهم، واللام في (لِيَكُونَ) تشبه لام (كي)، وتسمى لام العاقبة، ولام الصيرورة؛ لأنهم لم يلتقطوه ليكون لهم عدواً وحزناً، ولكن صار عاقبة أمرهم إلى ذلك. قرأ حمزة، والكسائي، وخلف: (وحُزْناً) بضم الحاء وسكون الزاي، والباقون: بفتحهما، لغتان (٣) بمعنى.

﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَلِطِينَ ﴾ في كل شيء؛ لأنهم قتلوا ألوفاً لأجله، ثم أخذوا موسى ليكبر وليفعل بهم ما كانوا يحذرون، ففتح التابوت، فوجدوا فيه طفلاً (٤) صغيراً في مهده بين عينيه نور، وقد جعل الله رزقه في إبهامه يرضع منه لبناً، ولعابه يسيل، وأقبلت بنت فرعون، فلما أخرجوه من التابوت، عمدت إلى مكان يسيل من ريقه، فلطخت به برصها، فبرأت، فقبلته وضمته إلى صدرها.

عند تفسير الآية (١٠).

<sup>(</sup>٢) في «ش»: «يستعبد».

 <sup>(</sup>٣) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٤٩٢)، و«التيسير» للداني (ص: ١٧١)،
 و «تفسير البغوي» (٣/ ٤٢٧)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/٧).

<sup>(</sup>٤) «طفلاً» ساقطة من «ش».

﴿ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْبَتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَا نَقَتُلُوهُ عَسَىٓ أَن يَنفَعَنَاۤ أَوْ نَتَخِذَهُ وَلَكَ لَا نَقَتُلُوهُ عَسَىٓ أَن يَنفَعَنَاۤ أَوْ نَتَخِذَهُ وَلَدًا وَهُمۡ لَا يَشۡعُرُونَ فَي ﴾.

[٩] وأحبه فرعون وزوجته آسية بنت مزاحم وابنته حباً شديداً، فقال الغواة من قوم فرعون: أيها الملك! إن ذلك المولود الذي تحذر منه من بني إسرائيل هو هذا، رمي به في البحر فرقاً، فاقتله، فهم فرعون بقتله، فثبطته عنه آسية، وكانت من خيار النساء من بنات الأنبياء من بني إسرائيل، وكانت أماً للمساكين، ترحمهم وتتصدق عليهم.

﴿ وَقَالَتِ ٱمۡرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ ﴾ أي: هو قرة ﴿ عَيْنِ لِي وَلَكَ ۖ ﴾ وقف ابن كثير، وأبو عمرو، والكسائي، ويعقوب: (امْرَأَهْ) (قُرَّهْ) بالهاء فيهما(١٠).

﴿ لَا نَقَتُلُوهُ ﴾ قال عَلَيْ: «لو قالت يومئذ: قرة عين لي كما هو لك، لهداه الله كما هداها» (٢)، فاستوهبت آسية موسى من فرعون، فوهبها إياه، فتوسمت فيه النجابة.

فقالت: ﴿ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا ﴾ في مهامنا ﴿ أَوْ نَنَّخِذَهُ وَلَدَّأَ ﴾ نتبناه.

﴿ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ أن هلاكهم على يده، وسمته آسية موسى؛ لأن تابوته وجد بين الماء والشجر، والماء في لغتهم (مو)، والشجر (شا).

قال ابن عباس: «لو أن عدو الله قال في موسى كما قالت آسية: ﴿ عَسَى اللهِ عَالَى اللهِ عَسَى اللهِ عَسَى

<sup>(</sup>۱) انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٤١)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٧٨).

<sup>(</sup>۲) رواه النسائي في «السنن الكبرى» (۱۱۳۲٦)، وابن أبي حاتم في «تفسيره»(۹/ ۲۹٤٤).

أَن يَنفَعَنا ﴾ ، لنفعه الله ، ولكنه أبي ؛ للشقاء الذي كتبه الله عليه (١).

### \* \* \*

﴿ وَأَصْبَحَ فُوَادُ أُمِّ مُوسَى فَرِغًا إِن كَادَتْ لَنُبْدِي بِهِ - لَوْلَا أَن تَرْبَطْنَاعَلَى قَالِمِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ .

[١٠] ﴿ وَأَصْبَحَ فُوَادُ أُمِّ مُوسَى فَرَغًا ﴾ من كل شيء إلا من ذكر موسى وهمه؛ لأنها دهشت لما علمت أن فرعون قد التقطه، وكانت قد نسيت وعد الله بسلامته.

﴿ إِن كَادَتْ لَنُبَدِي بِهِ ﴾ أي: بأمر موسى، وتبوح بسرها.

﴿ لَوْلَا أَن رَّبِطْنَاعَكِي قَلْبِهَا ﴾ أي: شددنا عليه بالصبر والعصمة.

﴿ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ المصدقين بوعد الله حين قال لها: ﴿ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ ﴾ [القصص: ٧].

### \* \* \*

﴿ وَقَالَتُ لِأُخْتِهِ قُصِيةً فَبَصُرَتَ بِهِ عَن جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فِيهِ عَن جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَهَا لَا يَشْعُرُونَ فَهُمْ .

[١١] ﴿ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ عَهِ مريم: ﴿ قُصِّيةً ﴾ اتبعي أثره، وانظري فيه.

﴿ فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنبٍ ﴾ أي: بعد.

روي أنها كانت تمشي جانباً، وتنظر إليه مزورة اختلاساً، تُري أنها لا تنظره.

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم في «المستدرك» (٩٧).

﴿ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ أنها أخته، وأنها ترقبه.

\* \* \*

﴿ ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلَ أَدُلُّكُمُ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ لَكُمُ لَكُم نَصِحُونَ شَيْ ﴾.

[۱۲] وكان هَمُّ امرأةِ فرعون من الدنيا أن تجد له مرضعة، فكلما أتوه بمرضعة، لم يأخذ ثديها، فذلك قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ ﴾ بمرضعة، لم يأخذ ثديها، عن شرب لبن غير أمه ﴿ مِن قَبْلُ ﴾ أي: من قبل قَصِّها أثرَه.

﴿ فَقَالَتُ ﴾ أخته حين رأت ذلك:

﴿ هَلَ أَدْلُكُمْ عَلَى آهُلِ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ ﴾ يضمونه ﴿ لَكُمْ ﴾، ويرضعونه، وهي امرأة قد قُتل ولدها، فأحبُّ شيء إليها أن تجد صغيراً ترضعه.

﴿ وَهُمْ لَهُ نَصِحُونَ ﴾ والنصح: ضد الغش، وهو تصفية العمل من شوائب الفساد، فقال لها هامان: قد عرفت أهله؟ قالت: إنما قلت: هم للملك ناصحون، قالوا: نعم.

\* \* \*

﴿ فَرَدَدْنَهُ إِلَىٰ أُمِّهِ ۚ كَىٰ نُقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَبَ وَلِتَعْلَمَ أَنَ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكَ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكَ ثُرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ .

[18] فجاءت بأمها وهو يصيح بعد أن مكث ثماني ليال لا يقبل ثدياً، وهم في طلب مرضعة له، فلما شم ريحها، قبل ثديها، فقال فرعون: من أنت حتى قبل ثديك؟ قالت: إني طيبة الريح، طيبة اللبن، لا أوتى بصبي

إلا قبل ثديي، فدفعه إليها، وأجرى أجرتها عليها، فكانوا يعطونها كل يوم دينارأ(١)، وأخذتها؛ لأنها مال حربي، لا أنها أجرة حقيقة على إرضاعها ولدَها، فذهبت به إلى بيتها، فذلك قوله تعالى:

﴿ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰٓ أُمِّهِ عَكُمْ نَقُرٌ عَيْنُهُمَا ﴾ برد موسى إليها ﴿ وَلَا تَحْزَنُّ ﴾ بفراقه .

﴿ وَلِتَعْلَمَ ﴾ علمَ مشاهدة.

﴿ أَنَ وَعْدَ ٱللَّهِ ﴾ الذي وعدها به ﴿ حَقُّ ﴾ برده إليها.

﴿ وَلَكِنَّ أَكُثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ صحة ذلك، فمكث عندها إلى أن فطمته، وردَّته، فتبناه فرعون وآسية.

\* \* \*

﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَٱسْتَوَىٰ ءَالَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَا وَكَلَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّ

[11] ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ منتهى قوته، وهو ما فوق الثلاثين ﴿ وَأَسْتَوَيَّ ﴾ اعتدلت قوته، وبلغ أربعين سنة، وهو سن بعث الأنبياء.

﴿ عَاتَيْنَكُ ﴾ قبل نبوته ﴿ حُكُمًا ﴾ حكمة وفقها ﴿ وَعِلْمًا ﴾ بمصالح الدارين، فكان يتكلم بالحق، وينكر عليهم قبل النبوة.

﴿ وَكَذَالِكَ نَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ على إحسانهم.

<sup>(</sup>١) انظر: «تفسير البغوي» (٣/ ٢٢٨)، و«تفسير ابن كثير» (٦/ ٢٢٣).

﴿ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ عَفْ لَةِ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَلِكَانِ هَا ذَا مِن شِيعَلِهِ ، وَهَاذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَعَنْهُ ٱلَّذِى مِن شِيعَلِهِ ، عَلَى ٱلَّذِى مِنْ عَدُوِّهِ ، فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۚ قَالَ هَاذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنَ ۚ إِنَّهُ عَدُوُّ مُّضِلُّ مُّرِينُ شَيْسَ .

[10] ﴿ وَدَخَلَ ﴾ موسى ﴿ ٱلْمَدِينَةِ ﴾ هي مدينة مَنْف من أرض مصر، وتقدم ذكرها في سورة يوسف، وهي مدينة فرعون موسى التي كان ينزلها، وفيها كانت الأنهار تجري تحت سريره. روي أن فرعون خاف من موسى، فأخرجه من مدينته، فغاب عنها سنتين، حتى كبر واشتد، فدخلها مستخفياً ﴿ عَلَى حِينِ غَفَّ لَةٍ ﴾ وقت غرة ﴿ مِّنْ أَهْلِهَا ﴾ يوم عيد لهم، وهم مشغولون بلهوهم.

﴿ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ ﴾ إسرائيلياً وقبطياً ﴿ يَقْتَـٰئِلَانِ ﴾ يختصمان .

﴿ هَنذَا مِن شِيعَنِهِ ﴾ أتباعه، روي أنه السامري ﴿ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ ﴾ من القبط الذين هم على دين فرعون.

﴿ فَٱسْتَغَنَّتُهُ ﴾ طلب منه الغوث ﴿ ٱلَّذِي مِن شِيعَنِهِ ۦ ﴾ وهو الإسرائيلي.

﴿ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ } وهو القبطي، وكان موسى قد أعطي شدة عظيمة.

﴿ فَوَكَّزُهُ مُوسَىٰ ﴾ بالعصا، ولم يتعمد قتله، بل أراد دفع ظلمه.

﴿ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ﴾ فقتله ، فندم ، فدفنه في الرمل .

و ﴿ قَالَ هَٰذَا ﴾ القتل ﴿ مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَائِ ﴾ أي: بسببه؛ لأنه هيج غضبي.

﴿ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌ مُّدِينٌ ﴾ ظاهر العداوة، وهذا كان قبل النبوة، وهو مقتضى التلاوة، والسورة تدل عليه.

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى فَأَغْفِرُ لِي فَغَفَرَ لَهُ ۚ إِنَّكُمُ هُو ٱلْغَفُورُ اللَّحِيمُ اللَّ

[١٦] ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ﴾ بقتل القبطي من غير أمر.

﴿ فَأَغْفِرْ لِي ﴾ ذنبي ﴿ فَغَفَرَ لَهُ ۚ ﴾ لاستغفاره.

﴿ إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ﴾ لذنوب عباده ﴿ ٱلرِّحِيمُ ﴾ بهم.

\* \* \*

﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴿ ﴾.

[١٧] ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ ﴾ أي: بإنعامك ﴿ عَلَى ﴾ بالمغفرة والقوة والقوة والحكم، قسم محذوف الجواب، تقديره: أقسم بما أنعمت لأتوبن ، وتفسير الجواب.

﴿ فَلَنَّ أَكُونَ ظَهِيرًا ﴾ عوناً ﴿ لِلْمُجْرِمِينَ ﴾ للكافرين، وهذا يدل على أن الإسرائيلي الذي أعانه موسى كان كافراً، قال ابن عباس: «لم يستثنِ، فابتُلى من الغد»(١).

\* \* \*

﴿ فَأَصَّبَحَ فِى ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِى ٱسْتَنصَرَهُ بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ وَ قَالَ لَهُ مُوسَىٰۤ إِنَّكَ لَعُوِيُّ مُّبِينُ ﴿ ﴾ .

[١٨] ﴿ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِهَا ﴾ على نفسه، ونصبُه على الحال.

﴿ يَتَرَقُّ مُ ﴾ ينتظر المكروه بأن يستعاد.

انظر: «تفسير البغوي» (٣/ ٤٣١).

﴿ فَإِذَا ٱلَّذِى ٱسۡتَنصَرَمُ بِالْأُمۡسِ يَسۡتَصۡرِخُهُ ﴿ يَستغيثه، ويصيح به من بعد على قبطي آخر، قال ابن عباس: أُتي فرعون، فقيل له: إن بني إسرائيل قتلوا منا واحداً، فخذ لنا حقنا، فقال: ابغوا لي قاتله، ومن يشهد عليه، فلا نستقيم أن نقضي بغير بينة، فبينما هم يطوفون لا يجدون بينة، إذ مر موسى من الغد، فرأى ذلك الإسرائيلي يقاتل فرعونياً، فاستغاثه على الفرعوني، فصادف موسى وقد ندم على ما كان منه بالأمس من قتل القبطي (١).

﴿ قَالَ لَهُ مُوسَى ﴾ أي: قال للإسرائيلي:

﴿ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ ﴾ ظاهر الغواية؛ لأنك تسببت لقتل رجل، وتقاتل آخر.

\* \* \*

﴿ فَلَمَّاۤ أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِاللَّذِى هُوَ عَدُوُّ لَهُ مَا قَالَ يَمُوسَىٓ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُكنِ كَمَا قَنَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصَّلِحِينَ شَنَى ﴿ .

[19] وكان موسى قد غضب غضباً شديداً ﴿ فَلَمَّا أَنْ أَرَاد أَن يَبْطِشَ بِاللَّذِى هُوَ عَدْ لَهُ مَا ﴾ قرأ أبو جعفر: (يَبْطُشَ) بضم الطاء، والباقون: بكسرها (٢)، وذلك أن موسى أدركته الرقة على الإسرائيلي، فمد يده ليبطش بالفرعوني، فظن الإسرائيلي أنه يقصد قتله؛ لمكان غضبه، وسمع قوله: ﴿ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ ﴾.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو يعلى في «مسنده» (۲٦١٨) في حديث طويل.

<sup>(</sup>۲) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۲۷٤)، و «معجم القراءات القرآنية» (۱۲/۵).

فثم ﴿ قَالَ ﴾ الإسرائيلي: ﴿ يَنْمُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَنَلْتَ نَفْسُا بِالْأَمْسِ إِن تُريدُ إِن تَقْتُلُنِي كَمَا قَنَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِلَا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ بالقتل ظلماً.

﴿ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴾ فلما قال ذلك، علموا حينئذ من قاتلُ الأول، فوصل ذلك إلى فرعون، فهمُّوا بقتل موسى.

\* \* \*

﴿ وَجَآءَ رَجُلُ مِّنْ أَفْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَكُمُوسَىٰ إِنَّ ٱلْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقَتُلُوكَ فَٱخْرُجَ إِنِّ لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ ﴿ اللَّهِ مَا النَّصِحِينَ ﴿ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

[٢٠] قلما أرسل فرعون الذباحين لقتله، أخذوا الطريق الأعظم.

﴿ وَجَآءَ رَجُلُ ﴾ مؤمن، وكان ابنَ عم فرعون، واسمه خربيل، وقيل غيره، وهو مؤمن آل فرعون.

﴿ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ ﴾ آخرها.

﴿ يَتَعَىٰ ﴾ أي: يسرع في مشيه، فأخذ طريقاً قريباً حتى يسبق إلى موسى، فأخبره وأنذره حتى أخذ طريقاً آخر.

﴿ قَالَ يَـٰمُوسَىٰ إِنَ ٱلْمَـٰلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ ﴾ يعني: أشراف قوم فرعون ﴿ يَأْتَمِرُونَ بِكَ ﴾ أي: يتشاورون بسببك.

﴿ لِيَقْتُلُوكَ فَٱخْرُجَ ﴾ من المدينة ﴿ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ ﴾ في الأمر بالخروج.

\* \* \*

﴿ فَخَرَجَ مِنْهَا خَآيِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِينِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴾ .

[٢١] ﴿ فَخَرَجَ ﴾ موسى ﴿ مِنْهَا خَآبِهًا يَتَرَقَّبُ ﴾ التعرُّضَ له في الطريق.

﴿ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ الكافرين، فلما أخبر فرعون بهربه، بعث في طلبه، فقال: اركبوا بنيان الطريق؛ فإنه لا يعرف الطريق.

### \* \* \*

﴿ وَلَمَّا تَوَجَّهُ تِلْقَاءَ مَذْبَنِ قَالَ عَسَىٰ رَقِبِّ أَن يَهْدِينِي سَوَاءَ السَّكِيلِ اللَّهِ .

[۲۲] وخرج موسى هارباً بلا زاد ولا ظهر، ولم يكن له طعام إلا ورق الشجر والبقل حتى ترى خضرته في بطنه، وما وصل إلى مدين حتى وقع خفُّ قدميه.

﴿ وَلَمَّا تُوجَّهُ تِلْقَآءَ مَدْيَكِ ﴾ قصدها ماضياً إليها، وهي قرية شعيب، سميت بمدين بن إبراهيم، وهي على بحر القلزم، وتقدم ذكرها في سورة الأعراف (١) وطه، وهي على مسيرة اثني عشر يوماً من مصر، وكان موسى لا يعرف طريقها، فلذلك.

﴿ قَالَ عَسَىٰ رَقِّتَ أَن يَهْدِينِي سَوَآءَ ٱلسَّكِيلِ ﴾ قصدَ الطريق ووسطَه إليها، فبُعث إليه ملك، فدله على الطريق. قرأ نافع، وأبو جعفر، وابن كثير، وأبو عمرو: (رَبِّيَ) بفتح الياء، والباقون: بإسكانها(٢).

<sup>(</sup>١) عند تفسير الآية (٨٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٤٩٦)، و«التيسير» للداني (ص: ١٧٢)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٣٤٢/٢)، و «معجم القراءات القرآنية» (١٢/٥).

﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَذْيَكَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ ٱمۡرَأَتَيْنِ تَذُودَانِّ قَالَ مَا خَطْبُكُما ۖ قَالَتَ الانسَقِى حَتَىٰ يُصْدِرَ ٱلرِّعَآةُ وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرٌ شَيْكُ .

[٢٣] ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَكَ ﴾ أي: وصل إليه وهو بئر كانوا يسقون منها مواشيهم ﴿ وَجَدَ عَلَيْـهِ أُمَّةً ﴾ جماعة ﴿ مِّنَ ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ ﴾ مواشيهم .

﴿ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ ﴾ من مكان أسفل منهم ﴿ ٱمۡرَأَتَيْنِ تَذُودَانِّ ﴾ تَكُفَّان غنمَهما عن الماء ؛ لئلا تختلط بغنم القوم ؛ لضعفها عن السقي معهم .

﴿ قَالَ مَا خَطْبُكُما ﴾ ما شأنكما لا تسقيان غنمكما مع الناس؟

﴿ قَالَتَا لَا نَسْقِى ﴾ غنمنا معهم؛ لعجزنا ﴿ حَتَىٰ يُصْدِرَ ٱلرِّعَاءُ ﴾ حتى يصرفوا مواشيهم عن الماء؛ لأنا لا نستطيع أن نزاحم الرجال. قرأ أبو جعفر، وابن عامر، وأبو عمرو: (يَصْدُرَ) بفتح الياء وضم الدال على اللزوم؛ أي: يذهب الرعاء بمواشيهم عن الماء، والباقون: بضم الياء وكسر الدال(١)، فالمفعول محذوف؛ أي: يصدر الرعاء مواشيهم من الماء، وأشمَّ الصاد الزاي حمزة، والكسائي، وخلف، ورويس، والرعاء جمع راع؛ كتاجر وتِجار.

﴿ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴾ لا يقدر على رعي الغنم، وهو شعيب، وهو نبي القوم، وكلهم يحسدونه على ما آتاه الله، قال لهما موسى: وهذا الماء لهم

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٤٩٢)، و«التيسير» للداني (ص: ١٧١)، و«تفسير البغوي» (٣٤/٣)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٤١)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ١٣٠).

خاصة؟ قالتا: لا، بل لجميع الخلق، وكانوا إذا فرغوا، عمدوا إلى حجر عظيم لا يرفعه إلا عشرة نفر يطبقونه على رأس البئر؛ لئلا يقدر على تنحيته.

\* \* \*

﴿ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىَ إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّ لِمَا أَنزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقَالَ رَبِّ إِنِّ لِمَا أَنزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ اللهِ .

[٢٤] فسكت موسى عليه السلام حتى فرغ الناس من سقي أغنامهم، فأطبقوا الحجر، وانصرفوا، فقام موسى، وقال للمرأتين: قرِّبا أغنامكما من الحوض، ثم إنه تقدم إلى البئر، وضرب الصخرة برجله، فدحاها أربعين ذراعاً على ضعفه من الجوع وسقوط خُفِّ قدمه.

﴿ فَسَقَىٰ لَهُمَا ﴾ أغنامهما.

﴿ ثُمَّ ﴾ بعد فراغه ﴿ تَوَلَّى إِلَى ٱلظِّلِ ﴾ كان ظل شجرة، فجلس في ظلها من شدة الحر وهو جائع.

﴿ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ ﴾ طعام قليل أو كثير.

﴿ فَقِ يرُّ ﴾ محتاج .

\* \* \*

﴿ فَجَاءَتُهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِى عَلَى ٱسْتِحْيَاءِ قَالَتْ إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفَّ لَيْحَرِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفَّ لَجُورَتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ شَكَى.

[٢٥] فانصرفت المرأتان إلى أبيهما شعيب، فأخبرتاه بما كان، فقال

لإحداهما: اذهبي فأتيني به ﴿ فَعَاآءَتُهُ إِحْدَالهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَآءِ ﴾ واضعة كم درعها على وجهها حياء منه، فأومأت إليه.

و ﴿ قَالَتُ إِنَى الْمِعُوكَ لِيَجْرِيكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ﴾ أجرَ سقيك، فقام موسى، ومرت المرأة بين يديه، فكشفت الريح عن ساقيها، فقال لها موسى: تأخري ورائي، ودليني على الطريق، فتأخرت، وكانت تقول: عن يمينك، وشمالك، وقدامك، حتى وقف على باب شعيب (۱)، فلما ردت المرأة لأبيها، وأخبرته، فأذن له بالدخول، وشعيب يومئذ شيخ كبير، وقد كُفَّ بصره، فسلم موسى عليه، فرد عليه السلام، وعانقه، ثم أجلسه بين يديه، وكان قد هُيىء العشاء، فقال: اجلس يا شاب فتعش، فقال: يديه، وكان قد هُيىء العشاء، فقال: بلى، ولكن أخاف أن يكون عوضاً عما سقيت لهما، وإنا أهل بيت لا نطلب على عمل من أعمال الآخرة عوضاً من الدنيا، فقال شعيب: لا والله يا شاب، ولكنها عادتي وعادة عوضاً من الدنيا، فقال شعيب: لا والله يا شاب، ولكنها عادتي وعادة آبائي، نقري الضيف، ونطعم الطعام، فأكل على اسم الله، فلما فرغ من أكله، حمد الله، وأثنى عليه بالجميل، ثم سأله شعيب عن حاله وقصته.

﴿ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ ﴾ من حين مولده إلى حين جاءه.

﴿ قَالَ ﴾ له شعيب: ﴿ لَا تَخَفَّ خَوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴾ يعني: فرعون وقومه ؛ لأنه لم يكن له سلطان على مدين.

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۹/ ٥٦٠). عن السدي، وانظر: «تفسير البغوي»(۳/ ٤٣٥).

﴿ قَالَتَ إِحْدَنَهُمَا يَكَأَبَتِ ٱسْتَغْجِرُهُ إِنَ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَغْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ الْعَوِيُّ الْعَوْدِيُّ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمُ الْعِلْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعِلْمُ الْعَلَيْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعِلْمُ الْعِلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعِلَيْمُ الْعِلَيْمُ الْعِلْمُ لِلْعُلِمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلَيْمُ الْعَلِيمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلَيْمُ الْعُلِمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلَيْمُ الْعِلْمُ الْعُلِمُ الْعِلْمُ الْعُلِمُ الْعِلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُل

[٢٦] ﴿ قَالَتْ إِحْدَنْهُمَا يَكَأَبَتِ ٱسْتَعْجِرْهُ ﴾ اتخذه أجيراً يرعى غنمنا.

﴿ إِنَّ خَيْرَ مَنِ السَّعَةُ جَرِّتَ الْقَوِيُّ ﴾ على العمل ﴿ ٱلْأَمِينُ ﴾ فقال لها أبوها: وما علمُك بقوته وأمانته؟ قالت: أما قوته، فإنه رفع الحجر من رأس البئر، لا يرفعه إلا عشرة، وأما أمانته، فإنه قال لي: امش خلفي حتى لا تصف الربح بدنك. قرأ أبو جعفر، وابن عامر: (يَا أَبَتَ) بفتح التاء حيث وقع على تقدير: يا أبتاه، ووقفوا (يَا أَبَهُ) بالهاء الساكنة، ووافقهما على الوقف ابن كثير، ويعقوب، وقرأ الباقون، ومنهم ابن كثير، ويعقوب: بكسر التاء لأن... به، والجزم يحرك إلى الكسر(١).

\* \* \*

﴿ قَالَ إِنِّ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحُكَ إِحْدَى آبْنَتَى هَنتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَنِيَ وَمَن إِنْ قَالَ إِنِّ أُن تَأْجُرَنِي ثَمَنِيَ حِبَجَ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَحِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكَ صَبَحَجُدُ فِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِن ٱلصَّلِحِينَ ﴿ ﴾ .

[۲۷] فرغب شعيب في تزويجه.

و ﴿ قَالَ إِنِّ أُرِيدُ أَنَّ أُنكِحُكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَنتَيْنِ ﴾ واسمها صافوراء، وهي التي ذهبت إليه وطلبت استئجاره. قرأ ابن كثير: (هَاتيْنٌ) بالمد وتشديد النون (٢٠).

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ٦٠ و١٢٧)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ١٣١)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ١٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٤٩٣)، و«التيسير» للداني (ص: ٩٥)، =

﴿ عَلَىٰٓ أَن تَأْجُرُنِ ﴾ تكون أجيراً ﴿ ثَمَانِيَ حِجَجٍّ ﴾ أي: سنين، منصوب على الظرف، واحدتها حجة.

﴿ فَإِنْ أَتَّمَمْتَ عَشْـرًا ﴾ أي: خدمة عشر سنين ﴿ فَمِنْ عِندِكَ ﴾ تبرُّع لا إلزام منى.

﴿ وَمَاۤ أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ﴾ بإلزام أتم الأجلين.

﴿ سَتَجِدُنِ إِن شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّمَلِحِينَ ﴾ في حسن الصحبة والوفاء بما قلت. قرأ نافع، وأبو جعفر: (إِنِّيَ أُرِيدُ) (سَتَجِدُنِيَ) بفتح الياء فيهما، وقرأ الباقون: بإسكانهما فيهما(١).

\* \* \*

﴿ قَالَ ذَالِكَ بَيْنِي وَبِيْنَكُ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُوَنَ عَلَى ۖ وَٱللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

[٢٨] ﴿ قَالَ﴾ موسى: ﴿ ذَالِكَ﴾ أي: هذا الشرط.

﴿ بَيْنِي وَبَيْنَكُ ﴾ لا تخرج عنه.

﴿ أَيُّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ ﴾ أي: أيَّ الأجلين، و(ما) صلة ﴿ قَضَيْتُ ﴾ أتممت، الثمانَ أو العشرَ ﴿ فَلَا عُدُونَ ﴾ فلا يُعتدى ﴿ عَلَىٓ ﴾ بطلب الزيادة على أحدهما.

<sup>=</sup> و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ١٦-١٥).

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٤٩٦)، و«التيسير» للداني (ص: ١٧٢)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٤٢)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ١٦-١٦).

﴿ وَٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴾ حفيظ، فجمع شعيب المؤمنين من أهل مدين، وزَوَّجه ابنته صافوراء، ودخل موسى البيت، وأقام يرعى غنم شعيب عشرَ سنين.

والإجارة: بيعُ المنفعة بعوض، وهي ـ بكسر الهمزة ـ: مصدر أَجَره يأجُره أجراً، وإجارة، فهو مأجور، واشتقاقها من الأجر، وهو العوض، ومنه سمي الثواب أجراً، ومن شرط صحتها أن تكون المنفعة والعوض معلومين بالاتفاق، فإذا استأجر رجل رجلاً لعمل معين؛ كخياطة ثوب، أو بناء حائط، أو رعي غنم، ونحو ذلك بأجرة معلومة، صح بغير خلاف.

وتقدم ذكر الخلاف في منافع الحر، هل يجوز أن تكون صداقاً؟ في سورة النساء، وأما إجارة الملك في العقار ونحوه، فتصح مدة معلومة، وإن طالت، بالاتفاق، واختلفوا في إجارة الوقف، فقال أبو حنيفة: لا تزاد على ثلاث سنين، وقال مالك: تجوز سنتين، ولمن مرجعها له عشر سنين، وقال الشافعي وأحمد: تجوز مدة يمكن فيها بقاء العين غالباً، وهي عند أبي حنيفة عقد جائز تنفسخ بموت أحد المتعاقدين إن عقدها لنفسه، وإن عقدها لغيره لا تنفسخ؛ كالوكيل والوصي ومتولي الوقف لبقاء المستحق عليه والمستحق، حتى لو مات المعقود له صارت عند مالك والشافعي وأحمد عقداً لازماً لا تنفسخ بالموت، والوارث قائم مقامه، وإذا كانت الأجرة مؤجلة، فمات المستأجر، فمذهب أحمد أن الأجرة على حكمها في التأجيل، وتقدم بها وارثه مؤجلة، وعند مالك والشافعي تحل الأجرة بالموت.

﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ءَانَسَ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ نَارَّاً قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِي ءَانَسَتُ نَارًا لَّعَلِّى ءَاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذُوةٍ مِّنَ النَّارِلَعَلَكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذُوةٍ مِّنَ النَّارِلَعَلَكُمْ مَصْطُلُونَ فَي ﴾.

[۲۹] ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلأَجَلَ ﴾ المشروط بينهما؛ أي: أتمه، مكث بعد ذلك عند صهره عشراً أخرى، فأقام عنده عشرين سنة، ثم قصد المسير إلى أهله، فبكى شعيب، وقال: يا موسى! كيف تخرج عني وقد ضعفت وكبرتُ؟! فقال له: قد طالت غيبتي عن أمي وخالتي وهارون أخي وأختي، فإنهم في مملكة فرعون، فقام شعيب، وبسط يديه، وقال: يا رب إبراهيم الخليل، وإسماعيل الصفي، وإسحاق الذبيح، ويعقوب الكظيم، ويوسف الصديق! رُدَّ قوتي وبصري، فأمَّنَ موسى على دعائه، فرد الله عليه بصره وقوته، ثم أوصاه بابنته.

﴿ وَسَارَ ﴾ موسى ﴿ بِأَهْلِهِۦٓ ﴾ نحو مصر ﴿ ءَانَسَ ﴾ أبصر .

﴿ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ﴾ أي: من جهته ﴿ نَارًا ﴾ وكان في البرية في ليلة مظلمة، فضرب خيمته على الوادي، وأدخل أهله فيها، وهطلت السماء بالمطر والثلج، وكانت امرأته حاملاً، فأخذها الطلق، فأراد أن يقدح، فلم يظهر له نار، فاغتمَّ لذلك، فلما رأى النار من بعيد.

﴿ قَالَ لِأَهَٰ لِهِ ٱمْكُثُوا ﴾ قرأ أبو جعفر: (لِأَهْلِهُ امْكُثُوا) بضم الهاء في الوصل(١).

<sup>(</sup>١) لم أقف عليها من قراءة أبي جعفر، وسلفت عند تفسير الآية (١٠) من سورة طه: أن ضمَّ الهاء في الوصل هي قراءة حمزة.

﴿ إِنِّى ءَانَسْتُ نَارًا لَعَلِي ءَاتِيكُم مِّنْهَ الْحِكَمِ مِّنْهَ عَن الطريق؛ لأنه كان قد أخطأ الطريق. قرأ الكوفيون، ويعقوب: (إِنِّي آنَسْتُ) (لَعَلِّي آتِيكُمْ) بإسكان الياء فيهما، وافقهم ابن عامر في (إِنِّي آنَسْتُ)، وقرأ الباقون: بالفتح فيهما (١).

﴿ أَوْ جَاذُوَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ ﴾ قرأ عاصم: (جَذْوَةٍ) بفتح الجيم، وحمزة وخلف: بضمها، والباقون: بكسرها، وكلها لغات صحيحة (٢)، معناها: قطعة غليظة من حطب فيها نار لا لهبَ لها.

﴿ لَّعَلَّكُم تَصْطَلُونَ ﴾ تستدفئون.

\* \* \*

﴿ فَلَمَّا أَتَنَهَا نُودِي مِن شَنطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَنْمُوسَى إِنِّتِ أَنَا ٱللَّهُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللْمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ م

[٣٠] ﴿ فَلَمَّا أَتَكُهَا نُودِي مِن شَلْطِي ﴾ من جانب.

﴿ اَلْوَادِ اَلْأَيْمَنِ ﴾ عن يمين موسى. قرأ يعقوب: (الْوَادِي) بإثبات الياء حالة الوقف.

﴿ فِي ٱلْمُقَعَةِ ٱلْمُبَارَكَةِ ﴾ وهي القطعة من الأرض بلا شجر، وبركتها؛

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٤٩٦)، و«التيسير» للداني (ص: ١٧٢)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٤٢)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ١٧).

 <sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٤٩٣)، و«التيسير» للداني (ص: ١٧١\_١٧١)، و«تفسير البغوي» (٣/ ٤٣٩)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/١٧١).

لأن الله كلم موسى فيها، وبعثه نبياً ﴿مِنَ ٱلشَّجَرَةِ ﴾ أي: من ناحيتها، وهي شجرة عُنَّاب.

﴿ أَنَ ﴾ يحتمل أن تكون مفسرة؛ لأن النداء قول، أو مخففة من الثقيلة؛ أي: نودي بأن.

﴿ يَـٰمُوسَىٰ ٓ إِنِّتَ أَنَا ٱللَّهُ رَبِّ ٱلْعَـٰكَمِينَ ﴾ قرأ نافع، وأبو جعفر، وابن كثير، وأبو عمرو: بفتح الياء، والباقون: بإسكانها(١).

# \* \* \*

﴿ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكً فَلَمَّا رَءَاهَا نَهَنَزُ كَأَنَّهَا جَآنٌ وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبَ يَهُوسَيَّ أَقِيلٌ وَلَا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ ﴿ كَأَنَّهَا جَآنٌ وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبَ

[٣١] ﴿ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكً ﴾ فألقاها ﴿ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهَٰزُنُّ ﴾ تتحرك.

﴿ كَأَنَّهَا جَآنٌ ﴾ وهي الحية الصغيرة من سرعة حركتها، وتقدم اختلاف القراء في (رَآهَا) في سورة الأنبياء.

﴿ وَلَّىٰ مُدْبِرًا ﴾ هارباً منها ﴿ وَلَمْ يُعَقِّبُ ﴾ ولم يلتفت، فنودي:

﴿ يَامُوسَىٰ أَقِبِلَ وَلَا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْآمِنِينَ ﴾ عن المخاوف.

# \* \* \*

﴿ اَسَلُكُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَءِ وَاَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَلَا فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عَلَا مِن رَّبِكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عَلَا اللَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ اللَّهُ مُ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ اللَّهُ مُ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴾.

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۷۲)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۳٤۲)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ١٩).

[٣٢] ﴿ ٱسَٰلُكَ يَدَكَ فِي جَيْمِكَ ﴾ هو القميص، وتقدم الكلام عليه في سورة النمل.

﴿ تَخْرُجُ بَيْضَآء مِنْ غَيْرِ سُوٓء ﴾ بركس، فخرجت لها شعاع كضوء الشمس.

﴿ وَاصَّمْمُ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ ﴾ أي: يدك ﴿ مِنَ ٱلرَّهْبُ ﴾ قرأ نافع، وأبو جعفر، وأبو عمرو، ويعقوب، وابن كثير: (الرَّهَبِ) بفتح الراء والهاء، ورواه حفص عن عاصم: بفتح الراء وإسكان الهاء، وقرأ الباقون: بضم الراء وإسكان الهاء، وكلها لغات بمعنى الخوف (١١)، ومعنى الآية: إذا هالكَ أمرُ يدك، وما ترى من شعاعها، فأدخلها في جيبك، تعد إلى حالتها الأولى.

﴿ فَذَنِكَ ﴾ إشارة إلى العصا واليد البيضاء. قرأ أبو عمرو، وابن كثير، ورويس: بتشديد النون والمد، وهي لغة قريش، والباقون: بالتخفيف (٢) ﴿ بُرِّهَ مَانِ وَمُعَجزتان.

﴿ مِن رَّيِكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْدٍ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴾ وكانوا أحقاء بأن يرسل إليهم.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٤٩٣)، و«التيسير» للداني (ص: ١٧١)، و«تفسير البغوي» (٣/ ٤٣٩)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٤)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٢٠).

<sup>(</sup>٢) المصادر السابقة، إلا «تفسير البغوى».

# ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَنَلَتُ مِنْهُمْ نَفْسَا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي اللَّهُ مَ

[٣٣] ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِي قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقَّ تُلُونِ ﴾ بها. قرأ يعقوب: (يَقْتُلُونِي) بإثبات الياء(١).

# \* \* \*

﴿ وَأَخِى هَكُرُونُ هُو أَفَصَحُ مِنِي لِسَكَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءَا يُصَدِّقُنِيٍّ إِنِيَّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿ ﴾ .

[٣٤] ﴿ وَأَخِى هَـُـرُوبُ هُو أَفْصَحُ مِنِي لِسَــانًا ﴾ فإنما قال ذلك؛ للعقدة التي كانت في لسانه من وضع الجمرة في فيه.

﴿ فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا ﴾ معيناً.

﴿ يُصَدِّقُنِيُ ﴾ بتلخيص الحق، وتقرير الحجة، لا أن يقول له: صدقت، أو للجماعة: صدقوه، يؤيد ذلك قوله قبل: ﴿ هُوَ أَفْصَحُ مِنِي لِسَانًا ﴾ لأن ذلك يقدر عليه الفصيح وغيره.

﴿ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴾ يعني: فرعون وقومه. قرأ حفص: (مَعِيَ) بفتح الياء، والباقون: بإسكانها (٢)، وقرأ نافع (رِداً) منون غير مهموز بوزن سِوًى طلباً للخفة، وقرأ أبو جعفر: (رِدَا) بالألف من غير تنوين في الحالين، وقرأ

<sup>(</sup>۱) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ٣٤٢)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٢١).

 <sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۳۹٦)، و«معجم القراءات القرآنية»
 (٥/ ٢١).

الباقون: بإسكان الدال وبالهمز والتنوين (١)، وقرأ عاصم وحمزة: (يُصَدِّقُنِي) برفع القاف على الحال؛ أي: رِدْءاً مصدقاً، وقرأ الباقون: بالجزم جواباً لـ(أرسله)(٢)، وقرأ نافع، وأبو جعفر، وابن كثير، وأبو عمرو: (إنِّي أَخَافُ) بفتح الياء، والباقون: بإسكانها (٣)، وقرأ ورش عن نافع: (يُكَذِّبُونِي) بإثبات الياء وصلاً، ويعقوب: بإثباتها في الحالين، والباقون: بحذفها فيهما (٤).

### \* \* \*

﴿ قَالَ سَنَشُدُ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بَاللَّا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِالدِّينَ أَنْتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْعَلِبُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُمَا سُلُطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا أَلْعَلِبُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُمَا سُلُطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا أَلْعَلِبُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَا عَلَيْهُ إِلَّا كُمُا اللَّهِ مَا يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّالَاللَّالِلَّا اللَّالِمُ الللَّا اللَّالِمُ اللَّلَّاللَّاللَّلْمُ اللَّهُ

[٣٥] ﴿ قَالَ سَنَشُدُ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ ﴾ سنقويك بأخيك، والعضد: قوام اليد، وبشدتها تشتد، وهو ما بين المرفق والكتف، ويقال للضعيف: هو يد بلا عضد، وكان هارون يومئذ بمصر.

﴿ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا ﴾ قوة بالعصا، وحجة.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٤٩٤)، و«التيسير» للداني (ص: ١٧٠)، و «تفسير البغوي» (٣/ ٤٤٠)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٤٢)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٢٢).

<sup>(</sup>٢) المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٣) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٤٩٦)، و«التيسير» للداني (ص: ١٧٢)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٤٢)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٢٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٧٢)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٤٢)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٢٢\_٢٣).

﴿ فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمُ أَ بِنَايَلِنَا ﴾ أي: تمتنعان منهم بآياتنا، فلا يصلون إليكما بسوء.

﴿ أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ ﴾ أي: لكما ولأتباعكما الغلبة على فرعون وقومه.

\* \* \*

﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَى بِعَايَئِنَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَا هَنَذَاۤ إِلَّا سِحْرُ مُّفَتَرَى وَمَا سَمِعْنَا بِهَنَذَا فِي ءَابِكَآبِنَا ٱلْأُوَّلِينَ فَيَّا ﴾.

[٣٦] ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَى بِعَايَنْكِنَا بَيِّنَكِ ﴾ واضحات.

﴿ قَالُواْ مَا هَاذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفَتَرَى ﴾ مختلق ﴿ وَمَا سَمِعْنَا بِهَاذَا ﴾ الذي تدعونا إليه ﴿ فَآءَابَ آلِأُ وَلِينَ ﴾ كائناً في أيامهم.

\* \* \*

﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّى أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَنقِبَهُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾.

[٣٧] ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ ﴾ قرأ ابن كثير: (قَالَ مُوسَى) بغير واو؛ كما هي في مصحف أهل مكة على الاستئناف، وقرأ الباقون: بالواو، وكذلك هي في مصاحفهم (١٠)؛ لأنه عطف جملة على جملة.

﴿ رَبِّيٓ أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ ﴾ بالمحق من المبطل.

﴿ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَلِقِبَةُ ٱلدَّارِّ ﴾ أي: العقبي المحمودة في الدار الآخرة.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٤٩٤)، و«تفسير البغوي» (٣/ ٤٤١)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٢٤).

﴿ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ أي: الكافرون لا ينجح سعيهم. قرأ نافع، وأبو جعفر، وابن كثير، وأبو عمرو: (رَبِّيَ أَعْلَمُ) بفتح الياء، والباقون: بإسكانها (۱)، وقرأ حمزة، والكسائي، وخلف: (يَكُونُ لَهُ) بالياء على التذكير، والباقون: بالتاء؛ لتأنيث العاقبة (۲).

### \* \* \*

[٣٨] ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلاُ مَا عَلِمْتُ لَكُمُ مِّنْ إِلَىٰهِ غَيْرِي ﴾ نفى علمه بإله غيره دون وجوده؛ إذ لم يكن عنده ما يقتضي الجزم، ولذلك أمر ببناء الصرح؛ ليصعد إليه، ويطلع على الحال بقوله:

﴿ فَأَوْقِدْ لِي يَنْهَمْ مُن عَلَى ٱلطِّينِ ﴾ اجعله آجراً، وهو أول من عمله.

﴿ فَأَجْعَكُ لِي صَرْحًا ﴾ قصراً عالياً.

﴿ لَعَكِينَ أَطَّلِعُ ﴾ أصعد ﴿ إِلَىٰٓ إِلَىٰهِ مُوسَىٰ ﴾ فأقتله.

﴿ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ ﴾ أي: موسى في ادعائه إلهاً غيري.

﴿ مِنَ ٱلْكَنْدِبِينَ ﴾ يقول هذا جهلاً وتمويهاً على قومه. قرأ

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۷۲)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۳٤۲)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٢٤).

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٤٩٤)، و«التيسير» للداني (ص: ١٠٧)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/٣٢٢)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٢٤).

الكوفيون، ويعقوب: (لَعَلِّي) بإسكان الياء، والباقون بفتحها(١).

وكان من قصة الصرح: أن هامان جمع خمسين ألف بناء وصانع، وأخذوا في ذلك، وأسسوا حتى بنوا الصرح، وارتفع في الهواء ارتفاعاً لم يبلغه أحد من الخلق، أراد الله أن يفتنهم فيه، واشتد ذلك على موسى وهارون؛ لأن بني إسرائيل كانوا معذبين في بنائه، فلما فرغوا منه، ارتقى فرعون فوقه، وأخذ سهما، فرمى به نحو السماء، فرد إليه وهو ملطخ دما، قال: قد قتلت إله موسى، ثم أمر الله جبريل \_ عليه السلام \_ أن يهدم الصرح، فجعل عاليه سافله، وهلك تحته ألف ألف رجل من عسكر فرعون، ولم يبق أحد ممن عمل فيه إلا هلك؛ ممن كان على دين فرعون.

\* \* \*

﴿ وَاسْتَكُبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِ ٱلْأَرْضِ بِعَيْدِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ إِلَيْنَالَا يُرْجَعُونِ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ إِلَيْنَالَا يُرْجَعُونِ إِنَّ فَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ الله

[٣٩] ﴿ وَأَسْتَكُبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِ ٱلْأَرْضِ بِعَكِيرِ ٱلْحَقِّي ﴾ بغير استحقاق.

﴿ وَظُنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴾ قرأ نافع، وحمزة، والكسائي،

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٤٩٦)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٤٣)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٢٥).

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري في «تفسيره» (١٩/ ٥٨١) عن السدي، وانظر: «تفسير البغوي» (٣/ ٤٤١).

ويعقوب، وخلف: (يَرْجِعُونَ) بفتح الياء، وكسر الجيم، والباقون: بضم الياء وفتح الجيم (١).

\* \* \*

﴿ فَأَخَذْنَهُ وَجُمْنُودَهُ فَنَبَذْنَهُمْ فِي ٱلْمَيِّةِ فَأَنظْرَ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ ﴾.

[٤٠] ﴿ فَأَخَذْنَكُهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَهُمْ فِي ٱلْمِيِّ ﴾ البحر.

﴿ فَأَنظُرُ ﴾ يا محمد.

﴿ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ وحذِّرْ قومك من مثلها .

قال ﷺ حكاية عن الله تعالى: «الكبرياءُ ردائي، والعَظَمَةُ إزاري، فمن نازعنى واحداً منهما، ألقيته في النار»(٢).

\* \* \*

﴿ وَجَعَلْنَهُمْ أَجِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّكَارِ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ لَا يُضَرُّونَ فَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ لَا يُضَرُّونَ فَهُ .

[٤١] ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيِمَّةً ﴾ قدوة للضلال، ورؤساء ﴿ يَدُعُونَ إِلَى ﴾ عمل

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٤٩٤)، و«التيسير» للداني (ص: ١٧١)، و«تفسير البغوي» (٣/ ٤٤٢)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٠٩)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٢٥).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٦٢٠)، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: تحريم الكبر، وابن ماجه (٤١٧٥)، كتاب: الزهد، باب: البراءة من الكبر والتواضع، وغيرهما، عن أبي هريرة \_ رضى الله عنه \_، وهذا لفظ ابن ماجه.

أهل ﴿ النَّارِ ﴾ وتقدم التنبيه على اختلاف القراء في (أَئِمَّةً) أول السورة.

﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ لَا يُنْصَرُونِ ﴾ لا يُمنعون من العذاب.

\* \* \*

﴿ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنَيَا لَعْنَاةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ هُم مِّنَ الْمَقْبُوحِينَ اللهُ .

[٤٢] ﴿ وَأَتَٰبَعْنَكُهُمْ فِي هَٰذِهِ ٱلدُّنْيَالَعْنَكَةَ ﴾ خزياً وعذاباً.

﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَ مَهِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ﴾ المشوَّهين بسواد الوجه وزرقة العيون.

\* \* \*

﴿ وَلَقَدْ ءَائِينَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَاۤ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَى بَصَاَيِرَ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ .

[٤٣] ﴿ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ ﴾ التوراة.

﴿ مِنْ بَعْدِ مَا آَهَٰلَكُنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَىٰ ﴾ يعني: قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم.

﴿بَصَكَآبِرَ ﴾ جمع بصيرة، وهي نور القلب؛ كالبصر نور العين ﴿لِنَّاسِ ﴾ فقط؛ ليبصروا ذلك الكتاب، ويهتدوا به ﴿ وَهُدُكَى ﴾ من الضلالة ﴿ وَرَحْمَةً ﴾ لمن آمن به.

﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ بما فيه من المواعظ.

﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَـرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَ آ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشَّـهِدِينَ ﴿ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشَّـهِدِينَ ﴾ .

[٤٤] ﴿ وَمَا كُنْتَ ﴾ يا محمد ﴿ بِجَانِبِ ٱلْغَـرْبِيِّ ﴾ أي: بجانب غروب الشمس من الطور، وهو الذي كان فيه الميقات؛ حيث ناجي موسى ربه.

﴿ إِذْ قَضَيْنَا ﴾ أي: عهدنا ﴿ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ ﴾ بالرسالة إلى فرعون.

﴿ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشَّهِدِينَ ﴾ الحاضرين ذلك المقام، فتذكرَه من ذات نفسك.

# \* \* \*

﴿ وَلَنكِنَا ٓ أَنشَأْنَا قُرُونَا فَنَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِ أَهُلُ مَذْيَكَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَاينينا وَلَنكِنَا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ وَمَا كُنتَ مَا وَيَا فِ اللَّهِ مَا يَنينا وَلَنكِنَا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ وَمَا اللَّهِ مَا اينينا وَلَنكِنَا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ وَمَا كُنتُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا

[53] ﴿ وَلِنَكِنَّا ﴾ أوحينا إليك ذلك، وأوحينا إليك أنًّا.

﴿ أَنشَأْنَا﴾ بعد عهد الوحي إليه إلى عهدكَ ﴿ قُرُونًا ﴾ كثيرة.

﴿ فَنَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ﴾ أي: على آخرهم، وهو القرن الذي أنت فيه.

﴿ ٱلْعُـ مُرِّ ﴾ أي: أمد انقطاع الوحي، فجددنا بك العهد.

﴿ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا ﴾ مقيماً ﴿ فِي أَهْلِ مَدِّينَ ﴾ كمقام موسى وشعيب.

﴿ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ﴾ على أهل مكة ﴿ اَيَكِنَآ ﴾ أي: لم تشاهد ما تقدمك، فتخبر به أهل مكة.

﴿ وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴾ إليك بأخبار المتقدمين، فتتلوها عليهم.

﴿ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنَ رَّحْمَةً مِّن رَّبِكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَنَهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۞﴾.

[٤٦] ﴿ وَمَا كُنْتَ بِحَانِبِ ٱلطُّورِ ﴾ ناحية الجبل.

﴿ إِذْ نَادَيْنَا ﴾ ليلة المناجاة، والمعنى: لو لم نوح إليك هذا كله، ما علمت.

﴿ وَلَكِن ﴾ أعلمناك ﴿ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا ﴾ هم أهل مكة .

﴿ مَّا أَتَنَهُم مِن نَذِيرٍ مِن قَبْلِك ﴾ لأن أهل مكة لم يجئهم نذير قبل محمد ﷺ، وكانوا في فترة بينه وبين عيسى عليه السلام، وهي مدة تقرب من ست مئة سنة.

﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ يتعظون.

\* \* \*

﴿ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةً بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَارَسُولًا فَنَتَبِعَ ءَايَـٰ فِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ .

[٤٧] ﴿ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةً ﴾ عقوبة ﴿ بِمَا فَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ ﴾ من الكفر والمعاصي، وجواب (لولا) محذوف يقتضيه الكلام، تقديره: لعاجلناهم بما يستحقونه من العقوبة.

﴿ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوَلآ ﴾ هَلاَّ ﴿ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا ﴾ ينذرنا.

﴿ فَنَتَبِعَ ءَايَكِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ المصدقين، فأرسلناك؛ لتزول حجتهم، وينقطع عذرهم ﴿ لِئَلّا يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَى ٱللّهِ حُجَّةُ بَعْدَ ٱلرُّسُلِّ ﴾ [النساء: ١٦٥].

﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَاۤ أُوتِ مِثْلَ مَاۤ أُوقِ مُوسَىٰٓ أُولِكَمْ اللهُ وَقَالُواْ إِنَا بِكُلِّ أَوَلَمْ يَكُفُرُواْ بِمَاۤ أُوقِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُواْ إِنَا بِكُلِّ كَعَرُونَ اللهُ .

﴿ قَالُوٓا ﴾ كفار مكة: ﴿ لَوَلَآ أُوتِ ﴾ هَلاًّ أُعطى محمد.

﴿ مِثْلَ مَآ أُوقِكَ مُوسَىٰٓ ﴾ من التوراة وغيرها من الآيات.

قال الله تعالى: ﴿ أُوَلَمْ يَكُفُرُواْ بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلًا ﴾ أي: فقد كفرواً بآيات محمد ﷺ.

﴿ قَالُواْ سِحْرَانِ ﴾ أي: موسى ومحمد ﴿ تَظُهْرا ﴾ تعاونا، وهذا قول العرب، وقيل المراد: موسى وهارون، وهو قول من لم يؤمن بهما في زمانهما. قرأ الكوفيون: (سِحْرَانِ) بكسر السين وإسكان الحاء من غير ألف قبلها؛ أي: التوراة والقرآن، يعني: كل سحر يقوي الآخر، نسب التظاهر إلى السحرين على الاتساع، وقرأ الباقون: بفتح السين وألف بعدها وكسر الحاء، على المعنى الأول(١).

﴿ وَقَالُواْ إِنَا بِكُلِّ ﴾ منهم من كتبهم ﴿ كَفِرُونَ ﴾ وكان العرب قد بَعثوا إلى رؤساء اليهود بالمدينة، فسألوهم عن محمد ﷺ، فأخبروهم أنه صادق، وأن نعته وصفته عندهم.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٤٩٥)، و«التيسير» للداني (ص: ١٧٢)، و«تفسير البغوي» (٣/ ٤٤٥)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٢٦).

﴿ قُلْ فَأْتُواْ بِكِنَابٍ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا ٱتَبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ فَي مَنهُمَا اللَّهِ عَلَي مِنْهُمَا اللَّهِ عَلَيْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ فَي ﴾ .

[٤٩] ﴿ قُلَ ﴾ لهم يا محمد: ﴿ فَأَتُواْ بِكِنَابٍ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا ﴾ يعني: التوراة والقرآن ﴿ أَتَبِعَهُ ﴾ جواب ﴿ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ في قولكم.

\* \* \*

﴿ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هُوَنهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ﴾ .

[ • ٥] ولما كان (فأتوا) أمراً ، والأمر يقتضى الإجابة ، قال :

﴿ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ ﴾ دعاءك إلى الإتيان بكتاب.

﴿ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَنَّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ ﴾ في كفرهم.

﴿ وَمَنْ ﴾ استفهام نفي .

﴿ أَضَلُ مِمَّٰنِ ٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ بِغَيْرِ هُدَى مِّنَ ٱللَّهِ ﴾؟ المعنى: لا أحد أضل ممن اتبع هواه.

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ أنفسَهم باتباع الهوى.

\* \* \*

﴿ ﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَّكُّرُونَ ﴿ ٥٠٠ اللَّهِ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَّكُّرُونَ اللَّهِ ١٠٠٠ اللَّهُ مَا يَنَذَّكُرُونَ اللَّهُ مَا يَنَذَّكُرُونَ اللَّهُ مُ اللّهُ مُ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلَّاللَّهُ مُلَّا مُعْلَمُ اللَّهُ مُلَّا مُلِّهُ مُلَّا مُلَّا مُواللَّهُ مُلَّاللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلَّا مُلْعُلِّهُ مُ اللَّهُ مُلَّا مُلَّا مُلَّا مُلَّالِهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلَّا مُلَّا مُلِّهُ مُلَّا مُلَّا مُلِّلِهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلَّا مُلَّا مُلْعُلِّهُ مُلَّا مُلِّلِهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلِّلِمُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلَّا مُلْمُ اللَّهُ مُلِّ مُلَّالِمُ اللَّهُ مُلِّلْمُ اللَّهُ مُلِّ مُلْمُلِّ مُلْمُلْمُ مُل

[10] ﴿ ﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ ﴾ أي: أنزل عليهم القرآن متواصلاً.

﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ الأدلة ، فيؤمنون .

# ﴿ ٱلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ مِن قَبْلِهِ عَمْم بِهِ عَيْوْمِنُونَ ١٠٠٠ .

[ ٥٢] ونزل في علماء المؤمنين من أهل الكتاب: عبد الله بن سلام وأصحابه، مبتداً ﴿ اللَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ الْكِنَبَ مِن قَبْلِمِ ﴾ (١) الضمير للقرآن، وخبر (الذين): ﴿ هُم بِهِ ﴾ بمحمد ﷺ ﴿ يُؤْمِنُونَ ﴾ لأنه مذكور في كتبهم.

# \* \* \*

﴿ وَإِذَا يُنْكَى عَلَيْهِمْ قَالُوٓاْ ءَامَنَا بِهِ عَلِيْهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِّنَاۤ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ عَمُسْلِمِينَ ﴿ وَإِنَّا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ عَمُسْلِمِينَ ﴿ وَإِنَّا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ مُسْلِمِينَ ﴾ .

[٣٥] ﴿ وَإِذَا يُنْلَى عَلَيْهِمْ ﴾ القرآن ﴿ قَالُوٓاْ ءَامَنَا بِهِ ۚ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَآ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ ﴾ أي: من قبل وجوده ونزوله ﴿ مُسْلِمِينَ ﴾ مؤمنين بمحمد ﷺ.

# \* \* \*

﴿ أُولَيْكَ يُؤْفَوْنَ أَجَرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ فَيَ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا

[30] ﴿ أُولَتِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مِّرَّتَيْنِ ﴾ أي: يضعف لهم أجرهم ضعفين ؟ لإيمانهم بالكتابين ﴿ بِمَا صَبَرُوا ﴾ على العمل بالشريعتين ﴿ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّعَةَ ﴾ ويدفعون بالطاعة المعصية المتقدمة ﴿ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ في الطاعة .

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٩/ ٢٩٨٨ عـ ٢٩٨٩).

﴿ وَإِذَا سَكِمِعُوا ٱللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَلِهِلِينَ ﴿ وَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَلِهِلِينَ ﴿ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَلِهِلِينَ ﴾ .

[٥٥] ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ اللَّغُو﴾ القبيح من القول، واللغو من الكلام: ما هو ساقط العبرة، وهو الذي لا معنى له ﴿ أَعْرَضُواْ عَنْهُ ﴾ وذلك أن المشركين كانوا يسبون مؤمني أهل الكتاب، ويقولون: تباً لكم، تركتم دينكم، فيعرضون عنهم، ولا يردون عليهم.

﴿ وَقَالُواْ لَنَا ٓ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ﴾ فكلٌّ مطالب بعمله.

﴿ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ﴾ سلام توديع ومتاركة، وليس هو سلام التحية؛ أي: لا نعارضكم في شيء ما؛ لأنا.

﴿ لَا نَبْنَغِى ٱلْجَهِلِينَ ﴾ لا نطلب صحبتهم؛ لئلا نكون مثلهم، والجهل نقيصة، وهو معرفة الشيء على خلاف ما هو عليه، وهذا منسوخ بآية السيف.

\* \* \*

﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِكَنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءٌ وَهُوَ أَعْلَمُ اللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءٌ وَهُوَ أَعْلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَدِينَ اللَّهُ ﴾.

[07] ولما حرص النبي ﷺ في إيمان أبي طالب، نزل قوله تعالى: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ (١) هدايته ﴿ وَلَكِ نَ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاءً ﴾ فيدخله في الإسلام.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۱۷۱)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: قصة أبي طالب، ومسلم (۲٤)، كتاب: الإيمان، باب: الدليل على صحة إسلام من حضره =

# ﴿ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهُمَّدِينَ ﴾ بالمستعدين لذلك.

### \* \* \*

﴿ وَقَالُواْ إِن نَتَبِعِ ٱلْمُدَىٰ مَعَكَ نُنَخَطَفَ مِنْ أَرْضِنَا ۚ أَوَلَمْ نُمَكِن لَهُمْ حَرَمًا عَامِنًا يُحْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءِ رِّزْقًا مِّن لَّدُنّا وَلَكِكِنَ أَكَثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ فَهُ .

[٧٥] ﴿ وَقَالُواْ إِن نَتَبِعِ ٱلْمُدَىٰ مَعَكَ نُنَخَطَف مِنْ أَرْضِناً ﴾ أي: يأخذنا العرب لقتلنا، والقائلون قريش، وسبب نزولها: أن الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف قال للنبي على: إنا لنعلم أن الذي تقول حق، ولكنا إن اتبعناك على دينك، خفنا أن تخرجنا العرب من أرض مكة، والاختطاف: الانتزاع بسرعة، فنزل توبيخاً لهم:

﴿ أُولَمْ نُمُكِن لَهُمْ ﴾(١) نسكنهم ﴿ حَرَمًا ءَامِنًا ﴾ يأمنون فيه العدو والخسف مع كفرهم، فكيف لو أسلموا؟! إن العرب كانت تغير بعضهم على بعض، ويقتل بعضهم بعضاً، وأهل مكة آمِنون؛ حيث كانوا لحرمة الحرم.

﴿ يُجُمِّى ﴾ يجمع، ويحمل ﴿ إِلَيْهِ ﴾ قرأ نافع، وأبو جعفر، ورويس عن يعقوب: (تُجْبَى) بالتاء على التأنيث؛ لأجل الثمرات، وقرأ الباقون: بالياء

الموت ما لم يشرع في النزع وهو الغرغرة، عن سعيد المسيب، عن أبيه رضى الله عنه -.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السنن الكبرى» للنسائي (۱۱۳۸۵)، و«أسباب النزول» للواحدي (ص: ۱۹۵).

على التذكير؛ للحائل بين الاسم المؤنث والفعل(١) ﴿ ثُمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ مما به صلاح حالهم وقوام أمرهم.

﴿ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا﴾ ونصبه حال من (ثمرات).

﴿ وَلَكِنَّ أَكُثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ أن ما تقوله حق؛ لأنهم جهلة لا يتفطنون له .

# \* \* \*

﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَرْكِةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَنِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَوْ ثَلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَوْ ثَتُكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَعَنُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿ .

[٥٨] ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنَ ﴾ أهل ﴿ فَرَيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ﴾ والبطر: الطغيان في النعمة. قال ﷺ: «[فاضوا] في البطر، فأكلوا رزق الله، وعبدوا الأصنام»(٢).

﴿ فَنِلْكَ مَسَكِنُهُمْ لَرْ تُسَكَّن مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ أي: يسكنها المارة والمسافرون ساعة أو يوماً.

﴿ وَكُنَّا نَحُنُ ٱلْوَرِثِينَ ﴾ جميعَ المخلوقات.

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۵۷)، و«تفسير البغوي» (٣/ ٤٤٨)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٤٢)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٢٨).

<sup>(</sup>٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ٤٤٨)، عن عطاء من قوله.

﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ وَالْكِينَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثُ فِي أَلْمُونَ فَي اللهِمُونَ اللهُ وَالْمَا ظَلِمُونَ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ول

[٥٩] ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَيٰ ﴾ في كل زمان.

﴿ حَتَىٰ يَبْعَثَ فِى أُمِهَا ﴾ أي: في أعظمها ﴿ رَسُولًا ﴾ ينذرهم؛ لأن الرسل إنما تبعث غالباً إلى الأشراف، وهم غالباً يسكنون المدن، وقيل: المراد بأم القرى هاهنا: مكة، وبالرسول: محمد على قرأ حمزة، والكسائي: (إمِّهَا) بكسر الهمزة حالة الوصل إتباعاً، وإذا ابتدأا، ضماها، وبه قرأ الباقون في الحالين (١).

﴿ يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِناً ﴾ ترغيباً وترهيباً .

﴿ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِلِمُونَ ﴾ أي: مشركون؛ أي: أهلكتهم بظلمهم.

\* \* \*

﴿ وَمَاۤ أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَكُمُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا ۚ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ إِنَّ مَن مَن مَن مَن مُ اللَّهِ عَلَيْرُ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ إِنَ اللَّهِ عَلَيْرُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْرُ اللهِ عَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَيْرُ اللهِ عَلَيْرُ اللهِ عَلَيْرُ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْ

[7٠] ﴿ وَمَا أُوتِيتُم مِن شَيْءٍ ﴾ من أسباب الدنيا ﴿ فَمَتَنَعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا ﴾ تتمتعون بها أيام حياتكم، ثم أنتم وهي إلى فناء.

﴿ وَمَا عِندَ أَللَّهِ ﴾ من الثواب ﴿ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾ لأنه مستمر.

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۹٤)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ۳٤٣)، و «معجم القراءات القرآنية» (٢٩/٥).

﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ أن الباقي خير من الفاني. قرأ أبو عمرو: (يَعْقِلُونَ) بالغيب، وهو أبلغ في الموعظة، وقرأ الباقون: بالخطاب، وهو وجه من أبي عمرو، إلا أن الأشهر عنه الغيب(١).

\* \* \*

﴿ أَفَمَن وَعَدْنَهُ وَعُدَّا حَسَنَا فَهُو لَنقِيهِ كَمَن مَّنَعَنَهُ مَتَعَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ هُو يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ ﴾ .

[71] فبعد ذكر الحياة الدنيا، وما عند الله، وتفاوتهما، عَقَبه بالفاء مدخلاً عليها همزة الاستفهام، فقال تعالى: ﴿ أَفَمَن وَعَدْنَهُ وَعُدًا حَسَنًا ﴾ هو الجنة.

﴿ فَهُوَ لَنقِيهِ ﴾ صائر إليه.

﴿ كُمَن مَّنَّعَنْكُ مَتَنعَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا﴾ ويزول عن قريب.

﴿ ثُمَّ هُوَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴾ في النار؟!

روي أنها نزلت في النبي على وأبي جهل، وقيل: نزلت في حمزة وعلي وأبي جهل، وقيل: في المؤمن وأبي جهل، وقيل: في المؤمن وأبي جهل، وقيل: في المؤمن والكافر<sup>(۲)</sup>. قرأ الكسائي، وقالون، وأبو جعفر بخلاف عنه: (ثُمَّ هُوَ) بإسكان الهاء تخفيفاً، والباقون: بضمها<sup>(۳)</sup>.

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۷۲)، و «تفسير البغوي» (۳/ ٤٤٨)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۳٤۲)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٢٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسير الطبري» (٢٠/ ٩٧)، و«أسباب النزول» للواحدي (ص: ١٩٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: «التيسير» للداني (ص: ٧٧)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري=

في الحديث: «من كانت الدنيا همّه، جعل الله فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، ومن كانت الآخرة همّه، جعل الله الغناء في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة»(١).

\* \* \*

﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرِكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ ﴾.

[٦٢] ﴿ وَيُؤْمَ ﴾ أي: واذكر يوم.

﴿ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءَى ٱلَّذِينَ كُنتُم تَزْعُمُونِ ﴾ أنهم شركائي في الدنيا؟

﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَـُؤُلِآءِ ٱلَّذِينَ أَغُويْنَا أَغُويْنَا هُمَ كَمَا غَوَيْنَا أَغُويْنَا أَغُويْنَا هُمَ كَمَا غَوَيْنَا أَغُويْنَا أَغُويْنَا هُمُ كَمَا غَوَيْنَا لَا يَكُنُ مَا كَانُوّا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿ إِنَّا هَا هُوَيَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

[٦٣] ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوَّلُ ﴾ ثبت عليهم مقتضاه، وهو: ﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [هود: ١١٩] وهم رؤوس الكفر:

﴿ رَبَّنَا هَتَوُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَغُوبَنَا أَغُوبَنَا أَغُوبَنَا هُمْ كَمَا غَوِيناً ﴾ أي: أضللناهم كما ضللنا، لم نكرههم على الغي، إنما غووا باختيارهم، مع تسويلنا لهم.

﴿ تَبَرَّأَنَّا إِلَيْكُ ﴾ منهم ومن كفرهم، فصرنا أعداء، وكذبوا علينا.

﴿ مَا كَانُواْ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴾ إنما عبدوا أهواءهم.

<sup>= (</sup>۲/۹/۲)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٣٠).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (٤١٠٥)، كتاب: الزهد، باب: الهم بالدنيا، وابن حبان في «صحيحه» (٦٨٠)، وغيرهما، عن زيد بن ثابت ـ رضى الله عنه ـ.

﴿ وَقِيلَ ٱدْعُواْ شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَوْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابُ لَوَ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْذُونَ إِنَّ اللهُ مَا كَانُواْ يَهْذُونَ إِنَّ اللهُ .

[٦٤] ﴿ وَقِيلَ ﴾ لمن عبد غير الله توبيخاً وتهديداً:

﴿ ٱدْعُواْ شُرِّكَآ ءَكُمُ ﴾ استعينوا بآلهتكم؛ لتخلصكم من العذاب.

﴿ فَلَكَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ ﴾ لم يجيبوهم بنفع؛ لعجزهم.

﴿ وَرَأَوُا الْعَذَابَ ﴾ لأربابهم ﴿ لَوَ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهَنَّدُونَ ﴾ جوابه محذوف؛ أي: لما اتبعوهم في الدنيا، ولما رأوا العذاب في الأخرى.

\* \* \*

﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠٠

[70] ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ ﴾ أي: يسأل الله الكفارَ.

﴿ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبَتُهُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ الذين دعوهم إلى الله، وهذا النداء كالأول، ويحتمل أن يكون كل منهما بواسطة من الملائكة، ويحتمل غير ذلك.

\* \* \*

﴿ فَعَمِيتُ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَبِذِ فَهُمْ لَا يَتَسَآءَ لُونَ ﴿ فَعَمِيتُ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنْبَآءُ ﴾ الأخبار.

﴿ يَوْمَبِدِ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُوكَ ﴾ لا يسأل بعضهم بعضاً عن خبر . `

﴿ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَدَلِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُقْلِحِينَ إِنَّ يَكُونَ مِنَ الْمُقْلِحِينَ إِنَّ الْمُقْلِحِينَ اللهُ .

[77] ﴿ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَدلِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ﴾ الناجين، و(عَسَى) حرف ترَجِّ، وهو من الله واجب.

\* \* \*

﴿ وَرَبُّكَ يَغْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْتَارُ مَا كَانَ هَمُ ٱلْخِيرَةُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ إِنَّ ﴾.

[7٨] ولما قال المشركون: ﴿ لَوْلَا نُزِلَ هَلَا الْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ [الزخرف: ٣١] يعني: الوليد بن المغيرة، أو عروة بن مسعود الثقفي، نزل جواباً لهم: ﴿ وَرَبُّكَ يَعْلُقُ مَا يَشَكَآءُ وَيَغْتَكَارُّ ﴾ (١) لا مانع له.

﴿ مَا كَا كَ لَمُ مُ ٱلْخِيرَةُ ﴾ أي: ليس لهم الاختيار في شيء، ثم نزه نفسه تعالى فقال: ﴿ سُبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَكِلَ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ به.

\* \* \*

﴿ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ إِنَّهُ ٨٠

[79] ﴿ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ ﴾ تخفي.

﴿ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ يُظْهرون.

<sup>(</sup>١) انظر: «أسباب نزول» للواحدي (ص: ١٩٥).

﴿ وَهُوَ اللَّهُ لَآ إِلَكَهَ إِلَّا هُو لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةَ وَلَهُ الْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهُ لَآ إِلَكَهَ إِلَّا هُو لَهُ الْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهُ اللَّهُ لَا إِلَا هُو لَهُ الْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهُ اللَّهُ لَا إِلَا هُو لَهُ الْحُكُمُ وَإِلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ لَا إِلَا هُو لَهُ الْحُكُمُ وَإِلَيْهِ

[٧٠] ﴿ وَهُوَ ٱللَّهُ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَّ لَهُ ٱلْحَمْدُ ﴾ أي: هو مستحقُّه.

﴿ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةِ ﴾ يحمده أولياؤه في الدارين.

﴿ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ ﴾ فصلُ القضاء بين الخلائق.

﴿ وَإِلَيْهِ ثُرُجَعُونَ ﴾ بالنشور. قرأ يعقوب: (تَرْجِعُونَ) بفتح التاء وكسر الجيم، والباقون: بضم التاء وفتح الجيم(١).

\* \* \*

﴿ قُلْ أَرَهَ يَشُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلُ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيّاً ۗ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿ ﴾ .

[٧١] ﴿ قُلْ أَرَءَ يَنْكُمْ ﴾ أخبروني يا أهل مكة .

﴿ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلَ سَرْمَدًا ﴾ دائماً.

﴿ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَكُمَةِ ﴾ لا نهار معه.

﴿ مَنْ إِلَكُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيّاً ﴾ بنهار تطلبون فيه المعيشة.

﴿ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴾ سماعَ فهم وقبول، وقرن بالضياء السمع؛ لأن السمع [يدرك] للأبصار البصر. قرأ قنبل عن ابن كثير: (بِضِئَاءٍ) بهمزتين، والباقون: بفتح الياء والهمز بعدها(٢)، واختلاف القراء في (أَرَأَيْتُمْ)

<sup>(</sup>۱) انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٤٣)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٣١).

<sup>(</sup>٢) انظرر: «التيسير» للداني (ص: ١٢٠)، و«الغيث » للصفاقسي=

كاختلافهم في (أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ) في سورة الفرقان [الآية: ٤٣].

﴿ قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَرَمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَنْ إِلَكُ عَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيةً أَفَلَا تُبْصِرُونَ شَاكُ.

[٧٢] ﴿ قُلْ أَرَءَ يَتُم إِن جَعَكَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَكَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾ لا ليل فيه.

﴿ مَنْ إِلَكُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيدً ﴾ استراحةً عن متاعب الأشغال.

﴿ أَفَلَا تُبُصِرُونِ ﴾ قدرةَ الله، فتوحدون؟! وقرن بسكون الليل البصر؛ لأن غيرك يبصر من منفعة الظلام ما لا تبصر أنت من السكون.

\* \* \*

﴿ وَمِن رَّحْمَتِهِ عَكَلَ لَكُمُ ٱلْيَكَ وَٱلنَّهَارَ لِلَّسُكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ عَلَا كُورُ اللَّهُ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ عَلَى كُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ عَلَى كُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ عَلَى لَكُورُ لَيْنَا فَعُلَا مِن فَضْلِهِ عَلَى لَكُورُ لَيْنَا فَلَا لَكُورُ اللَّهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

[٧٣] ﴿ وَمِن رَّحْمَتِهِ عَكُلُ لَكُمْ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارَ لِلسَّكْنُواْ فِيهِ ﴾ أي: في الليل.

﴿ وَلِتَ بْتَغُواْ مِن فَضَلِهِ ٤ بِالنهارِ .

﴿ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ نعمَ الله سبحانه.

<sup>(</sup>ص: ٣١٧)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٣١).

﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ كُنتُهُ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ كُنتُهُ

[٧٤] ﴿ وَيَوْمَ﴾ أي: واذكر يومَ.

﴿ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَرْعُمُونَ ﴾ وكرر هذا المعنى إبلاغاً وتحذيراً، وهذا النداء هو ظهور كل ما وعد الرحمن على ألسنة المرسلين؛ من وجوب الرحمة لقوم، والعذاب لآخرين، ومن خضوع كل جبار، وذلة الكل لعزة رب العالمين، فيتوجه حينئذ توبيخ الكفار، فيقول الله لهم على معنى التوبيخ: ﴿ أَيْنَ شُرَكَآءِ يَ ﴾؟!

\* \* \*

﴿ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَا تُواْ بُرَهَٰنَكُمْ فَعَلِمُوٓا أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ ﴾ .

[٧٥] ﴿ وَنَزَعْنَا ﴾ أخرجنا في ذلك اليوم ﴿ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ﴾ أي: شاهداً، وهو رسولها، وفي هذا الموضع حذف يدل عليه الظاهر، تقديره: ليشهد الشهيد على الأمة بخيرها وشرها.

﴿ فَقُلْنَا ﴾ للأمم على جهة استبراء الحجة والإعذار في المحاورة: ﴿ هَا تُوا بُرُهَانَكُمْ ﴾ حجتكم بأن لله شريكاً، فيسقط حينئذ في أيديهم. ﴿ فَعَالِمُوٓ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ ﴾ في الإلهية، لا شريك له.

قال ابن عطية: ومن هذه الآية انتزع قول القاضي عند إرادة الحكم: أبقيَتْ لك حجة؟(١)

<sup>(</sup>١) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (٤/ ٢٩٧).

﴿ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾ من الباطل في الدنيا .

\* \* \*

﴿ إِنَّ قَدُرُونَ كَاتَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمٍ أُوَ الْيَنْدُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَنَـٰنُوٓأُ بِالْمُصْبَحَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحُ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ إِنَ اللَّهَ .

[٧٦] ﴿ ﴿ إِنَّ قَدَرُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ ﴾ هو اسم أعجمي ؛ كهارون ، فلذلك لم ينصرف ، وهو ابن عم موسى على الأشهر ؛ لأنه يصهر بن فاهث بن لاوى بن يعقوب ، وموسى بن عمران بن فاهث ، وفد من بني إسرائيل بإجماع ، وآمن بموسى ، واتبعه ، وكان يلقب: المنور ؛ لحسن صوته ، وكان يقرأ التوراة من قلبه ، وكان عاملاً لفرعون .

﴿ فَبَغَىٰ عَلَيْهِم ﴾ ترفع وجاوز الحد على بني إسرائيل؛ بظلمه وكفره وكثرة ماله، وخالف موسى، وكَذَّبه.

﴿ وَءَالَيْنَكُ مِنَ ٱلْكُنُونِ ﴾ الأموالَ المدخرة ﴿ مَا إِنَّ مَفَاتِحَكُم ﴾ (ما) موصولة، و(مفاتحه) جمع مفتاح \_ بالكسر \_، وهو الذي يُفتح به الباب.

﴿ لَنَـنُواً بِٱلْعُصِّبَ فِهِ أُولِى ٱلْقُوَةِ ﴾ أي: تُثقلهم، وتميل بهم إذا حملوها، وكانت فقيراً جداً، فتعلم صنعة الكيمياء من كلثوم أخت موسى، وكانت تعرف ذلك، فرزق مالاً عظيماً يُضرب به المثل على طول الدهر، وكان مفاتيح كنوزه تحمل على أربعين بغلاً، وقيل غير ذلك.

﴿ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ ﴾ متعلق بقوله ﴿ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمٌّ ﴾ والمراد بقومه: المؤمنون منهم ﴿ لَا تَفْرَحُ ﴾ بحطام الدنيا.

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ ﴾ البَطِرين بالمال، ولم يشكروا على ما أُعطوا.

\* \* \*

﴿ وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتَنكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنيَّ وَالْعَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَجُبُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلِمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللّهُ اللللْمُولِمُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللللْمُولِمُ اللَّهُ الللْمُولِمُ اللَّهُ الللللّهُ الللْمُلْمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

[۷۷] ﴿ وَٱبْتَغِ فِيمَا ءَاتَنْكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ ﴾ اطلبْ فيما أعطاك الله من الأموال والنعمة الجنة، وهو أن تشكره على نعمه، وتنفقَ المال في رضاه.

﴿ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَأَ ﴾ هو أن تأخذ ما يكفيك.

﴿ وَأَحْسِن ﴾ إلى عباد الله ﴿ كَمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ ﴾ فيما أنعم عليك ﴿ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ لا تعصِ ؛ لأن من عصى الله ، فقد طلب الفساد في الأرض.

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ لسوء أفعالهم.

\* \* \*

﴿ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمِ عِندِئَ أُولَمْ يَعْلَمْ أَنَ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ عَن مِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكَثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْعَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ ثَالَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

[٧٨] ﴿ قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُ ﴾ أي المال.

﴿ عَلَىٰ عِلْمِ ﴾ من ﴿ عِندِئَ ﴾ أي: علم الله فيَّ خيراً، فرآني أهلاً لذلك، ففضلني بالمال عليكم. قرأنافع، وأبو جعفر، وأبو عمرو: (عِنْدِيَ) بفتح

الياء، والباقون: بإسكانها، واختلف عن ابن كثير(١١)، قال الله تعالى:

﴿ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ عِن ٱلْقُرُونِ ﴾ الكافرة.

﴿ مَنْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكُثَرُ جَمْعاً ﴾ للمال، وهذا توبيخ له؛ لأنه كان قد علم حال من تقدمه وهلاكه، فلم ينزجر.

﴿ وَلَا يُسْتَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ لعلمه بهم، بل يدخلون النار بغير حساب ولا سؤال.

### \* \* \*

﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا يَلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَاۤ أُودِنَ وَنُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ إِنَّ ﴾ .

[٧٩] ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ عَلَى قَوْمِهِ عَلَى وَيِنته على بغلة شهباء عليها سرج ذهب، ومعه أربعة آلاف فارس<sup>(٢)</sup> ﴿ فِي زِينَتِهِ ﴿ عليهم وعلى خيولهم الديباج الأحمر، وعن يمينه ثلاث مئة غلام، وعن يساره ثلاث مئة جارية، عليهم الحلي والديباج (٣) ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنَيَا يَلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوقِ تَلْكُونَ ﴾ من المال ﴿ إِنَّهُ لِلْدُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴾ جَدٌّ وبَخْتٌ عظيم من الدنيا.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۷۲)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ٣٤٢)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٣٢).

<sup>(</sup>۲) «فارس» ساقطة من «ش».

 <sup>(</sup>٣) انظر: «الكشاف» للزمخشري (٣/ ٤٣٦)، و«البحر المحيط» لأبي حيان
 (٧/ ١٢٩).

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمْ ثُوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّلُهَا إِلَّا ٱلصَّكِيرُونَ ﴾.

[٨٠] ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ﴾ وهم أحبار بني إسرائيل الزاهدون في الدنيا لغابطي قارون: ﴿ وَيُلَكُمْ ﴾ وأصل وَيْل: الدعاء بالهلاك، ثم استعمل في الزجر.

﴿ ثَوَابُ ٱللَّهِ ﴾ في الآخرة ﴿ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ ﴾ صَدَّق بتوحيد الله.

﴿ وَعَمِلَ صَالِحًا ﴾ مما أُوتي قارون في الدنيا.

﴿ وَلَا يُلَقَّلُهَا ﴾ أي: يوفق لهذه الكلمة التي قالها العلماء، وقيل: لا يرزق الأعمال الصالحة.

﴿ إِلَّا ٱلصَّكِبِرُونَ ﴾ على طاعة الله.

\* \* \*

﴿ فَعَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِتَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ شَيَ ﴾.

[٨١] وسبب هلاك قارون: أنه بغى على موسى، وكان أول طغيانه: أن أوحي إلى موسى: أنْ مُرْ بني إسرائيل أن يعلقوا أرديتهم خيوطاً أربعة خضراً على لون السماء يذكرون إذا رأوها أن كلامي نزل منها، قال موسى: ألا نأمرهم بجعلها كلها خضراً؛ فإنهم يحقرون هذه الخيوط؟ فقال: يا موسى! إن من أمري ليس بصغير وإن هم لم يطيعوني في الصغير، لم يطيعوني في الكبير، فأمرهم، ففعلوا، وامتنع قارون، ولما عبروا البحر، جعل موسى الجودة والقربان في هارون، فقال: يا موسى! تذهب بالرسالة، وهارون

بالقربان والجودة، فما يبقى لي، وأنا أقرأ بني إسرائيل للتوراة؟! ليس لي على هذا صبر، فقال موسى: من الله، فقال: لا أصدقك حتى تأتى على ذلك بآية، فأمر موسى أشراف قومه بوضع عصيهم في بيت، ففعلوا، وباتوا يحرسونها، فأصبحت عصا هارون مورقة خضراء، فقال قارون: ما هذا بأعجب مما تصنع من السحر، واعتزل موسى، وجعل موسى يداريه؛ لما بينهما من القرابة، وهو لا يلتفت إليه، وبنى داراً، وصَفَّحها بالذهب، وجعل أبوابها ذهباً، وتكبر بسبب كثرة ماله على موسى، ولما نزلت الزكاة، صالحه موسى على أن يعطيه عن كل ألف دينار ديناراً، وعن كل ألف درهم درهماً، وعن كل ألف شاة شاة، ثم رجع موسى إلى بيته، فجمعها، فرآها جملة عظيمة، فلم تسمح بذلك نفسه، فمنعها، وخرج عن طاعة موسى، وأحضر امرأة بَغِيّاً، وأمرها بقذف موسى بنفسها، فلما كان يوم العيد، قام موسى خطيباً، فقال: من سرقَ قطعناه، ومن زنى غيرَ محصَن جلدناه، ومن زنى محصناً رجمناه، فقال قارون: ولو كنت أنت؟! قال: وإن كنت أنا، فقال: فإن بني إسرائيل يزعمون أنك فجرت بفلانة، فأُحضرت، فأنشدها موسى بالله أن تصدق، فقالت: جعل لي قارون جُعلاً على أن أرميكَ بنفسى، فخرَّ موسى ساجداً يبكى، وقال: يا رب! إن قارون قد بغى على، فأقبل موسى حتى دخل قارون، وقال: يا عدو الله! تبعث إلى المرأة على رؤوس بني إسرائيل تريد فضيحتي ؟! يا أرض خذيه، فساخت داره في الأرض ذراعاً، وسقط قارون عن سريره، فأخذته الأرض إلى ركبتيه، فقال: يا موسى! أغثني، فقال: يا عدو الله تبنى مثل هذه الدار، وتشرب في آنية الذهب والفضة، وأنا أدعوك إلى [حظك] فلا تقبله، وتقول: إنما أوتيته على علم عندي؟! يا أرض خذيه، فأخذته، روي أنه ناشده سبعين مرة،

وهو لا يلتفت إليه؛ لشدة غضبه، ثم قال: يا أرض خذيه، فانطبقت عليه، فذلك قوله تعالى: ﴿ فَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن فَلَك مُولِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ على موسى: ما أغلظ قلبك، دُونِ ٱللهِ ﴾(١) من دون عذابه، فأوحى الله إلى موسى: ما أغلظ قلبك، استغاث بك سبعين مرة فلم تغثه؟! فوعزتي وجلالي لو استغاث بي مرة واحدة، لأغثته.

﴿ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴾ الممتنعين مما حل به.

روي أنه خُسف به إلى الأرض السفلى، ولما خسفت به، قال بنو إسرائيل: إنما دعا عليه ليستبد بأمواله، فدعا موسى، فخسف بجميع أمواله (٢).

### \* \* \*

﴿ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيُكَأَنَ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَن مَّنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ۖ وَيُكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَفِرُونَ شِيَكَ .

[٨٢] ﴿ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِيكَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ ﴾ أي: صار أولئك الذين تمنوا ما رزق من المال والزينة .

﴿ بِٱلْأَمْسِ ﴾ أي: بالوقت القريب منهم، استعاره هنا؛ لأن أمس عبارة عن اليوم الذي قبل يومك، يتندمون.

انظر: «تفسير البغوي» (٣/ ٥٥٥\_٤٥٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسير البغوي» (٣/ ٥٦ ٤٥٧).

و ﴿ يَقُولُونَ وَيْكَأَكَ ٱللَّهَ يَبْشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ ۗ ﴾ يضيق. ﴿ لَوْلَآ أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا ﴾ فلم يعطنا ما تمنينا.

﴿ لَخَسَفَ بِنَا ﴾ لتوليده فينا ما ولده فيه، فخسف به لأجله.

﴿ وَيُكَأَنَّهُ لَا يُقْلِحُ ٱلْكَافِرُونَ ﴾ لنعمة الله؛ كقارون. (وَيْكَأَنَّهُ) كتبت موصولة كلمة واحدة في جميع المصاحف، وكذلك (وَيْكَأَنّهُ) لكثرة الاستعمال؛ لأن أصلها: (وَيْ) تعجب و(ما) متصلة بـ (أن) عند البصريين، ولذلك فتحت الهمزة، فصار معناها الندامة، والتنبيه على الخطأ، وعند الكوفيين أن (وَيْكَ) ويلك، ومعناها: ألم تر، واختلف في الوقف عليهما، فوقف أبو عمرو: (وَيْك) على الكاف مقطوعة من الهمزة، وإذا ابتدأ، ابتدأ بالهمزة (أَنَّ)، و(أَنَّهُ)، ووقف الكسائي (وَيْ) على الياء مقطوعة من الكاف، وإذا ابتدأ، ابتدأ بالكاف (كَأَنَّ) و(كَأَنَّهُ)، ووقف الباقون (وَيْكَأَنَّ) و(وَيْكَأَنَّهُ) موصولة اتباعاً للمصحف، وهذا هو الأولى والمختار في مذاهب الجميع؛ اقتداء بالجمهور، وأخذاً بالقياس الصحيح (١)، وقرأ يعقوب، وحفص عن عاصم: (لَخَسَفَ) بفتح الخاء والسين، الفاعل الله تعالى، وقرأ الباقون: بضم الخاء وكسر السين مجهولاً ٢٠٠٠.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ٦١)، و«الكشف» لمكي (١٧٦/٢)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٣٤\_٣٤).

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٤٩٥)، و«تفسير البغوي» (٣/ ٤٥٧)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٤٢)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٣٤).

﴿ يَلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجَعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَأَدًا وَٱلْعَنِينَ لِللهُ يَرِيدُونَ عُلُوًا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَأَدًا وَٱلْعَنِينَ شَيْكِ .

[٨٣] ﴿ يَلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ ﴾ أي: الجنة.

﴿ نَحْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا ﴾ بَغْياً.

﴿ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَاَّدًا ﴾ عَمَلاً بالمعاصي ﴿ وَٱلْعَلْقِبَةُ ﴾ المحمودة ﴿ لِلْمُنَّقِينَ ﴾ .

عن علي رضي الله عنه: أنها نزلت في أهل التواضع من الولاة وأهل القدوة (١٠).

\* \* \*

﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ۗ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ .

[٨٤] ﴿ مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ ﴾ أي: بعمل صالح.

﴿ فَلَهُ حَيْرٌ مِنْهُ } أي: من ثوابها الموازي لها.

﴿ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّعَةِ فَلَا يُجِزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّءَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ أخبر تعالى أن السيئة لا يُضاعف جزاؤها؛ فضلاً منه ورحمة .

\* \* \*

﴿ إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرَّءَانَ لَرَّآذُكَ إِلَى مَعَادِّ قُل رَّقِ ٓ أَعْلَمُ مَنْ جَآءَ بِاللَّ بِٱلْهُ كَنْ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ ثَمْبِينِ آنِ ﴿ .

[٨٥] ولما خرج رسول الله ﷺ من الغار مهاجراً إلى المدينة، سار في

<sup>(</sup>١) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (٦/٤٤٤).

غير الطريق مخافة الطلب، فلما أمن، رجع إلى الطريق، ونزل الجحفة بين مكة والمدينة، فاشتاق إلى مكة، فنزل: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْءَاكَ ﴾ (١) أنزله شيئاً بعد شيء ﴿ لَرَادُكَ إِلَىٰ مَعَادِ ﴾ إلى مكة، ولما وُعد ﷺ بالعَوْد إلى مكة بعد قول المشركين له: إنَّكَ لفي ضلال مبين، نزل:

﴿ قُل رَّفِيَ آَعَلَمُ مَن جَآءَ بِٱلْمُدَىٰ وَمَنُ هُوَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴾ أي: هو أعلم بالفريقين، فيجازي كلاً بعمله. قرأ نافع، وأبو جعفر، وابن كثير، وأبو عمرو: (رَبِّي) بفتح الياء، والباقون: بإسكانها(٢).

### \* \* \*

﴿ وَمَا كُنْتَ تَرْجُواْ أَن يُلْقَى إِلَيْكَ ٱلْكِتَبُ إِلَا رَحْمَةً مِّن رَّبِكُ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَنفِرِينَ إِنَ الْكَالِي .

[٨٦] ﴿ وَمَا كُنتَ تَرْجُوَا أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ ﴾ أي: يوحى إليك القرآن.

﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِيكٌ ﴾ نصب على أنه استثناء منقطع؛ أي: لكن رحمة من ربك، فأعطاك القرآن.

﴿ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِ يَرًا ﴾ مُعيناً ﴿ لِلْكَفِرِينَ ﴾ عبادتهم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٩/ ٣٠٢٦)، عن الضحاك.

<sup>(</sup>٢) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٧٢)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٤٢)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٢٤).

﴿ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَٱدْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ فَهَ اللَّهِ مَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَالْدَعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ .

[٨٧] ﴿ وَلَا يَصُدُّنَّكَ ﴾ لا يصرفُنَّكَ .

﴿ عَنْ اَينَتِ اللَّهِ ﴾ عن قراءتها، والعمل بها.

﴿ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتَ إِلَيْكَ ﴾ أي: بعد وقت إنزالها إليك، و(إذ) تضاف إلى الزمان؛ كحينئذ. قرأ يعقوب: (يَصُدُّنْكَ) مجزوم النون، والباقون: بفتحها مشددة (۱).

﴿ وَأَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكِ ﴾ إلى توحيده ﴿ وَلَا تَكُونَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ الخطاب الظاهر للنبي على والمراد: أهل دينه، وجميع الآية يتضمن المهادنة والموادعة، وهذا كله منسوخ بآية السيف، وسبب هذه الآية: ما كانت قريش تدعو رسول الله على من تعظيم أوثانهم، وعند ذلك ألقى الشيطان في أمنيته أمرَ الغرانيق كما تقدم في سورة الحج.

\* \* \*

﴿ وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ لَآ إِلَاهُ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ

[٨٨] ﴿ وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ ﴾ نهي عما هم بسبيله، فهم المراد، وإن عري اللفظ عن ذكرهم.

﴿ لَا إِلَنَّهُ إِلَّا هُوَّ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَامُ ﴾ أي: إلا هو.

 <sup>(</sup>١) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (٧/ ١٣٧)، و«معجم القراءات القرآنية»
 (٥/ ٣٥)، والقراءة المشهورة على يعقوب كقراءة الجمهور.

﴿ لَهُ ٱلْحُكُمُ ﴾ فصلُ القضاء، وإنفاذُ القدرة في الدارين.

﴿ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ إخبار بالحشر والعودة من القبور. قرأ يعقوب: (تَرْجِعُونَ) بفتح التاء وكسر الجيم حيث وقع؛ من رجوع الآخرة، وقرأ الباقون: بضم التاء وفتح الجيم (١١)، قال ابن عطية: وقرأ أبو عمرو بالوجهين (٢)، والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲۰۸/۲)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ۲۶۶)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٣٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (٤/٤٠٣).



مكية، إلا الصدر منها العشر الآيات، فإنها مدنية، نزلت في شأن من كان من المسلمين بمكة، وآيها: تسع وستون آية، وحروفها: أربعة آلاف ومئة وخمسة وتسعون حرفاً، وكلمها: تسع مئة وثمانون كلمة.

### بِسْدِ اللهِ الزَّمْنِ الرَّحِيدِ

## ﴿الَّهُ إِنَّ اللَّهُ ﴾.

[1] ﴿ الْمَ ﴾ تقدم الكلام عليه أول سورة البقرة، وملخصه: أن معناه: أنا الله أعلم، وتقدم الخلاف في الحروف التي في أوائل السور أول سورة مريم. قرأ أبو جعفر: بتقطيع الحروف، يسكت على كل حرف سكتة يسيرة كما تقدم التنبيه عليه غير مرة.

### \* \* \*

# ﴿ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَنَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُّونَ ﴿ ﴾.

[٢] ﴿ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ ﴾ قرأ ورش: (آلمَ احَسِبَ النَّاسُ) بفتح الميم وحذف الهمزة، وإلقاء حركتها على الميم تخفيفاً، ويجوز بالمد والقصر في (ميم) كما تقدم عن الجمهور حالة الوصل في أول سورة آل عمران،

لكن الوصل هنا مختص بمذهب ورش، وقرأ الباقون: بإسكان الميم وفتح الهمزة (١).

﴿ أَن يُتَرَكُوا أَن يَقُولُوا عَامَنَ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴾ استفهام تقريع وتوبيخ، والمعنى: أظنوا تركهم غير مفتونين؛ لقولهم: آمنا؟! والفتنة: الامتحان بالشدائد، تلخيصه: لا بد من امتحانهم، وإذا أحب الله عبداً، جعله للبلاء غرضاً.

نزلت في قوم من المؤمنين كانوا بمكة، وكان الكفار من قريش يؤذونهم ويعذبونهم على الإسلام، فكانت صدورهم تضيق لذلك  $(\Upsilon)$ ، فنزلت الآية تسلية ومعلمة أن هذه سيرة الله في عباده اختباراً للمؤمنين؛ ليعلم الصادق، ويرى ثواب الله له، ويعلم الكاذب، ويرى عقاب الله إياه.

قال ابن عطية: وهذه الآية وإن كانت نزلت بهذا السبب في هذه الجماعة، فهي في معناها باقية في أمة محمد على موجود حكمها بقية الدهر(٣).

### \* \* \*

﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ اللَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّالَا الللَّهُ الللّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

[٣] ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم ۗ كَالْأَنبِياء والأولياء، فمنهم من نُشر

<sup>(</sup>۱) انظر: «المحتسب» لابن جني (۱۰۸/۲)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٤٤)، و «معجم القراءات القرآنية» (٩/ ٣٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: ١٩٦-١٩٥).

<sup>(</sup>٣) «المحرر الوجيز» لابن عطية (٤/ ٣٠٥).

بالمنشار، وعذب بأنواع العذاب، فلم ينصرف عن دينه.

﴿ فَلَيْعُلَمَنَّ ٱللَّهُ ﴾ بالامتحان ﴿ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا ﴾ في الإيمان.

﴿ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَدْبِينَ ﴾ أي: فليظهرن الصادق من الكاذب.

\* \* \*

﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَاً سَاءَ مَا يَعْمُونَ اللَّهِ عَلَمُونَ اللّ

[٤] ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ ﴾ (أم) معادلة للألف في قوله: (أَحَسبَ)، المعنى: أظن المسيئون، وهم الكفار.

﴿ أَن يَسْبِقُونَا ﴾ أي: يفوتونا، فلا نقدر على الانتقام منهم؟!

﴿ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ بئس حكماً يحكمون لأنفسهم بهذا الظن.

\* \* \*

﴿ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَأَتِّ وَهُوَ ٱلسَّكِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ .

[٥] ﴿ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ ٱللَّهِ ﴾ يأمل ثوابه ، ويخشى البعث والحساب.

﴿ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ ﴾ هو الأمد المضروب للثواب والعقاب ﴿ لَآتِ ﴾ لكائن. روي عن يعقوب، وقنبل: الوقف بالياء على (لَآتِي).

﴿ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْمَـٰكِيهُ ﴾ فلا يفوته شيء.

\* \* \*

﴿ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ } إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ﴾.

[٦] ﴿ وَمَن جَلهَدَ ﴾ جهاد حرب، أو جهاد نفس؛ بالصبر على مضض الطاعة.

﴿ فَإِنَّمَا يُحَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۗ ﴾ لأن ثوابه لها.

و ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيُّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ فلا حاجة به إلى جهادهم.

\* \* \*

﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ ٱلَذِى كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ .

[٧] ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ لَنُكَفِّرَنَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ﴾ لنبطلنها بسترها وترك العقوبة عليها.

﴿ وَلِنَجْزِينَهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ أي: نضاعف لهم الحسنات.

\* \* \*

﴿ وَوَضَيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حُسَّنَا ۗ وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ - عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنَيِّكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ .

[٨] ونزل في سعد بن أبي وقاص، وهو من السابقين الأولين لما أسلم، فحلفت أمه ألاَّ تأكل ولا تشرب حتى يكفر بمحمد، فقال: والله! لو كان لك مئة نفس، فخرجت نفساً نفساً، ما كفرت: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حُسَّنَا ﴾ أي: وصيناه أن يفعل بهما ما يحسن.

﴿ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ فِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ أنه لي شريك.

﴿ فَلَا تُطِعُهُمَا ﴾ في ذلك، وجاء في الحديث: «لا طاعة للمخلوق في

<sup>(</sup>۱) انظر: «صحيح مسلم» (٤/ ١٨٧٧)، و «أسباب نزول» للواحدي (ص: ١٩٦)، و «الدر المنثور» للسيوطي (٦/ ٥٢١).

معصية الخالق»(١)، ثم أوعد بالمصير إليه، فقال:

﴿ إِلَىٰ مَرْجِعُكُمُ فَأُنبِتُكُمُ بِمَا كُنتُم تَعُملُونَ ﴾ من صالح أعمالكم وسيئها، وأجازيكم عليها.

\* \* \*

﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنُدِّ خِلَّنَّهُمْ فِي ٱلصَّلِحِينَ ﴿ ﴾ .

[٩] ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ لَنَدُ خِلَنَّهُمْ فِ ﴾ زمرة.

﴿ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ وهم الأنبياء والأولياء، وهي الجنة.

\* \* \*

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَكَا بِأَللَهِ فَإِذَآ أُوذِى فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَيْنِ جَآءَ نَصْرُ مِن رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمُّ أَوَ لَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ﴾.

[١٠] ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَكَا بِٱللَّهِ فَإِذَاۤ أُوذِىَ فِي ٱللَّهِ ﴾ أي: طاعته والإسلام.

﴿ جَعَلَ فِتْنَةَ ﴾ أي: عذاب ﴿ اَلنَّاسِ ﴾ إياه هنا ﴿ كَعَذَابِ اَللَّهِ ﴾ فساوى بين العذابين، فخاف العاجل، وأهمل الآجل، وهم ناس كانوا يؤمنون بألسنتهم، فإذا مسهم أذى من الكفار، صرفهم عن الإيمان.

﴿ وَلَيِن جَآءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكِ ﴾ دولة للمؤمنين ﴿ لَيَقُولُنَّ ﴾ أي: المرتدون.

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» (٦٦/٥)، والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (٦٠٢)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٨٧٣)، وغيرهم عن عمران بن حصين \_ رضي الله عنه \_.

﴿ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمٌّ ﴾ على دينكم، ولكنا أُكرهنا على الكفر، فقال تعالى: تكذيباً لهم:

﴿ أَوَ لَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ من الإيمان والكفر؟!

﴿ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ ١٠٠٠ ﴿

[11] ﴿ وَلِيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ حقيقةً، فثبتوا على الإيمان عند البلاء.

﴿ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ ﴾ في إيمانهم؛ بترك الإسلام عند البلاء. وهذه الآيات العشر من أول السورة إلى هنا مدنية، وباقي السورة مكية.

\* \* \*

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلَنَحْمِلْ خَطَايَكُمْ وَمَا هُم بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَكُمْ مِّن شَيْءٍ إِنَّا هُمْ لَكَلَابُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَن شَيْءٍ إِنَّا هُمْ لَكَلَابُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّالِي الللَّهُ

[١٢] ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا ﴾ الطريق الذي نسلكه في ديننا ﴿ وَلَنَحْمِلُ خَطَايَكُمْ ﴾ أوزاركم؛ أي: إن كان فيها إثم، فنحتمله، فأخبر الله عز وجل أن ذلك باطل، وأنهم لو فعلوه، لم يتحمل عن أحد من هؤلاء المغترين بهم شيء من خطاياهم التي تختص بهم بقوله تعالى:

﴿ وَمَا هُم بِحَدِمِلِينَ مِنْ خَطَايَكُهُم مِّن شَى اللَّهُ مُّ لَكَذِبُونَ ﴾ فيما يزعمون ؛ لأنهم لو يعلمون أنهم لا يقدرون على ذلك، وهذا من قول كفار مكة لمن آمن منهم.

﴿ وَلَيَحْمِلُنَ أَثْقَالُامُ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمٍّ وَلَيْسَعَلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﷺ.

[١٣] ﴿ وَلَيَحْمِلُكَ أَنْقَالَهُمْ ﴾ أوزار أعمالهم التي عملوها.

﴿ وَأَنْفَا لَا مَّعَ أَتْقَا لِمِ مَّ ﴾ هي أثقال الذين أضلوهم.

﴿ وَلَيْسَتَكُنَّ ﴾ سؤال توبيخ.

﴿ يُوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾ على الله من الكذب.

\* \* \*

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَلَيْثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلظُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِيمُونَ ﴿ ﴾ .

[18] ﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَلَمِتَ ﴾ بقي ﴿ فِيهِم أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا ﴾ ينذرهم فلا يلتفتون إليه، وفسر العدد بسنة، ثم بعام؛ استثقالاً لتكرير لفظ واحد بلا فائدة، ولما جاء بقصة نوح تهويلاً لما جرى عليه من قومه، ذكر الألف أولاً؛ ليكون أفخم في أذن السامع، ثم أخرج منها الخمسين؛ إيضاحاً لمجموع العدد.

وقد وقع في كلام المؤرخين أن نوحاً عاش العدد المذكور فقط، وظاهر الآية الشريفة يخالفه؛ لأنه يدل على أنه لبث العدد المذكور في قومه بعد إرساله إليهم ينذرهم، وأن الطوفان وقع بعد ذلك، وقد روي أنه عاش ألفاً وأربع مئة وخمسين سنة، وهو يوافق الآية الشريفة؛ لأن ظاهرها يدل على أنه عاش أكثر مما ذكره المؤرخون، وتقدم ذكر نسبه وتاريخ مولده ومحل قبره في سورة آل عمران عند تفسير قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ اصَطَفَيَ ادَمَ وَنُوحًا ﴾

[الآية: ٣٣]، وتقدم ذكر الاختلاف في عمره حين بعثه الله إلى قومه في سورة الأعراف عند تفسير قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ﴾ [الآية: ٥٩]، وتقدم ذكر تاريخ ركوبه في السفينة، وخروجه منها، وما بين الطوفان والهجرة الشريفة النبوية المحمدية في سورة هود عند آخر القصة.

فلما أنذرهم هذه المدة، وهي تسع مئة وخمسون سنة، فلم يؤمنوا، أذن له في الدعاء، فدعا عليهم.

﴿ فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ ﴾ ما أطاف وأحاط بغلبة؛ كالسيل، فغرقوا.

﴿ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴾ مشركون.

\* \* \*

﴿ فَأَنْجَنْنَهُ وَأَصْحَبَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَا ءَايَةً لِلْعَكِمِينَ ١٠٠٠ ﴿

[10] ﴿ فَأَنِيَنْهُ وَأَصْحَبَ السَّفِينَةِ ﴾ من الغرق.

﴿ وَجَعَلْنَاهَا ﴾ أي: السفينة، أو العقوبة.

﴿ ءَايَةً ﴾ علامة على قدرة الله تعالى في شدة بطشه ﴿ لِلْعَكَمِينَ ﴾ وقوله: ﴿ فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ ﴾ يقتضي أنه أخذ قومه فقط، وقد اختلف في ذلك، فقالت فرقة: إنما غرق في الطوفان طائفة من الأرض، وهي المختصة بقوم نوح، وقالت فرقة هي الجمهور: وإنما غرقت المعمورة كلها، وهذا هو ظاهر الأمر؛ لاتخاذه السفينة، وغير ذلك من الدلائل.

فإن قيل: كيف غرق الجميع، والرسالة إلى البعض؟ فالوجه في ذلك أن يقال: إن اختصت شيء بأمة ليس هو بألاً يهدي غيرها ولا يدعوها إلى توحيد الله تعالى، وإنما هو بألاً تؤخذ بفعال غيرها، ولا يبث العبادات

فيهم، لكن إذا كانت نبوة قائمة هذه المدة الطويلة، والناس حولها يعبدون الأوثان فلا محال أن دعاءه إلى توحيد الله قد كان بلغ الكل، فنالهم الغرق؛ لإعراضهم وتماديهم.

\* \* \*

﴿ وَإِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُواْ أَللَّهَ وَأَتَّقُوهُ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُمْ إِن كُنْ تَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ وَأَتَّقُوهُ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْ أَنْ مُونَ اللَّهُ وَأَتَّقُوهُ ۚ ذَلِكُمْ اللَّهُ وَأَتَّقُوهُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِن اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِن اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِن اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِن اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِن اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُونِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّه

[١٦] ﴿ وَإِبْرَهِيمَ ﴾ عطف على نوح؛ أي: وأرسلنا إبراهيم.

﴿ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَعْبُدُواْ اللهَ وَاتَقُوهُ ﴾ أطيعوا الله وخافوه، وهذه القصة تمثيل لقريش، وكان نمرود وأهل مدينته عَبَدَةَ أصنام، فدعاهم إبراهيم عليه السلام \_ إلى عبادة الله، ثم فرد لهم ما هم عليه من الضلال.

﴿ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ من الكفر ﴿ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ الخير والشر.

﴿ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَا وَتَغْلُقُونَ إِفْكًا ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْنَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعْبُدُوهُ وَالشَّهُ إِلَيْهِ الرِّزْقَ وَٱعْبُدُوهُ وَالشَّكُرُواْ لَكُمْ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ .

[١٧] ﴿ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَا ﴾ (١) أصناماً.

﴿ وَتَغَلُّقُونَ إِفْكًا ﴾ تخلقون كذباً.

<sup>(</sup>۱) من قوله: «بخيط في الخرزة...» (ص: ١٣٦) من سورة النمل الآية (٣٦) إلى قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَنًا ﴾ من سورة العنكبوت سقط من «ت»، وذلك بمقدار إحدى عشرة لوحة من النسخ الخطية.

﴿ إِنَ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا ﴾ لا يستطيعون أن يرزقوكم.

﴿ فَٱبْنَغُولُ اللَّهِ اللَّهِ الرِّزْقَ ﴾ فإنه المالك له.

﴿ وَأَعْبُدُوهُ وَأَشَكُرُواْ لَهُ ۚ كُرُواْ لَهُ ۚ كَالَى نعمه .

﴿ إِلَيْهِ تُرْجِعُونَ ﴾ بالمعاد والحشر. قرأ يعقوب: (تَرْجِعُونَ) بفتح التاء وكسر الجيم، والباقون: بضم التاء وفتح الجيم (١١).

\* \* \*

﴿ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدُ كَذَّبَ أُمَّدُ مِّن قَبْلِكُمْ ۖ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِيثُ الْمُبِيثُ اللَّهُ .

[١٨] ﴿ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَدُّ مِّن قَبْلِكُمْ ﴾ رسلَهم، فأهلكوا.

﴿ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِيثُ ﴾ وكل أحد بعد ذلك مأخوذ بعمله.

\* \* \*

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْاْ كَنِفَ يُبَدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ اللَّهُ .

[19] ﴿ أُولَمْ يَرُواْ ﴾ بالدلائل والنظر. قرأ حمزة، والكسائي، وخلف، وأبو بكر عن عاصم: (ترَوْا) بالخطاب، والباقون: بالغيب على الحكاية (٢٠).

<sup>(</sup>۱) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/۹/۲)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/٤١).

<sup>(</sup>٢) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٤٩٨)، و«التيسير» للداني (ص: ١٧٣)، =

﴿ كَيْفَ يُبِّدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ﴾ يخلقه ابتداءً نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم شخصاً سوياً، ثم يميته ﴿ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴿ حياً وقتَ البعث.

﴿ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴾ لا يفتقر في فعله إلى شيء.

\* \* \*

﴿ قُلْ سِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴾.

[٢٠] ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلأَرْضِ فَأَنظُرُوا ﴾ إلى ديارهم وآثارهم.

﴿ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ﴾ أي: خلقه ابتداء على غير مثال.

﴿ ثُمَّ اللّهُ يُشِئُ النَّشَأَةَ الْآخِرَةَ ﴾ وهي نشأة القيام من القبور، المعنى: إذا قَدَر على بدء الخلق أولاً، فهو على إنشائه وإحيائه بعد الموت أقدرُ. قرأ ابن كثير، وأبو عمرو: (النَّشَاءَة) بفتح الشين والمدحيث وقع، والباقون: بسكون الشين مقصورة، وهما لغتان (۱)؛ كالرأفة والرآفة، ووقف حمزة على وجهين في ذلك: أحدهما: أن يلقي حركة الهمزة على الشين، ثم يسقطها طرداً للقياس، والثاني: أن يفتح الشين، ويبدل الهمزة ألفاً إتباعاً للخط، ومثله قد سمع من العرب (۲).

و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٤٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٤٩٨)، و«التيسير» للداني (ص: ١٧٣)، و«تفسير البغوي» (٣/ ٤٦٦)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٤٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٧٣)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٤٥)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٤٣).

﴿ إِنَ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ فيقدر على النشأة الأخرى كما قدر على الأولى.

\* \* \*

﴿ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآءً وَ إِلَيْهِ تُقَلِّمُونَ ﴿ إِنَّهُ .

[٢١] ﴿ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ﴾ بتيسيره لأعمال من حق عليه العذاب.

﴿ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءً ﴾ بتيسيره لأعمال من سبقت عليه (١) الرحمة، لا معترض عليه.

﴿ وَ إِلَيْهِ تُقَلِّمُونَ ﴾ ترجعون.

\* \* \*

﴿ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ السَّمَآءِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ السَّهَ وَلَا نَصِيرِ شَا﴾.

[۲۲] ﴿ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴾ الله، وإن هربتم.

﴿ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَاَّ ﴾ تعجزونه.

﴿ فِي ٱلسَّكَمَآءِ ﴾ لو كنتم فيها، المعنى: لا مخلَصَ لكم من الله.

﴿ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيٍّ ﴾ يمنعكم منه (٢).

﴿ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ ينصركم من عذابه، والوليُّ أخصُّ من النَّصير.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «له».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «فيه».

﴿ وَالَّذِينَ كُفَرُواْ بِعَايَئِتِ اللَّهِ وَلِقَ آبِهِ ۚ أُوْلَئِيكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَئِيكَ لَمُهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ ﴿ إِنَا لَا لَهُ اللَّهِ وَلِقَ آبِهِ اللَّهِ وَلِقَ آبِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

[٢٣] ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ ﴾ بدلائل وحدانيته ﴿ وَلِقَ آبِهِ ۗ ﴾ بالبعث ﴿ أُوْلَتِهِ كَا مَنِهَا يُومُ القيامة ، فعبر عنها بالماضى ؛ للتحقيق والمبالغة .

﴿ وَأُوْلَئِهِكَ لَهُمْ عَذَاتُ ٱلِيمُ ﴾ بكفرهم، فهذه الآيات في تذكير أهل مكة، وتحذيرهم، وهي معترضة في قصة إبراهيم عليه السلام.

\* \* \*

﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنجَـٰلُهُ ٱللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَكِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّهُ .

[٢٤] ثم عاد إلى قصة إبراهيم، فقال تعالى:

﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قُومِهِ فَ حين دعاهم إلى الإيمان.

﴿ إِلَّا أَن قَالُواْ اَقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنجَىٰهُ اَللَّهُ مِنَ النَّارِّ ﴾ وجعلها عليه برداً وسلاماً.

﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَنتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ يصدقون.

\* \* \*

﴿ وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْتُنَا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكَأَ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُفُرُ بِعَضُكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالَكُم مِّن نَّنِصِرِينَ ﴿ ﴾ .

[٧٥] ﴿ وَقَالَ ﴾ إبراهيم لقومه: ﴿ إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُم مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَاً مَّوَدَّةَ

بَيْنِكُمْ ﴿ قَرأُ ابن كثير، وأبو عمرو، والكسائي، ورويس: (مَوَدَّةُ) رفعاً بلا تنوين (بَيْنِكُمْ) خفضاً بالإضافة على معنى: إن الذين اتخذوا من دون الله هي مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم تنقطع ولا تنفع في الآخرة، وقرأ حمزة، وحفص عن عاصم، وروح عن يعقوب: (مَوَدَّةَ) نصباً من غير تنوين على الإضافة بوقوع الاتخاذ عليها، وقرأ الباقون: (مَوَدَّةً) بالنصب والتنوين (بَيْنَكُمْ) بالنصب (1)، معناه: إنما اتخذتم هذه الأوثان مودةً بينكم.

﴿ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ تتوادُّون على عبادتها، وتتواصلوْن عليها في الدنيا.

﴿ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضِ ﴾ أي: يتبرأ القادة من الأتباع. ﴿ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بِعَضَا ﴾ المعنى: يلعن الأتباعُ القادةَ.

﴿ وَمَأْوَىٰكُمُ ﴾ جميعاً، العابدون والمعبودون، والتابعون والمتبعون.

﴿ ٱلنَّارُ وَمَالَكُم مِّن نَّنصِرِينَ ﴾ يُخلصونكم منها.

\* \* \*

﴿ ﴿ فَامَنَ لَهُ لُوطُ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّحَ ۖ إِنَّهُ هُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيدُ اللَّهِ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْعَالِمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ

[٢٦] ﴿ ﴿ فَاَمَنَ لَهُ ﴾ أي: لإبراهيم ﴿ لُوطُ ﴾ لما رأى النار لا تحرقه، وهو أول من آمن به.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٤٩٩)، و«التيسير» للداني (ص: ١٧٣)، و«تفسير البغوي» (٣/ ٤٦٧)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٤٣)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٤٤\_٥).

﴿ وَقَالَ ﴾ إبراهيم ﴿ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى ﴾ حيث أمرني.

﴿ رَفِّ ﴾ بالهجرة إليه، فهاجر من كوثا سواد الكوفة إلى حران، ثم إلى فلسطين، وهو أول من هاجر، ومعه لوط وسارة، وهو ابن خمس وسبعين سنة، وقيل غير ذلك، ومنه قيل: لكل نبي هجرة، ولإبراهيم هجرتان. قرأ نافع، وأبو جعفر، وأبو عمرو: (رَبِّيّ) بفتح الياء، والباقون: بإسكانها(١).

﴿ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَزِيرُ ﴾ الذي يمنعني من أعدائي.

﴿ ٱلْحَكِيمُ ﴾ الذي يأمرني بما فيه صلاحي.

\* \* \*

﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ ۚ إِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِنَبُ وَءَاتَيْنَكُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْيَ ۖ وَإِنَّهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

[۲۷] ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنَّبُوَّةَ ﴾ فلم يبعث الله نبياً بعد إبراهيم إلا من نسله ﴿ وَٱلْكِنَبَ ﴾ يريد به: الجنس؛ ليتناول التوراة والزبور والإنجيل والقرآن ﴿ وَءَاتَيْنَكُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْكَ أَ ﴿ وَالزبور والإنجيل والقرآن ﴿ وَءَاتَيْنَكُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْكَ أَ﴾ هو الثناء الحسن.

﴿ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ أي: في زمرتهم، وهم الأنبياء وأتباعهم صلوات الله عليهم أجمعين.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٠٣)، و«التيسير» للداني (ص: ١٧٣)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٤٤)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥٠/ ٤٦).

﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِمِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّاكُمْ مِنْ أَحَدِمِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ .

[٢٨] ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَنجِشَـٰةَ ﴾ وهي إتيان الرجال.

﴿ مَاسَبَقَكُمُ بِهَا مِنْ أَحَدِمِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ قرأ نافع، وأبو جعفر، وابن كثير، وابن عامر، ويعقوب، وحفص عن عاصم: (إِنَّكُمْ) بالإخبار، وقرأ الباقون، وهم: أبو عمرو، وحمزة، والكسائي، وخلف، وأبو بكر عن عاصم: (أَئِنَّكُمْ) بالاستفهام، فأبو عمرو يحقق الهمزة الأولى، ويسهل الثانية، وهو على أصله في إدخال ألف بينهما، والباقون: يحققون الهمزتين (۱).

\* \* \*

﴿ أَيِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقَطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي كَادِيكُمُ الْمُنكِّرِ فَالْوَا ٱثْلِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِنَّ الْمُنكِّرُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱثْلِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِنَّ الْمُنكِرِقِينَ اللَّهِ إِنَّ الْمُنكِرِقِينَ اللَّهِ إِنَّ الصَّلِدِقِينَ اللَّهِ إِنَّا اللَّهُ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱثْلِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِنَّ الصَّلْدِقِينَ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقِيلَ الْعُلِمُ الللللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلَمُ الللْمُعِلَّالِمُ الللللَّهُ الْمُعْلَقُلْمُ الللَّهُ الْمُعْلَمُ اللللْمُعِلَى الْمُعَالِمُ اللللِّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللللْمُ الللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللْم

[٢٩] ﴿ أَيِنَكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقُطَعُونَ ٱلسَّكِيلَ ﴾ طريق المارة، كانوا يجلسون عليها، فمن مر بهم، أخذوه، فأخبثوا به. اتفق القراء على الاستفهام في هذا الحرف، وهم على أصولهم، فنافع، وابن كثير،

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٠٠ و٥٠٠)، و«التيسير» للداني (ص: ١٧٢-١٧٣)، و«تفسير البغوي» (٣/ ٤٦٨)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (١/ ٣٧٣-٣٧٣)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٤٦ـ٤١).

وأبو جعفر، وأبو عمرو، ورويس عن يعقوب: يحققون الهمزة الأولى، ويسهلون الثانية بين الهمزة والياء، ويفصل بين الهمزتين بألف: أبو جعفر، وأبو عمرو، وقالون، واختلف عن هشام، والباقون، وهم الكوفيون، وابن عامر، وروح عن يعقوب: يحققون الهمزتين(١).

﴿ وَتَأْتُونَ فِي سَادِيكُمُ ﴾ أي: مجلسكم ومتحدَّثكم، والنادي والنديُ المنصَرِّ المجلس القوم ما داموا فيه، فإذا خرجوا منه، فليس بنادي ﴿ ٱلْمُنصَرِّ الله هو إتيان الرجالِ بعضِهم بعضاً في المجالس، روي أنهم كانوا يجلسون على الطريق، وعند كل واحد منهم (٢) قصعة فيها حصًا، فمن مر بهم، حذفوه، فمن أصابه منهم، فهو أحق به، فيأخذ ما معه، وينكحه، ويغرمه ثلاثة دراهم، ولهم قاض يقضي بينهم بذلك، ومنه: هو أجورُ من قاضي سدوم، وكان من أخلاقهم مضغ العلك، وتطريف الأصابع بالحناء، وفرقعتها، وحل الأزرار، والسباب والفحش، ورمي البندق، واللعب بالحمام.

﴿ ﴿ فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ﴾ لما أنكر عليهم.

﴿ إِلَّا أَن قَالُوا ﴾ له استهزاءً:

﴿ أُتَٰتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلدِقِينَ ﴾ فيما تعدنا من نزول العذاب.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٤٩٩)، و«التيسير» للداني (ص: ١٣٢)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (١/ ٣٦٣ و٣٧٣)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٤٧).

<sup>(</sup>۲) «منهم» ساقطة في «ت».

﴿ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْفِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ﴾.

[٣٠] فعند ذلك ﴿ قَالَ ﴾ لوط: ﴿ رَبِّ أَنصُرُفِ ﴾ بتصديق قولي.

﴿ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُقْسِدِينَ ﴾ لحملهم الناس على ما لا يجوز.

\* \* \*

﴿ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُوٓاْ إِنَّا مُهْلِكُوٓاْ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّا مُهْلِكُوٓاْ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّا أَهْلَهَا كَانُواْ طَلِمِينَ اللهِ .

[٣١] ﴿ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا ٓ إِبْرَهِيـمَ بِٱلْبُشْـرَىٰ ﴾ من الله بإسحاق ويعقوب.
 قرأ هشام: (أَبْرَاهَامَ) بالألف.

﴿ قَالُوٓا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةِ ﴾ هي سدوم.

﴿ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظُلِمِينَ ﴾ بالكفر والمعاصى.

\* \* \*

﴿ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطَأَ قَالُواْ نَحْنُ أَعَلَمُ بِمَن فِيمَا لَنُنَجِّينَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا اللهُ وَاللهُ وَإِلَّا اللهُ وَاللهُ وَإِلَّا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

[٣٢] ﴿ قَالَ ﴾ إبراهيم للرسل؛ إشفاقاً على المؤمنين، ومجادلة عنهم: أرأيتم إن كان فيهم مئة بيت من المؤمنين، أتتركونهم؟ قالوا: ليس فيهم ذلك، فجعل يتحدر حتى انتهى إلى عشرة أبيات، فقالت الملائكة: ليس فيها عشرة، ولا خمسة، ولا ثلاثة، ولا اثنان، فحينئذ قال إبراهيم:

﴿ إِنَ فِيهَ الْوَطَأَ ﴾ سُمِّيَ بذلك ؛ لأن حبه لِيطَ بقلب عمّه إبراهيم ؛ أي : تعلق ولصق ، وكان إبراهيم يحبه حباً شديداً ، فراجعوه حينئذ ، و ﴿ قَالُواْ فَخُنُ أَعَلَمُ بِمَن فِيها ﴾ لا تخف أن يقع حَيْف على مؤمن .

﴿ لَنُنَجِّيَنَهُ ﴾ قرأ حمزة، والكسائي، ويعقوب، وخلف: بإسكان النون الثانية، وتخفيف الجيم (١).

﴿ وَأَهْلَهُ وَ إِلَّا آمْرَ أَتَهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْفَهِرِينَ ﴾ أي: الباقين في العذاب.

\* \* \*

﴿ وَلَمَّاۤ أَن جَآءَتَ رُسُلُنَا لُوطَاسِت ءَ بِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَعَٰنَ وَلَا تَعَٰزَنًا إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْزَأَتَكَ كَانَتَ مِنَ الْعَنْدِينَ فَهَا اللهُ عَلَى اللهُ الْمَزَاتَكَ كَانَتُ مِنَ الْعَنْدِينَ فَهَا اللهُ الْمُؤْتِكَ كَانَتُ مِنَ الْعَنْدِينَ فَهَا اللهُ الْمُؤْتِدِينَ فَهَا اللهُ الل

[٣٣] ﴿ وَلَمَّا أَن جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا ﴾ ظن أنهم من الإنس.

﴿ سِيَّ بِهِمْ ﴾ فأجأته المساءة والغم خيفة عليهم من قومه. قرأ نافع، وابن عامر، والكسائي، ورويس عن يعقوب: (سِيء) بإشمام السين الضم (٢).

﴿ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا ﴾ أصله أن الرجل إذا طالت ذراعه، أدرك ما لم يدرك القصير، فجعل ضيق الذراع عبارة عن تحمل ما لا يطاق، والمعنى: اغتم غماً شديداً؛ خوفاً أن يخبث قومه بهم.

﴿ وَقَالُوٓا ﴾ يعني: الملائكة ﴿ لَا تَخَفُّ ﴾ علينا ﴿ وَلَا تَحَزَّنَ ۗ ﴾ بإهلاكنا إياهم.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٠٠)، و«التيسير» للداني (ص: ۱۷۳)، و «تفسير البغوي» (٣/ ٤٧٠)، و «معجم القراءات القرآنية» (٤٨/٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٢٥)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٠٨)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٤٩).

﴿ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلُكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْعَكِينِ ﴾. قرأ ابن كثير، وحمزة، والكسائي، ويعقوب، وخلف، وأبو بكر عن عاصم: (مُنْجُوكَ) بإسكان النون وتخفيف الجيم، والباقون: بفتح النون وتشديد الجيم (١).

﴿ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهُلِ هَنذِهِ ٱلْقَرْبِيةِ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ وَإِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهُلِ هَنذِهِ ٱلْقَرْبِيةِ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ

[٣٤] ﴿ إِنَّا مُنزِلُونَ ﴾ قرأ ابن عامر: بفتح النون وتشديد الزاي، والباقون: بإسكان النون (٢٠) وتخفيف الزاي.

﴿ عَلَىٰ أَهْلِ هَاذِهِ ٱلْقَرْبِيةِ رِجْزًا ﴾ عذاباً.

﴿ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ بسبب فسقهم.

\* \* \*

﴿ وَلَقَد تَرَكَنَا مِنْهَا ءَاكَةُ بِيِّنَةً لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَلَقَدْ مَرْكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

[٣٥] ﴿ وَلَقَد تَّرَكَ نَامِنْهَا ﴾ أي: من القرية (٣).

﴿ عَاكِةً بَيِّكَةً ﴾ آثار منازلهم الخربة.

﴿ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ يتدبرون الآيات تدبُّرَ ذوي العقول.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٠٠)، و«التيسير» للداني (ص: ١٧٣)، و«تفسير البغوي» (٣/ ٤٧٠)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٥٩)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٤٩).

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٠٠)، و «التيسير» للداني (ص: ٩٠)، و «تفسير البغوي» (٣/ ٤٧٠)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٥٠).

<sup>(</sup>٣) «أي: من القرية» زيادة من «ت».

﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ وَٱرْجُوا ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ ﴾ .

[٣٦] ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ﴾ نصب بأرسلنا مقدرة.

﴿ فَقَالَ يَنْقُومِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَأَرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ ﴾ افعلوا ما ترجون به العاقبة . ﴿ وَلَا تَعْثَوّا فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ .

\* \* \*

﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِ دَارِهِمْ جَنتِمِينَ ﴿ فَكَذَّبُوهُ .

[٣٧] ﴿ فَكَ ذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ ﴾ الزلزلة.

﴿ فَأَصَّبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَنِيْمِينَ ﴾ باركين على الركب ميتين.

\* \* \*

﴿ وَعَادًا وَتُكُمُودًا وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُمُ مِّن مَّسَكِنِهِمُّ وَزَيَّنَ لَكُمُ مِّن مَّسَكِنِهِمُّ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ﴿ لَهُمُ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ﴿ ﴾ .

[٣٨] ﴿ وَعَادًا وَثَمُودًا ﴾ نصب بمضمر؛ أي: أهلكناهما. قرأ حمزة، ويعقوب، وحفص: (وَثَمُودَ) بغير تنوين على تأويل القبيلة، والباقون: بالتنوين، فمن نون، وقف بالألف، ومن لم ينون، وقف بغير ألف، وإن كانت مرسومة، فبذلك جاءت الرواية عنهم منصوصة (١).

﴿ وَقَد تَّبَيَّ كَ لَكُم ﴾ يا أهل مكة .

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٢٥)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ١٨٩-٢٩)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٥٠).

﴿ مِن مَسَكِنِهِم ﴾ أي: منازلهم بالحِجْر واليمن ما وصف من إهلاكهم.

﴿ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ أَعْمَلُهُمْ ﴾ من الكفر والمعاصي.

﴿ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾ الطريق السوي.

﴿ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ﴾ عقلاء متمكنين من النظر.

\* \* \*

﴿ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَا مَنَ أَلَا يَنَاتِ فَالْمَانَ أَلَا اللَّهِ وَهَا كَانُواْ سَبِقِينَ اللَّهُ .

[٣٩] ﴿ وَقَنْرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ ﴾ أي: وأهلكناهم.

﴿ وَلَقَدْ جَأَءَهُم مُوسَى بِٱلْبَيِّنَتِ ﴾ والدلالات

﴿ فَأَسْتَكَبِّرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُواْ سَيِقِينَ ﴾ فائتين عذابنا.

\* \* \*

﴿ فَكُلَّا أَخَذَنَا بِذَنْبِهِ أَعَ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتُهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَفْنَا وَمَا الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَفْنَا وَمَا كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ إِنَّهُ .

[٤٠] ﴿ فَكُلُّا ﴾ منهم ﴿ أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ أَ ﴾ عاقبناه به .

﴿ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ﴾ وهم قوم لوط، والحاصب: الريح التي تحمل الحصباء، وهي الحصا الصغار.

﴿ وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ ﴾ يعني: ثمود.

﴿ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْكَ ابِهِ ٱلْأَرْضَ﴾ يعني: قارون وأصحابه.

﴿ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا ﴾ يعني: قوم نوح، وفرعون وقومه.

﴿ وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ ﴾ فيعاقبهم بغير جرم.

﴿ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ بالتعريض للعذاب.

\* \* \*

﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيآ ۚ كُمْثُلِ ٱلْمَنكَبُوتِ اللَّهِ أَوْلِيآ ۚ كُمْثُلِ ٱلْمَنكَبُوتِ اللَّهِ أَوْلِيآ ۚ كَمْثُلِ ٱلْمَنكَبُوتِ اللَّهِ الْمَنْ الْمُنْ الْمَنْ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمَنْ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

[11] ولما كانت العنكبوت أضعف الحيوان، وبيته أضعف البيوت، ضرب مثلاً للأصنام وعابديها، فقيل: ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُوبِ ٱللَّهِ أَوْلِكَآءَ ﴾ يعني: الأصنام، يرجون نفعها ونصرها.

﴿ كُمَثُلِ ٱلْمَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتُ بَيْتًا ﴾ تأوي إليه، وهو في غاية الضعف، لا يدفع عنها حراً ولا برداً، وكذلك الأوثان لا تملك لعابديها نفعاً ولا ضراً.

﴿ وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنَكَبُوتِ لَوْ كَانُواْ يَعَلَمُونَ ﴾ أن نفعهم بمعبوديهم كنفع العنكبوت ببيتها، لما عبدوهم.

وروي عن علي ـ رضي الله عنه ـ: أنه قال: «طهروا بيوتكم من نسيج العنكبوت؛ فإن تركه يورث الفقر»(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه الثعلبي في «تفسيره» (۷/ ۲۸۰).

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءً وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللَّهَ .

[٤٢] ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ ﴾ أي: قل للكفرة: إن الله يعلم ﴿ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَحْتَ وَ ﴾ قرأ أبو عمرو: (يَعْلَم مَّا) بإدغام الميم في الميم، والباقون: بالفك (١) ، وقرأ أبو عمرو، وعاصم، ويعقوب: (يَدْعُونَ) بالغيب؛ لذكر الأمم، وقرأ الباقون: بالخطاب (٢) ، فأما موضع (ما) من الإعراب، فقيل: معناه: أن الله يعلم الذين تدعون من دون الله من جميع الأشياء: أن حالهم هذه، وأنهم أمر لا قدرة له، و(من) تبيين، المعنى: الله مطلع عليكم وعلى أعمالكم، فيجازيكم.

﴿ وَهُوَ ٱلْمَزِيرُ ﴾ القاهر على كل شيء ﴿ ٱلْمَكِيمُ ﴾ الذي لا يفعل شيئاً إلا بحكمة وتدبير.

\* \* \*

﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا اللَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَكِلِمُونَ اللَّهُ .

[٤٣] وكان الجهلة والسفهاء من قريش يقولون: إن ربَّ محمد يضرب

<sup>(</sup>١) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ٣١٨)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٥١).

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٠١)، و«التيسير» للداني (ص: ١٧٤)، و«تفسير البغوي» (٣/ ٤٧٢)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٣٤٣/٤)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٥١).

المثل بالذباب والعنكبوت، ويضحكون من ذلك، فنزل: ﴿ وَتِلْكَ ﴾ أي: وهذه.

﴿ ٱلْأَمْثَـٰ لُـ ﴾ الأشباه، والمثل: كلام سائر يتضمن تشبيه الآخر بالأول، يريد: أمثال القرآن التي شبه بها أحوال كفار هذه الأمة بأحوال كفار الأمم المتقدمة.

﴿ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ﴾ لكفار مكة .

﴿ وَمَا يَعْقِلُهَ } يعلم (١) فائدة ضربها.

﴿ إِلَّا ٱلْعَكِلِمُونَ ﴾ الذين يعقلون عن الله، فيعملون بطاعته، ويجتنبون سخطه.

\* \* \*

﴿ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَ فِي ذَلِكَ لَأَيَّةً لِلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَ فِي ذَلِكَ لَأَيَّةً لِللَّهُ وَمِنِينَ اللَّهُ السَّمَوَةِ مِنِينَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللللَّلْمُ الللَّهُ اللللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا ا

[ £ 2 ] ﴿ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ﴾ أي: بالغرض الصحيح الذي هو حق لا باطل، وهو أن تكون مساكن عباده، وعبرة للمعتبرين منهم.

﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيــةً ﴾ لدلالة ﴿ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ على عظم قدرته وتوحيده.

\* \* \*

﴿ اَتُلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنَبِ وَأَقِمِ ٱلصَّكَاوَةً إِنَّ ٱلصَّكَاوَةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْسَاءَ وَٱلْمُنكُونَ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿ . عَنِ الْفَرْسَاءُ وَٱلْمُنكُونَ ﴿ . [5] ﴿ اَتَلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنَبِ ﴾ يعنى: القرآن.

<sup>(</sup>١) في «ت»: «يفهم».

﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَاقَ السَّلَاقَ إِنَّ ٱلصَّلَاقَ ﴾ المعروفة.

﴿ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ ﴾ ما قَبُحَ من الأعمال ﴿ وَٱلْمُنكِ ﴾ ما لا يُعرف في الشرع، قال ﷺ: «من لم تنْهَهُ صلاتُه عن الفحشاء والمنكر، لم يَزْدَدْ من الله إلا بُعداً»(١).

﴿ وَلِذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ﴾ أي: أفضل الطاعات؛ لأن ثواب الذكر الذكر، قال الله تعالى: ﴿ فَأَذَكُونِ آذَكُر كُمْ ﴾ [البقرة: ١٥٢]، وسئل ﷺ: أي الأعمال أفضل؟ فقال: «أن تفارقَ الدنيا ولسانك رَطْبٌ من ذكر الله»(٢).

﴿ وَأَلَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴾ لا يخفي عليه شيء.

\* \* \*

﴿ هُ وَلَا تَحْدِلُوٓا أَهْلَ ٱلۡكِتَٰبِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِى أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُ مِّ وَوَلَا مُنَا بِٱلَّذِى أَنْزِلَ إِلَيْسَا وَأُسْزِلَ إِلَيْكُمْ وَلِكُمُ وَلِكُمُ وَحِدُ وَقُولُوٓا ءَامَنَا بِٱلَّذِى أَنْزِلَ إِلَيْسَا وَأُسْزِلَ إِلَيْكُمْ وَلِكُمُ وَحِدُ وَخَدُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا لَهُ اللهُ وَلَا لَهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

[27] ﴿ وَلَا تُجَدِلُوا ﴾ تخاصموا ﴿ أَهْلَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّل

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۱۰۲۵)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (۱۰۹۵)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۹/۳۰۲۲)، عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ. وانظر: «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي (۳/٤٤).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن حبان في «صحيحه» (٨١٨)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢) رواه ابن حبان في «شعب الإيمان» (٥١٦)، عن معاذ بن جبل ـ رضي الله عنه

انتصِرُوا منهم، وجادلِوهم بالسيف حتى يؤمنوا(١)، أو يُقِرُّوا بالجزية.

﴿ وَقُولُوٓا ءَامَنَّا بِٱلَّذِى أُنزِلَ إِلَيْـنَا وَأُنـٰزِلَ إِلَيْكُمْ وَالِلَهُنَا وَالِلَهُكُمْ وَحِدُ وَنَحْنُ لَهُمُ مُسْلِمُونَ ﴾ المعنى: أخبروهم أنكم مؤمنون بالله، وجميع كتبه.

روي أن رسول الله ﷺ جاءه رجل من اليهود، ومُرَّ بجنازة، فقال: يا محمد! هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال رسول الله ﷺ: "الله أعلم"، فقال اليهودي: إنها تتكلم، فقال ﷺ: "ما حدثكم أهلُ الكتاب، فلا تصدقوهم، ولا تكذبوهم، وقولوا: آمنا بالله وكتبه ورسله، فإن كان باطلاً، لم تصدّقوه، وإن كان حقاً، لم تكذّبوه"(٢).

#### \* \* \*

﴿ وَكَذَالِكَ أَنَزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ فَالَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِئَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمِنْ هَتَوُلَآءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَدِينَا ٓ إِلَّا ٱلْكَنِهُمُ ٱلْكِئَابَ يُؤْمِنُ بِهِ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَدِينَا ٓ إِلَّا ٱلْكَنْفِرُونَ شَا ﴾ .

[٤٧] ﴿ وَكَذَالِكَ ﴾ أي: وكإنزالنا التوراة ﴿ أَنزَلْناَ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ فَٱلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِنَابَ ﴾ التوراة ؛ كعبد الله بن سلام وأصحابه .

﴿ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَمِنْ هَ كُؤُلآ ﴾ وهم من أسلم من كفار مكة ﴿ مَن يُؤْمِنُ بِهِ ۚ وَمَا يَخْمَدُ بِعَايَلْتِنَا ۚ إِلَّا ٱلْكَلْفِرُونَ ﴾ وذلك أن اليهود عرفوا أن محمداً نبي، والقرآن حق، فجحدوا.

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «يسلموا».

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٣٦٤٤)، كتاب: العلم، باب: رواية حديث أهل الكتاب، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢١٢١)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٥٢٠٦)، عن ابن أبي نملة الأنصاري، عن أبيه.

﴿ وَمَا كُنْتَ لَتَلُواْ مِن قَبْلِهِ عَن كِنْبِ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَآرَتَابَ الْمُبْطِلُونَ ﴿ وَمَا كُنْتَ لَئُواْ مِن قَبْلِهِ عَنِ كَنْبِ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَآرَتَابَ اللهُ ا

[٤٨] ﴿ وَمَا كُنتَ لَتَلُواْ مِن قَبْلِهِ ٤٠ من قبل القرآن.

﴿ مِن كِنَابٍ وَلَا تَغُطُّهُ ﴾ تكتبه ﴿ بِيمِينِكَ ﴾ وقوله: بيمينك؛ لأن الكتابة غالباً تكون باليمين، المعنى: لم تكن قارئاً ولا كاتباً، ولو كنت تعرف شيئاً من ذلك.

﴿ إِذَا لَآرَبَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴾ في نبوتك، وقالوا: الذي نجده في كتبنا أمي لا يكتب ولا يقرأ، وإنما أخذه من كتب من تقدمه.

\* \* \*

﴿ بَلَ هُوَ ءَايَكُ أَنْ يَيِّنَكُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمُ وَمَا يَجْحَكُ بِعَايَكِنِنَآ إِلَّا ٱلظَّلِمُونَ ﴿ فَيَ الْمَالِمُونَ ﴾ .

[٤٩] ﴿ بَلَ هُوَ ﴾ أي: محمد ﷺ ﴿ ءَايَنَتُ بَيِنَنَتُ ﴾ أي: ذو آيات واضحات.

﴿ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُونُوا ٱلْعِلْمَ ﴾ لأنهم يجدونه في كتبهم كذلك لا يكتب ولا يقرأ، وقيل: المعنى: بل القرآن آيات بينات في صدور المؤمنين الذين حفظوه؛ لأن من خصائص القرآن كونه معجزاً، وهو محفوظ في الصدور، بخلاف سائر الكتب؛ لأن من تقدم كانوا لا يقرؤون كتبهم إلا نظراً، فإذا أطبقوه، لم يعرفوا منه شيئاً، سوى الأنبياء، وما نقل عن قارون.

﴿ وَمَا يَجْحُدُ بِنَا يَكِنِنَا إِلَّا ٱلظَّالِمُونَ ﴾ اليهود.

﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا أُنزِكَ عَلَيْهِ ءَايَثُ مِّن رَّبِهِ إِ قُلُ إِنَّمَا ٱلْأَيَاتُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرُ مُّبِيثُ فَي اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللِّلْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللِّهُ اللللللِّلْمُ الللللللللِّلْمُ اللللللللِ الللللْمُ اللللللِمُ اللللللللِمُ الللللِمُ الللللللللِمُ اللللْمُ الللللْمُلِمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّلْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللِمُ اللللللْمُ الللللْمُلِمُ اللللللْمُ الل

[••] ﴿ وَقَالُواْ لَوَلاَ ﴾ أي: هَلاَ ﴿ أُنْرِكَ عَلَيْهِ ءَايَئُ مِّن رَّبِهِ ۗ ﴾ قرأ ابن كثير، وحمزة، والكسائي، وخلف، وأبو بكر عن عاصم: (آيَةٌ) على التوحيد إرادة الجنس، وقرأ الباقون: (آيَاتٌ) على الجمع؛ كالناقة، والعصا، والمائدة (۱).

﴿ قُلَ إِنَّمَا ٱلْآيِكَ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ في قدرته، ينزلها إذا شاء، وليس إلى من ذلك شيء.

﴿ وَإِنَّمَا أَنَّا نَذِيثُ مُّبِيثُ ﴾ كُلِّفت الإنذارَ وإبانتَه بالدلائل الواضحة.

\* \* \*

﴿ أُوَلَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يُتَلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي الْكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللهُ .

[٥١] ﴿ أُولَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ ﴾ القرآن.

﴿ يُتَلَىٰ عَلَيْهِم ۚ ﴾ بصدقك، وهو أعظم الآيات؛ لأنه ثابت على مرور الأيام؛ بخلاف سائر الآيات؛ فإنها انعدمت.

﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ ﴾ القرآن الذي هو آية مستمرة.

﴿ لَرَحْبَةً وَذِكَرَىٰ ﴾ تذكيراً ﴿ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٠١)، و«التيسير» للداني (ص: ١٧٤)، و «تفسير البغوي» (٣/ ٤٧٨)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٥٢).

﴿ قُلُ كَفَى بِاللّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ۚ يَعْلَمُ مَا فِ السَّمَوَتِ
وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللّهِ اللّهِ أُولَتِهِكَ هُمُ
الْخَسِرُونَ ﴿ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

[٧٠] ولما لم يصدقوا بالقرآن، نزل: ﴿ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ مَا فِ السَّمَنُونِ شَهِيدًا ﴾ لي بالبلاغ، وعليكم بالتكذيب؛ لأنه ﴿ يَعْلَمُ مَا فِ السَّمَنُونِ وَالْأَرْضِ ﴾ فلا يخفى عليه حالي وحالكم.

﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَطِلِ﴾ أي: بغير الله.

﴿ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أُوْلَئِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِيرُونَ ﴾ والمغبونون؛ لاشترائهم الكفر بالإيمان.

### \* \* \*

﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلُ مُسَمَّى لَجَاءَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْنِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمُ لَا يَشْعُونَ شَيْ ﴾.

[٣٥] ونزل فيمن استعجل العذاب استهزاءً: ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ ﴾ بقولهم: ﴿ فَأَمْطِرْ عَلَيْمَنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ ﴾ [الأنفال: ٣١].

﴿ وَلَوْلَا آَجُلُ مُسَمَّى ﴾ في اللوح المحفوظ؛ أنهم يعذبون فيه، وهو يوم القيامة.

﴿ لِّمَاءَ هُرُ ٱلْعَلَابُ ﴾ عاجلاً.

﴿ وَلَيَأْنِيَنَّهُم بَغْتَةً ﴾ فجأة في الدنيا؛ كيوم بدر، والآخرة عند نزول الموت بهم.

﴿ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ بإتيانه .

﴿ يَسْتَغُجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ إِٱلْكَفِرِينَ ١٠٠٠

[20] ﴿ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ ﴾ أعاده تأكيداً.

﴿ وَإِنَ جَهَنَّهَ لَمُحِيطَةٌ إِلْكَ فِرِينَ ﴾ جامعة لهم.

\* \* \*

﴿ يَوْمَ يَغْشَلْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَعْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْنُمْ تَعْمَلُونَ ١٤٠٠ .

[٥٥] ﴿ يَوْمَ يَغْشَلْهُمُ ﴾ يُصيبهم ﴿ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَعْتِ أَرْجُلِهِمْ ﴾ أي: من جميع جوانبهم ، المعنى: إذا غشيهم العذاب، أحاطت بهم جهنم.

﴿ وَيَقُولُ ذُوقُوا ﴾ جزاء ﴿ مَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴾ من المعاصي. قرأ نافع، والكوفيون: (وَيَقُولُ) بالياء؛ أي: ويقول لهم الموكَّلُ بعذابهم، وقرأ الباقون: بالنون (١)، وهي إما نون العظمة، أو نون جماعة الملائكة.

\* \* \*

﴿ يَعِبَادِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةً فَإِيَّنِي فَأَعْبُدُونِ ١٠٠٠ ﴿

[٥٦] ونزل فيمن كان يؤذى بمكة من ضعفاء المسلمين، ويخشى الجوع إن خرج ﴿ يَعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواۤ إِنَّ أَرْضِى وَسِعَةً ﴾ فاخرجوا، فأنا رازقكم حيث كنتم.

﴿ فَإِيَّنَىَ فَأُعَبُدُونِ ﴾ والفاء في (فَإِيَّايَ) جواب شرط محذوف، تقديره: إن

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٠١)، و«التيسير» للداني (ص: ١٧٤)، و«تفسير البغوي» (٣/ ٤٧٩)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٥٣).

لم تتمكنوا من العبادة بأرض؛ لكثرة المعاصي، فاعبدون بغيرها، في الحديث: «من فرَّ بدينه من أرض إلى أرض، وإن كان شبراً من الأرض، استوجبَ الجنة، وكان رفيقَ إبراهيمَ ومحمدِ»(۱). قرأ نافع، وأبو جعفر، وابن كثير، وابن عامر، وعاصم: (يَا عِبَادِيَ) بفتح الياء، والباقون: بإسكانها(۲)، وقرأ ابن عامر: (أَرْضِيَ) بفتح الياء، والباقون: بإسكانها(۳)، وقرأ يعقوب: (فَاعْبُدُونِي) بإثبات الياء، والباقون: بحذفها(٤).

\* \* \*

# ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ أَنَّمَ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ أَنَّمَ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

[٥٧] ثم شجّع المهاجرين بقوله: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ ﴾ أي: مرارته؟ كما يجد الذائق طعم المذوق، المعنى: كل أحد ميت أينما كان، فلا تقيموا بدار الشرك خوفاً من الموت.

﴿ ثُمُّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ فنجازيكم بأعمالكم. قرأ أبو بكر عن عاصم:

<sup>(</sup>۱) رواه الثعلبي في «تفسيره» (۲۸۸/۷) عن الحسن مرسلاً، وانظر: «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي (۱/ ٣٥١).

<sup>(</sup>۲) انظر «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٠٢)، و«التيسير» للداني (ص: ١٧٤)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٤٤)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٥٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٠٢-٥٠٢)، و«التيسير» للداني (ص: ١٧٤)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٥٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٤٤)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٥٤).

(يُرْجَعُونَ) بالغيب، والباقون: بالخطاب، ويعقوب: على أصله في فتح التاء وكسر الجيم (١).

#### \* \* \*

﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُبُوِّئَنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجُرِي مِن تَعْلِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَا نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ ﴿ ﴾ .

[٥٨] ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَنُبُوِّتُنَّهُم ﴾ قرأ حمزة ، والكسائي ، وخلف: (لَنتُوينَّهُم ) بالثاء المثلثة ساكنة بعد النون ، وإبدال الهمزة ياء ؛ من الثواء ، وهي الإقامة ، يقال: ثوى الرجل: إذا أقام ، وأثويته: إذا أنزلته منزلا يقيم فيه ، وقرأ الباقون: بالباء الموحدة وفتحها وتشديد الواو وهمز بعدها (٢) ، وأبو جعفر: على أصله في إبدال الهمزة ياء مفتوحة (٣) ؛ من التبوء وهو المنزل ؛ أي: لننزلنهم .

﴿ مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا ﴾ علالي ﴿ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَأَ نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَن ٱلْعَالِمِينَ ﴾.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٠٢)، و«التيسير» للداني (ص: ١٧٤)، و«تفسير البغوي» (٣/ ٤٨٠)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٣/٣)، و«معجم القراءات القرآنية» (٤/ ٥٥٥٥).

<sup>(</sup>٢) المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٣) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (١/ ٣٩٦)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٥٥).

## ﴿ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَنُوكَّلُونَ ۞ .

[٩٥] ﴿ ٱلَّذِينَ صَبَرُوٓاً ﴾ على الشدائد ومفارقة الأوطان وأذى المشركين.

﴿ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَّكُّلُونَ ﴾ يعتمدون.

\* \* \*

﴿ وَكَأَيِّن مِّن دَآبَةٍ لَا تَعَمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ اللهُلمُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

[7.] ولما قال النبي على للمؤمنين الذين كانوا بمكة، وقد آذاهم المشركون: «هاجروا إلى المدينة»، فقالوا: كيف نخرج إلى المدينة، وليس لنا فيها دار ولا مال، فمن يطعمنا بها ويسقينا؟! فأنزل الله تعالى: ﴿ وَكُمَ اللهِ عَالَى وَكُم .

﴿ مِّن دَآبَةِ ﴾ هي كل نفس تدب على الأرض من الحيوان. وتقدم اختلاف القراء في (وَكَأَيِّنْ) في سورة الحج عند تفسير قوله تعالى: ﴿ فَكَأَيِّن مِّن قَرْبِيَةٍ أَهْلَكُنْكُهَا﴾ [الآية: ٤٥].

﴿ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ﴾ لا تطيق حمله؛ ضعفاً عن حمله وكسبه.

﴿ ٱللَّهُ يَرْزُقُهُا وَإِنَّاكُمْ ﴾ حيث كنتم.

﴿ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ﴾ لأقوالكم: لا نجد ما ننفق في المدينة.

﴿ ٱلْعَلِيمُ ﴾ بما في ضمائركم.

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البغوى» (٣/ ٢٢١).

قال ﷺ: «لو أنكم تتوكلون على الله حقَّ توكله، لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خِماصاً، وتروح بطاناً»(١).

#### \* \* \*

﴿ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّ يُوْكُونَ اللَّهُ مَا لَيَهُ فَأَنَّ اللَّهُ فَأَنَّ لِيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى اللَّهُ فَأَنَّى اللَّهُ فَأَنَّ اللَّهُ فَأَنْ اللَّهُ فَأَنَّ اللَّهُ فَأَنَّ اللَّهُ فَأَنَّ اللَّهُ فَأَنْ اللَّهُ فَأَنْ اللَّهُ فَأَنْ اللَّهُ فَأَنَّ اللَّهُ فَأَنْ اللَّهُ فَأَنْ اللَّهُ فَأَنَّ اللَّهُ فَأَنَّ اللَّهُ فَالْعَمْرَ لَيْ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا لَذَا لَهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَا لَذَا لَهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللل

[71] ﴿ وَلَإِن سَاَلْتَهُمْ ﴾ يعني: كِفارَ مكة.

﴿ مَّنَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴾ لما تقرر في العقول من وجوب انتهاء الممكنات إلى واحد واجب الوجود، وإن اعترفوا بذلك.

فقل: ﴿ فَأَنَى ﴾ أي: فكيف ﴿ يُؤْفَكُونَ ﴾ يصرفون عن طاعته وتوحيده، مع اعترافهم أنه خالق الأشياء العظام التي هي دلائل القدرة؟! والاستفهام فيه للتوبيخ والتقريع.

### \* \* \*

﴿ اللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهُ ﴿ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا

[٦٢] ﴿ اللهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ ۚ أَي: يُضَيِّق ﴿ لَهُ وَ لَهُ وَ الضمير في قوله: (يَقْدِرُ لَهُ) لمن يشاء، فكأن بسط الرزق وقدره جُعلا لواحد، ويحتمل أن يكون تقديره: ويبسط لمن يشاء، ويقدر لمن يشاء، فحذف من يشاء، ووضع الضمير موضعه.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

### ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ ما يصلح العباد، وما يفسدهم.

\* \* \*

﴿ وَلَمِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلُ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلُ أَكْتُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْ ﴾.

[٦٣] ﴿ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَن نَّزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴾ معترفين بأنه الموجد للممكنات بأسرها.

﴿ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ على ثبوت الحجة عليكم.

﴿ بَلَ أَكَٰثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ ما يقولون؛ لأنهم مع إقرارهم بذلك يشركون.

\* \* \*

﴿ وَمَا هَلَذِهِ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهُو وَلَعِبُ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِي ٱلْحَيَوَانُ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ إِنَّا إِلَّا لَهُو وَلَعِبُ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِي ٱلْحَيَوَانُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ إِنَّا ﴾.

[7٤] ﴿ وَمَا هَاذِهِ ٱلْمَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا ۚ إِلَّا لَهُو ﴾ واللهو: هو الاستمتاع بملذات الدنيا.

﴿ وَلَعِبُّ ﴾ أي: عبث، وسميت بذلك؛ لتشاغلهم بها، وسرعة فنائها.

﴿ وَإِنَ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ ﴾ أي: حياتها ﴿ لَهِى ٱلْحَيُوانَّ ﴾ أي: حياة لا موت فيها، وسميت بالحيوان؛ لأن في الحيوان زيادة مبالغة على الحياة، وهو مصدر حَيِيَ، وقياسه حَيْيَان، قلبت الياء واواً؛ لئلا تحذف إحدى الألفات، والحياة حركة، والموت سكون، والحيوان مقر الحياة، وهو ضربان: ماله الحاسة، والآخر ماله البقاء الدائم، تلخيصه: لهم البقاء السرمدي.

﴿ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ ذلك، لم يؤثروا الدنيا على الآخرة.

\* \* \*

﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلْكِ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَنْهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ۞﴾ .

[70] ﴿ فَإِذَا رَكِبُوا ﴾ أي: الكفار ومعهم أصنامهم.

﴿ فِي ٱلْفُلْكِ ﴾ في البحر، وخافوا الغرق.

﴿ دَعَوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ أي: لم يشركوا أحداً معه في الدعاء.

﴿ فَلَمَّا نَحَدُهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾ عناداً.

\* \* \*

﴿ لِيَكُفُرُواْ بِمَا ءَاتَيْنَكُمُ وَلِيَتَمَنَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١٠٠٠ .

[77] ﴿ لِيَكْفُرُواْ بِمَآءَالْيَنَاهُمُّ ﴾ من النعم، لفظه أمر، ومعناه التهديد.

﴿ وَلِيَتَمَنَّعُوا ﴾ بما بأيديهم من النعم. قرأ ابن كثير، وحمزة، والكسائي، وخلف، وقالون: (وَلْيَتَمَتَّعُوا) بإسكان اللام أمراً تهديداً، وقرأ الباقون: بكسرها (١)، جعلوها لام كي، تلخيصه: لا فائدة لهم في الإشراك إلا الكفر والتمتع.

﴿ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ عاقبةَ ذلك حين يُعاقبون.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٠٢)، و«التيسير» للداني (ص: ١٧٤)، و«تفسير البغوي» (٣/ ٤٨٣)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٤٤٣)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٥٥).

﴿ أُولَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنَا وَيُنَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَيِ ٱلْبَطِلِ يُوْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ ﴿ ﴾ .

[٦٧] ﴿ ﴿ أُولَمْ يَرُوا ﴾ أهلُ مكة.

﴿ أَنَّا جَعَلْنَا حَكَرُمًا ءَامِنَا ﴾ يأمنون فيه.

﴿ وَيُنَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِم ﴾ كانت العرب حول مكة يغزو بعضهم بعضاً، وأهل مكة آمنون.

﴿ أَفَهِ ٱلْهَطِلِ ﴾ الأصنام والشياطين ﴿ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ ﴾ محمد والإسلام ﴿ يَكُفُرُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ ﴾ وهذا تذكير لأهل مكة .

\* \* \*

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُۥ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوًى لِلْهَ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُۥ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوًى لِلْهَ عَنْ الْآنِ .

[7٨] ﴿ وَمَنْ أَظْلَهُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ﴾ بزعمه الشريكَ والولدَ لله تعالى . ﴿ أَوْ كَذَّبَ بِٱلْمَوِيِّ ﴾ محمدٍ والقرآن ﴿ لَمَّا جَآءَهُ ﴾ من غير توقف عناداً .

﴿ أَلِيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْهِكَ فِرِينَ ﴾ مقام للكافرين؟ استفهام بمعنى التقرير؛ لأن همزة الإنكار إذا أدخلت على النفي، صار إيجاباً؛ أي: ألا يستوجبون الثواء فيها، وقد افتروا هذا الكذب الشنيع؟!

\* \* \*

﴿ وَٱلَّذِينَ جَنهَدُواْ فِينَالَنَهُ دِينَهُمْ سُبُلَنَاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ جَنهَدُواْ فِينَا﴾ أي: من أجلنا؛ لنصرة ديننا.

﴿ لَنَهُدِينَهُمُ سُبُلَنَا ﴾ لنزيدنهم هداية إلى سبل الخير. قرأ أبو عمرو: (سُبْلَنَا) بإسكان الباء، والباقون: بضمها(١)، وكذلك اختلافهم في (رسلنا) و(رسلهم) و(رسلكم) حيث وقع.

﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ بالنصر والمعونة، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ۳۱۹)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/۲۱۲)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥٩/٥).

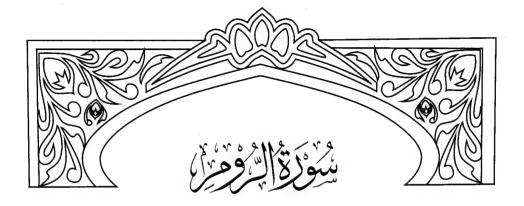

مكية، إلا قوله: ﴿ فَسُبُحَنَ ٱللَّهِ ﴾، آيها: ستون آية، وحروفها: ثلاثة آلاف وخمس مئة وأربعة وثلاثون حرفاً، وكلمها: ثمان مئة وتسع عشرة كلمة.

# بِنْ النَّهُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ الْمُلْمُ النَّلُولُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّلُولُ النَّامُ ال

[1] نقل المفسرون أنه كان بين فارس والروم قتال، وكان المسلمون يحبون ظهور الروم؛ لأنهم أصحاب كتاب مثلهم، والمشركون يحبون ظهور فارس؛ لأنهم كانوا مجوساً لا كتاب لهم كالمشركين، فبعث كسرى ملك فارس جيشاً، وبعث قيصر ملك الروم جيشاً، فالتقيا فغلب فارس الروم، فبلغ ذلك المسلمين بمكة، فشق عليهم، وفرح به كفار مكة، وقالوا للمسلمين: إنكم أهل كتاب، والنصارى أهل كتاب، ونحن أميون، وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من الروم، وإنكم إن قاتلتمونا، لنظهرن عليكم، فأنزل الله ـ عز وجل ـ: ﴿ الْمَرَ ﴾ (١) تقدم التنبيه على لنظهرن عليكم، فأنزل الله ـ عز وجل ـ: ﴿ الْمَرَ ﴾ (١) تقدم التنبيه على

<sup>(</sup>۱) انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: ۱۹۸)، و «تفسير البغوي» (۳/ ٤٨٥)، و «تفسير ابن كثير» (۳/ ٤٢٥)، و «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي (۳/ ٥٤)، =

معناه، ومذهب أبي جعفر في تقطيع الحروف أول سورة العنكبوت.

﴿ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ۗ ۞.

[٢] ﴿ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ﴾ حين قاتلهم الفرس.

\* \* \*

﴿ فِي آدُنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّنُ بَعْدِ غَلَيْهِمْ سَيَغْلِبُونَ ١٠٠٠ ﴿ فِي آدُنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّنُ بَعْدِ غَلَيْهِمْ سَيَغْلِبُونَ ۖ أَنَّ ﴾.

[٣] ﴿ فِي آدَنَى ٱلْأَرْضِ ﴾ أقربها، وهي أذرعات وبصرى، وهي أدنى الشام إلى أرض العرب والعجم ﴿ وَهُم مِّنَ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴾ الفرس.

\* \* \*

﴿ فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ۚ وَيَوْمَهِ ذِ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَهُ \* .

[3] ﴿ فِي بِضِع سِنِينَ ﴾ هو ما بين ثلاث إلى عشر ، فلما نزلت الآيات ، قال أبو بكر: «لا يقر الله أعينكم ، ستكون لهم الغلبة عليكم» فَنَاحَبه ؛ أي: راهنه أبي بن خلف على عشر قلص إلى ثلاث سنين ، فأخبر النبي بذلك ، فقال: «إنما البضع من الثلاث إلى التسع ، فزايده في الخطر ، وماده في الأجل» وذلك قبل تحريم القمار ، فجعلا المناحبة على مئة قلوص إلى تسع سنين ، فمات أبي بن خلف من طعنة النبي على حين بارزه ، ثم نصرت الروم بعد سبع سنين ، وكان يوم الحديبية أو بدر ، فأخذ أبو بكر الرهن من الروم بعد سبع سنين ، وكان يوم الحديبية أو بدر ، فأخذ أبو بكر الرهن من

<sup>=</sup> و «الدر المنثور» للسيوطي (٦/ ٤٧٨).

ورثة أبي، وجاء به يحمله إلى النبي على فقال له: «تصدق به»(١). وقرأ عبد الله بن عمر، وأبو سعيد الخدري، والحسن، وعيسى بن عمر: (غَلَبَتِ الرُّومُ) بفتح الغين واللام، و(سَيُغْلَبُونَ) بضم الياء وفتح اللام (٢)، وقالوا: نزلت حين أخبر النبي على غلبة الروم فارس، ومعنى الآية: غلبت الروم فارس في أدنى الأرض إليكم، وهم من بعد غلبهم سيغلبهم المسلمون في بضع سنين، وعند انقضاء هذه المدة أخذ المسلمون في جهاد الروم، قال البغوي: والأول أصح، وهو قول أكثر المفسرين (٣).

وقد حكى بعض المؤرخين في معنى ذلك: أن بيت المقدس لما فتح على يد عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ في سنة خمس عشرة، أو ست عشرة من الهجرة الشريفة، واستمر بأيدي المسلمين أربع مئة وسبعا وسبعين سنة، ثم تغلب عليه الفرنج، واستولوا عليه في شعبان سنة اثنتين وتسعين وأربع مئة من الهجرة الشريفة، واستمر بأيديهم إحدى وتسعين سنة، إلى أن فتحه الله على يد الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب ـ رحمه الله ـ في يوم الجمعة سابع عشري رجب سنة ثلاث وثمانين وخمس مئة، ووقع من الاتفاقات العجيبة أن الناصر صلاح الدين كان قبل ذلك استولى على مدينة حلب في صفر سنة تسع وسبعين وخمس مئة فامتدحه القاضي محي الدين بن الزكى قاضى دمشق بقصيدة منها:

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير الطبري» (۲۱/ ۱۸\_۱).

<sup>(</sup>۲) انظر: «القراءات الشاذة» لابن خالويه (ص: ۱۱٦)، و «تفسير البغوي» (۳/ ۲۲۱)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٦٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: «تفسير البغوي» (٣/ ٤٨٧).

وَفَتْحُكُمْ حَلَباً بِالسَّيْفِ في صَفَرٍ مبشرٌ بفتوحِ القدسِ في رَجَبِ

فكان كما قال، وفتح القدس في رجب كما تقدم، فقيل له: من أين لك هذا؟ فقال: أخذته من تفسير ابن مرجان (١) في قوله تعالى: ﴿ الْمَ شَاغُلِبَ اللَّهُ مُ فَيْلِ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ الله المناه عشرين وخمس مئة، وبيت المقدس يومئذ بيد الفرنج لعنهم الله.

قال ابن خلكان في «تاريخه» في ترجمة ابن الزكي: ولما وقفت أنا على هذا البيت وهذه الحكاية، لم أزل أتطلب تفسير ابن مرجان حتى وجدته على هذه الصورة، ولكن رأيت هذا الفصل مكتوباً في الحاشية بخط الأصل، ولا أدري هل كان من أصل الكتاب، أم هو ملحق، قال وذكر له حساباً طويلاً وطريقاً في استخراج ذلك حين حزره من قوله تعالى: ﴿ يِضْعَ سِينِينَ ﴾، انتهى (٢)، وقد صحح البغوي الأول كما تقدم.

﴿ لِلَّهِ ٱلْأَمْ رُمِن قَبَلُ وَمِنْ بَعْدُ ﴾ من قبل قتالهم وبعده، فأي الفريقين كان له الغلبة، فهو بأمر الله وقضائه.

﴿ وَيَوْمَهِـذِ ﴾ أي: يوم يغلب الروم فارس.

﴿ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِثُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) «برجان» في: «ت».

<sup>(</sup>٢) انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان (٤/ ٢٢٩-٢٣٠).

﴿ بِنَصْرِ ٱللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَكَّأُهُ وَهُوَ ٱلْعَكَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ ۞ .

[٥] ﴿ بِنَصْرِ ٱللَّهِ ﴾ من له كتاب على من لا كتاب له .

﴿ يَنصُرُ مَن يَشَكُّ أَنُّ ﴾ فينصر هؤلاء تارة، وهؤلاء أخرى.

﴿ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ﴾ الغالب.

﴿ ٱلرَّحِيثُ ﴾ بالمؤمنين.

\* \* \*

﴿ وَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِئَ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠٠ .

[٦] ﴿ وَعَدَ اللَّهِ ﴾ نصب على المصدر؛ أي: وعد الله وعداً بظهور الروم على فارس.

﴿ لَا يُخَلِّفُ اللَّهُ وَعَدَهُ وَلَكِكِنَّ أَكُثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ صحة وعده؛ لجهلهم.

﴿ يَعْلَمُونَ ظَلْهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُمْ غَلِلُونَ ۞ .

[٧] ﴿ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيا﴾ من أمر معاشهم، ولا فرق بين عدم العلم وبين العلم المقصور على الدنيا.

﴿ وَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ﴾ ساهون لا يتفكرون فيها، وكرر الضمير تأكيداً.

\* \* \*

﴿ أَوَلَمْ يَنَفَكَّرُواْ فِيَ أَنفُسِهِمْ مَّا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا فِأَنْحَقِ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِ رَبِّهِمْ لَكِيفِرُونَ ۞ .

[٨] ثم وبخهم على ترك النظر فيما يدلهم على المطلوب منهم فقال:

﴿ أُولَمْ يَنْفَكَّرُواْ فِي أَنفُسِمِمٌ ﴾ أي: ألم يحدثوا الفكرة الصالحة في قلوبهم.

فيقولوا: ﴿ مَّا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا ٓ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ أي: لم يخلقهما عبثاً، بل لحكم ظاهرة ﴿ وَأَجَلِ مُّسَمَّى ﴾ آتٍ (١) لوقت معلوم، إذا انتهت إليه، فنيت، وهو يوم القيامة.

﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِ رَبِّهِمْ ﴾ بالبعث والجزاء.

﴿ لَكَافِرُونَ ﴾ جاحدون، يظنون بقاء الدنيا، وعبر عنه بلقاء الله؛ لأنه عظم الأمر، وفيه النجاة والهلكة.

\* \* \*

[٩] ﴿ أُوَلَمْ يَسِيرُواْ ﴾ أهل مكة .

﴿ فِ ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ المعنى: ألم يسافروا، فيعترفوا(٢) مصارع المهلكين؛ كعاد وثمود بعد أن.

﴿ كَانُوٓا أَشَدَ مِنْهُمُ قُوَّةً وَأَتَارُوا ٱلأَرْضَ ﴾ حرثوها وقلبوها للزراعة ، وسمي الثور ثوراً ؛ لإثارته الأرض ؛ كما سميت بقرة لبقرها الأرض .

<sup>(</sup>۱) «آتٍ» زيادة من «ت».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «فيعتبروا».

﴿ وَعَمَرُوهِ مَا ﴾ أي: المدمَّرين ﴿ أَكُثَرُ مِمَّا عَمَرُوهَا ﴾ أكثر من عمارة أهل مكة، فأهلكوا، فما الظن بأهل مكة، وهم دونهم في العدد والعُدد وقوة الجسد.

﴿ وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ ﴾ فلم يؤمنوا، فأهلكهم الله.

﴿ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُم ﴿ فيدمرهم من غير جرم.

﴿ وَلَكِن كَانُوٓ ا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ بكفرهم.

\* \* \*

[١٠] ﴿ ثُمَّ كَانَ عَنِقِبَةً ﴾ أي: آخر أمر ﴿ ٱلَّذِينَ ٱسَتُوا ﴾ العمل بكفرهم.

﴿ ٱلسُّوَأَىٰ ﴾ تأنيث الأسوأ، وهو الأقبح، يعني: الخلة التي تسوُّؤهم، وهي جهنم.

﴿ أَن كَذَبُوا ﴾ أي: لأجل أن كذبوا (١).

﴿ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ﴾ محمد ﷺ، والقرآن.

﴿ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهَوْءُونَ ﴾ قرأ نافع، وأبو جعفر، وابن كثير، وأبو عمرو، ويعقوب: (عَاقِبَةُ) بالرفع اسم كان، وخبرها (السُّوءَى)، وقرأ الباقون: بالنصب على خبر كان(٢)، وتقديره: ثم كان السوءى عاقبة الذين أساؤوا.

<sup>(</sup>١) «أي: لأجل أن كذبوا» زيادة من «ت».

<sup>(</sup>٢) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٠٦)، و«التيسير» للداني (ص: ١٧٤)، و«تفسير البغوي» (٣/ ٤٨٩)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري =

﴿ ٱللَّهُ يَبْدَقُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٠٠٠ ﴿ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا أَلَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّا مُعْمَا مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا مُعَالِمُ مِ

[١١] ﴿ اللَّهُ يَبْدَقُوا ٱلْخَلْقَ ﴾ ينشئهم ﴿ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴾ بالبعث بعد الموت.

﴿ ثُمُ اللَّهِ تُرْبَعَوُنَ ﴾ فيجزيهم بأعمالهم. قرأ أبو عمرو، وأبو بكر عن عاصم: (يُرْجَعُونَ) بالغيب مع ضم حرف المضارعة، واختلف عن يعقوب، فقرأ رويس: بالخطاب، وروح: بالغيب، وكل منهما يفتح حرف المضارعة على أصل يعقوب، وقرأ الباقون: بالخطاب مع الضم (١).

\* \* \*

﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠٠٠ .

[١٢] ﴿ وَيَوْمُ نَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِشُ ﴾ أي: ييئس.

﴿ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ المشركون من كل خير.

\* \* \*

[١٣] ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَّكَا بِهِمْ ﴾ الذين عبدوهم دون الله.

﴿ شُفَعَا وَالله عداب الله .

﴿ وَكَانُواْ بِشُرَّكَآبِهِمْ ﴾ أي: بآلهتهم ﴿ كَفِرِينَ ﴾ جاحدين، يتبرأ كل

<sup>= (</sup>٢/ ٤٤٢)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٦٥).

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۷۵)، و «تفسير البغوي» (۳/ ٤٨٩)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/۸۸ و ۳٤٤)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٦٧).

واحد منهم من الآخر، وكتب (شُفَعَؤُا) بواو قبل الألف؛ كما كتب (عُلَمَؤُا بَنِي إِسْرَائِيلَ) في الشعراء [الآية: ١٩٧]، و(السُّوأَى) بألف قبل الياء إثباتاً للهمزة على صورة الحرف الذي منه حركتها.

\* \* \*

﴿ وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِذِ يَنَفَرَّقُونَ ﴿ إِنَّهُ .

[11] ﴿ وَيَوْمُ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِذِ يَنَفَرَّقُوبَ ﴾ بعد الحساب إلى الجنة والنار، فلا يجتمعون أبداً.

\* \* \*

﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَكِةٍ يُحْبَرُونَ فَهُمْ فِي رَوْضَكِةٍ يُحْبَرُونَ فَهُمْ .

[١٥] ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَكَةٍ ﴾ بستان مخضر في الجنة.

﴿ يُحَبِّرُونَ ﴾ يُسرون، وكل أرض ذات نبات وماء روضة، ونكرت إرادةً الجنس، وتفخيماً لها.

\* \* \*

﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِاَيْتِنَا وَلِقَآيِ ٱلْأَخِرَةِ فَأُوْلِتَمِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِاَيْتِنَا وَلِقَآيِ ٱلْآخِرَةِ فَأُوْلِتَمِكَ فِي ٱلْعَذَابِ

[17] ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِاَيْتِنَا وَلِقَآيِ ٱلْآخِرَةِ ﴾ بالبعث يوم القيامة. ﴿ فَأُوْلَتِهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحُضَّرُونَ ﴾ لا يغيبون عنه.

### ﴿ فَسُبْحَانَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ١٠٠٠ .

[17] سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن المواقيت الخمس، هل هي في كتاب الله تعالى؟ قال: «نعم»، ثم تلا: ﴿ فَسُبَحَنَنَ ٱللَّهِ ﴾(١) أي: نزهوا الله.

﴿ حِينَ تُمْسُونَ ﴾ تدخلون في المساء، والمراد: صلاتا المغرب والعشاء.

﴿ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴾ أي: تدخلون في الصباح، وهو صلاة الفجر.

\* \* \*

### ﴿ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَاوَرِتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مُونَ ﴿

[1۸] ﴿ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ قال ابن عباس: «يحمده أهل السموات والأرض ويصلون»(٢)، ﴿ وَعَشِيًّا ﴾ هي صلاة العصر.

﴿ وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴾ تدخلون في الظهيرة، وهي صلاة الظهر.

واتفق الأئمة على أن الصلوات المفروضات في اليوم والليلة خمس، وعلى أنها سبع عشرة ركعة، الظهر أربع، والعصر أربع، والمغرب ثلاث، والعشاء أربع، والفجر ركعتان، وتجب الصلاة بأول الوقت لغير معذور، وعليه بآخره بالاتفاق.

فأول وقت الظهر: إذا زالت الشمس، وهو ابتداء طول الظل بعد تناهي

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (۱۰۳/۳)، والطبري في «تفسيره» (۲۹/۲۱)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۱۰۵۹٦)، والحاكم في «المستدرك» (۳٥٤۱).

<sup>(</sup>۲) انظر: «تفسير البغوي» (۳/ ۲۲۱).

قصره بالاتفاق، وآخر وقتها: إذا صار ظل الشيء مثله بعد الذي زالت فيه الشمس عند الشافعي وأحمد، وقال مالك: هو آخر وقت الظهر، وهو بعينه أول وقت العصر المختار يكون وقتاً لهما ممتزجاً بينهما، فإذا زاد زيادة بينة، خرج وقت الظهر المختار، واختص الوقت بالعصر، وعند أبي حنيفة آخر وقت الظهر مصير ظل الشيء مثليه، وخالفه صاحباه، فوافقا الشافعي وأحمد.

ثم العصر، ووقتها من خروج وقت الظهر على الاختلاف بينهم، وآخر وقتها المختار مصير ظل كل شيء مثليه عند مالك والشافعي وأحمد، ووقت الضرورة عند الشافعي وأحمد إلى غروب الشمس، وهو آخر الوقت عند أبي حنيفة، وقال مالك: وقت الضرورة ببقاء خمس ركعات من النهار يدرك بها الظهر والعصر، وما دون ذلك يدرك بها العصر دون الظهر.

ثم المغرب، ووقتها من مغيب الشمس بالاتفاق، قال مالك: وقت المغرب في الأخبار مغيب الشمس، وهو وقت واحد مضيق غير ممتد، لا يؤخر عنه، مقدر آخره بالفراغ منها في حق كل مكلف، وآخر وقتها عند الشافعي وأحمد مغيب الشفق الأحمر بالأفق، وهو من بقايا شعاع الشمس، وعند أبي حنيفة هو البياض الذي يبقى بعد الحمرة؛ خلافاً لصاحبيه.

ثم العشاء، ووقتها من مغيب الشفق على الاختلاف بينهم، وآخر وقتها المختار عند مالك والشافعي وأحمد ثلث الليل الأول، ووقت الضرورة عند مالك بقاء أربع ركعات من الليل قبل طلوع الفجر يدرك بها المغرب والعشاء، وما دون ذلك يدرك بها العشاء وحدها، وعند الشافعي وأحمد وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، وهو البياض الذي يبدو من قبل

المشرق معترضاً بالأفق ولا ظلمة بعده، وهو آخر الوقت عند أبي حنيفة.

ثم الفجر، ووقتها من طلوع الفجر الثاني وهو الصادق إلى طلوع الشمس بالاتفاق، وتعجيلها أفضل عند الثلاثة، وعند أبي حنيفة يستحب الإسفار، فمن أدرك قبل الشمس ركعة، فقد أدرك الصلاة عند الشافعي، وعند مالك مع الطمأنينة، وعند أحمد يدرك الوقت بتكبيرة الإحرام، وكذا الحكم عندهم في جميع الصلوات، وعند أبي حنيفة إذا طلعت الشمس وهو في صلاة الفجر بطلت صلاته، وليس كذلك إذا خرج الوقت في بقية الصلوات، والزائد على قدر واجب في الصلاة في قيام ونحوه نفل بالاتفاق.

### \* \* \*

﴿ يُخْرِجُ ٱلْحَىّٰ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحْمِّ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَالِكَ تُخْرَجُونَ ﴿ إِنَّا ﴾ .

[١٩] ﴿ يُخْرِجُ ٱلْمَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ﴾ كالإنسان من النطفة، والطائر من البيضة.

﴿ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ ﴾ عكسه. قرأ نافع، وأبو جعفر، وحمزة، والكسائي، وخلف، وحفص عن عاصم: (الْمَيِّت) بالتشديد في الحرفين، والباقون: بالتخفيف(١).

﴿ وَيُحْيِى ٱلْأَرْضَ ﴾ بالمطر وإخراج النبات ﴿ بَعْدَمُوْتِهَأَ ﴾ يبسها.

﴿ وَكَذَالِكَ تُخْرَجُونَ ﴾ أي: كذلك نحييكم عند البعث. قرأ حمزة،

<sup>(</sup>۱) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۲۲۶-۲۲۵)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٦٨).

والكسائي، وخلف: (تَخْرُجُونَ) بفتح التاء وضم الراء، والباقون: بضم التاء وفتح الراء، واختلف عن ابن ذكوان (١).

### \* \* \*

﴿ وَمِنْ عَايَلَتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَكُم مِن تُرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَسَرُ لَكُمْ مِن تُرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَسَرُ لَكُمْ مَن تَنتَشِرُونَ اللهِ .

[٢٠] ﴿ وَمِنْ ءَايَـٰنِهِ ۦ ۗ دلائله الدالة على قدرته ووحدانيته.

﴿ أَنْ خَلَقَكُم ﴾ أي: خلق أصلكم، وهو آدم ﴿ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرُّ تَنتَشِرُونَ ﴾ تنبسطون في الأرض، و(إِذَا) للمفاجأة؛ أي: فاجأتم وقت كونكم بشراً منتشرين.

### \* \* \*

﴿ وَمِنْ ءَايَلْتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَلَجَا لِتَسَكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَنُفَكُرُونَ شَا ﴾.

[٢١] ﴿ وَمِنْ ءَايَكَتِهِ ۚ أَنَّ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا ﴾ حواء من ضلع آدم، والنساء بعدها من أصلاب الرجال ﴿ لِتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا ﴾ لتأووا إلى أزواجكم.

﴿ وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَّوَدَّةً ﴾ الجماع ﴿ وَرَحْمَةً ﴾ الولد، فبرحمة الله يتعاطفون، ويرزق بعض بعضاً.

﴿ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِقُوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ في عظمة الله وقدرته.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٠٧)، و«التيسير» للداني (٣/ ٤٩٢)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٦٩).

﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِ عَنَا أَلُهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْذِلَافُ ٱلْسِنَنِكُمُ وَٱلْوَنِكُوُ الْوَالِكُو الْوَالِكُو الْوَالِكُو الْمَالِينَ اللَّهُ الْمَالِمِينَ اللَّهُ .

[۲۲] ﴿ وَمِنْ ءَايَنْيِهِ خَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْنِلَافُ ٱلْسِنَيْكُمْ ﴾ باللغات.

﴿ وَأَلُونِكُمْ ۚ أَبِيضٍ وأسود وغيرهما .

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتَ ﴾ ظاهرة ﴿ لِلْعَلِمِينَ ﴾ قرأ حفص عن عاصم: بكسر اللام الثالثة، جمع عالم، وهو ذو العلم، وخص العلماء؛ لأنهم أهل النظر والاستدلال، دون الجهال المشغولين بحطام الدنيا وزخارفها، وقرأ الباقون: بفتح اللام (١)، جمع العالم، وهم الخلق، معناه: الآيات حجة على كل مخلوق.

\* \* \*

﴿ وَمِنْ ءَايَـنِهِ مَنَامُكُم بِالنَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَٱبْنِعَآ وُكُم مِّن فَصْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ الْ

[٢٣] ﴿ وَمِنْ ءَايَـٰذِهِ ـ مَنَامُكُم ﴾ أي: نومكم ﴿ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ ﴾.

﴿ وَٱبْنِغَآ قُرُكُم مِّن فَضَٰلِهِ ۗ أي: جعل الليل للسكني، والنهار للتصرف في طلب المعاش.

﴿ إِنَّ فِ ذَالِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴾ سماع تدبر واعتبار .

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٠٧)، و«التيسير» للداني (ص: ١٧٥)، و «تفسير البغوي» (٣/ ٤٩٢)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٦٩).

﴿ وَمِنْ ءَايَكِنِهِ يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَيُحْيِء بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللَّانَ لَا يَكُومِ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ .

[٢٤] ﴿ وَمِنْ ءَايَكِنِهِ عَيْرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا ﴾ من الصواعق.

﴿ وَطَمَعًا ﴾ في الغيث.

﴿ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَاءً فَيُحْيِء بِهِ ٱلْأَرْضَ ﴾ بالنبات ﴿ بَعْدَمَوْتِهَأَ ﴾ يبسها.

﴿ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَـٰتِ لِقَوْمِ يَعْـقِلُونَ ﴾ قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، ويعقوب: (وَيُنْزِلُ) بالتخفيف، والباقون: بالتشديد(١).

\* \* \*

﴿ وَمِنْ ءَايَكِهِ ۚ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ۚ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿ أَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّا مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُن اللَّهُ مِن مِنْ اللَّهُ مِنْ مُ

[٢٥] ﴿ وَمِنْ ءَايَكِهِ ۚ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ۚ ﴾ أي تدوما قائمتين إلى أجلهما .

﴿ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمُ دَعُوةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ أي: من القبور ﴿ إِذَا آَنتُمْ تَغُرُجُونَ ﴾ المعنى: من دلائله على ألوهيته قيام السموات والأرض، ثم خروج الموتى حين يقال: يا أهل القبور اخرجوا، فيخرجون بلا توقف ولا إباء.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ٣٢٠)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٦٩).

### ﴿ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَائِنُونَ ﴿ ﴾.

[٢٦] ﴿ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ صَكُلُّ لَهُ قَانِنُونَ ﴾ مطيعون لا يمتنعون عليه، والمراد: طاعة الإرادة، لا طاعة العبادة.

### \* \* \*

﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَقُواْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَثُ عَلَيْهُ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِينُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ اللهِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِينُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ اللهِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِينُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

[٢٧] ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ﴾ ينشئه من العدم أولاً.

﴿ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴿ بعد الموت للبعث.

﴿ وَهُوَ أَهُونَ عُلَيْةً ﴾ أي هو هين عليه، وما شيء عليه بعزيز.

﴿ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ أي: الوصف الذي ليس لغيره مثله.

﴿ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ صفتان موافقتان لمعنى الآية؛ لأنه وصف الوحدانية.

### \* \* \*

﴿ ضَرَبَ لَكُم مَّثَكُ مِّنْ أَنفُسِكُمُ هَل لَكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُم مِّن شَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُم مِّن شُرَكَآءَ فِي مَّا رَزَقْنَكُمْ فَأَنتُمُ فِيهِ سَوَآةٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمُ صَالَاتُ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمُ صَالَاتُ نَفُسِكُمُ مَّ كَذِيفَتِكُمْ اللَّايَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللَّهَا اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ

[٢٨] ثم عقبه بصفات التشريك فقال: ﴿ ضَرَبَ لَكُمْ مَّشَلًا مِنْ أَنفُسِكُمُ ﴾ أي: بين لكم شبها من حالكم، و(مِنْ) هذه ابتدائية؛ أي: أخذ مثلاً وانتزعه من أقرب شيء منكم، وهي أنفسكم، ثم بين المثل فقال: ﴿ هَل لَكُمْ مِّن مَّا

مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمُ ﴾ أي: من عبيدكم وإمائكم، و(مِنْ) هنا تبعيض.

﴿ مِّن شُرَكَآءَ فِي مَا رَزَقَنَكُمْ ﴾ من المال، و(مِنْ) هنا زائدة لتأكيد الاستفهام الجاري مجرى النفي ﴿ فَأَنتُمْ ﴾ وهم ﴿ فِيدِ ﴾ في المال.

﴿ سَوَآءٌ تَخَافُونَهُم ﴾ أي: تخافون مواليكم خيفة ﴿ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ ﴾ أي: أمثالكم من الأحرار، المعنى: هل ترضون أن يشارككم مَنْ ملكت أيمانكم فيما رزقناكم، فتكونوا سواء، فتخافونهم أن ينفردوا بأمر دونكم، كما تخافون الشركاء الأحرار؟ فإذا لم ترضوا ذاك، فكيف ترضون لله بشريك فيما يملكه؟ ﴿ كَذَلِكَ ﴾ أي: كهذا التفصيل ﴿ نُفَصِّلُ ﴾ نبين ﴿ ٱلْآيكَ بِنظرون إلى هذه الدلائل بعقولهم.

\* \* \*

﴿ بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَهُوآءَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ فَمَن يَهْدِى مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِّن نَّصِرِينَ شِ ﴾ .

[٢٩] فلما لِم ينزجروا، أضرب عنهم فقال: ﴿ بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ أنفسَهم بالكفر ﴿ أَهْوَآءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ بل تقليداً للجهالة ﴿ فَمَن يَهْدِى مَنْ أَضَلَ ﴾ أي: أضلَّه.

﴿ ٱللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِّن نَّاصِرِينَ ﴾ مانعين من العذاب.

\* \* \*

﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لَا بَدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ اللَّيِنُ اللَّيْنُ الْفَيِّمُ وَلَكِكِنَ أَكْتُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ أَلْكَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ أَلْكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللْمُلِمُ اللللْمُ اللللْمُولِي اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللللْمُلِمُ اللللْمُلِلْمُ الللْمُلْمُ الللِمُلِمُ الللللِمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلِ

[٣٠] ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ﴾ أخلصْ دينك لله، وذكر الوجه؛ لأنه جامع

حواس الإنسان وأشرفه ﴿حَنِيفًا ﴾ مائلاً إليه عن جميع الأديان المحرفة المنسوخة.

﴿ فِطْرَتَ ٱللّهِ ﴾ خلقة الله. وقف ابن كثير، وأبو عمرو، والكسائي (١)، ويعقوب: (فِطْرَهُ) بالهاء (٢)، وهو نصب على الإغراء؛ أي: الزم فطرة الله.

﴿ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ وهي الإسلام.

﴿ لَا نَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ﴾ خبر بمعنى النهي؛ أي: لا تبدلوا دين الله.

﴿ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ ﴾ المستقيم.

﴿ وَلَكِكِنَّ أَكْثُر النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴾ استقامته ؛ لعدم تدبرهم .

\* \* \*

﴿ هُ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَأَتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ الْأَنْ .

[٣١] ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ﴾ أي: فأقم وجهك أنت وأمتك منيبين؛ أي: راجعين إليه بالتوبة؛ لأن مخاطبته ﷺ تدخل معه فيها الأمة.

﴿ وَانَّقَوْهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ .

\* \* \*

﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ شَيَّعًا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ شَيَّا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ

[٣٢] وقوله: ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ ﴾ بدل من المشركين؛ أي:

<sup>(</sup>۱) «والكسائي» زيادة من «ت».

<sup>(</sup>٢) انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٤٨)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٧٠).

جعلوه فرقاً مختلفة فيما يعبدونه على اختلاف (١) أهوائهم. قرأ حمزة، والكسائي: (فَارَقُوا) بألف بعد الفاء وتخفيف الراء؛ أي: خرجوا من دينهم وتركوه، وقرأ الباقون: بغير ألف مشدداً على المعنى الأول (٢).

﴿ وَكَانُواْ شِيعًا ﴾ أي: صاروا فرقاً مختلفة.

﴿ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ ﴾ من الدين.

﴿ فَرِحُونَ ﴾ مسرورون؛ ظناً منهم أنه الحق.

\* \* \*

﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلنَّاسَ ضُرُّدَ عَوْا رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَا قَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُ مِرَبِّهِم مُنْفَرِكُونَ شَك .

[٣٣] ﴿ وَإِذَا مَسَّ ٱلنَّاسَ ضُرُّ ﴾ قحط وشدة ﴿ دَعَوْا رَبَّهُم مُّنيبِينَ ﴾ منقلبين.

﴿ إِلَيْهِ ﴾ بالدعاء .

﴿ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً ﴾ خصباً ونعمة .

﴿ إِذَا فَرِيقٌ مِّنَّهُم بِرَبِّهِم يُشْرِكُونَ ﴾ فأجاء فريق منهم بالإشراك.

\* \* \*

﴿ لِيَكُفُرُواْ بِمَا ءَانَيْنَاهُم فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١٠٠٠ ﴿ إِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ

[٣٤] ثم أمرهم إيعاداً وتهديداً فقال: ﴿ لِيَكُفُرُواْ بِمَآ ءَانَيْنَهُمْ ۚ ﴾ أي: بسبب ما أتيناهم، ثم خاطب هؤلاء الذين فعلوا هذا خطاب تهديد.

فقال: ﴿ فَتَمَتَّعُواً فَسُوفَ تَعُلَمُونَ ﴾ حالكم في الآخرة.

<sup>(</sup>۱) «اختلاف» زيادة من «ت».

<sup>(</sup>٢) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٠٨)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٧١).

﴿ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَنَا فَهُو يَتَكُلُّمْ بِمَا كَانُواْ بِهِ عَيْشُرِكُونَ ﴿ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَنَا فَهُو يَتَكُلُّمُ بِمَا كَانُواْ بِهِ عَيْشُرِكُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

[٣٥] ﴿ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَنَّا ﴾ أي: حجة.

﴿ فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُواْ بِهِ عَيْشَرِكُونَ ﴾ أي: يبين عذرهم عن شركهم.

\* \* \*

﴿ وَإِذَآ أَذَقَنَ النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِهَا ۗ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةُ ا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ إِنَّا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةُ البِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ إِنَّا اللهُ مَا يَقْنَطُونَ اللهُ ا

[٣٦] ﴿ وَإِذَا أَذَقُنَا النَّاسَ رَحْمَةً ﴾ نعمة من مطر ونحوه.

﴿ فَرِحُوا بِهَا ﴾ فرح البطر.

﴿ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةً ﴾ قحط ونحوه.

﴿ بِمَا قَدَّمَتْ أَيَّدِيمِمُ ﴾ من أعمالهم الخبيثة.

﴿ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴾ فأجاؤا القنوط، وهو الإياس من رحمته تعالى. قرأ أبو عمرو، ويعقوب، والكسائي، وخلف: (يَقْنِطُونَ) بكسر النون، والباقون: بفتحها(١).

\* \* \*

﴿ أُوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ يَشْطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ كَآيَكَ لِلَّوَقِمِ لِقَوْمِ لَوَاللَّهُ الْمَالِكَ لَآيَكَ لِللَّهِ لَلَّا يَكُولُ لِللَّهِ لَلْكَ لَآيَكَ لِللَّهِ لَلْكَ لَآيَكَ لِللَّهِ لَلْكَ لَآيَكَ لِللَّهِ لِللَّهِ لَلْكَ لَلْكَ لَآيَكَ لِللَّهِ لِللَّهِ لَلْكَ لِللَّهُ لَلْكَ لَلْكَ لَلْكَ لَلْكَ لَلْكُ لَلْكَ لَلْكَ لَلْكَ لَللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لَلْكَ لَلْكَ لَلْكَ لَلْكَ لَلْكَ لِللَّهُ لِللَّهُ لَلْكَ لَلْكَ لَلْكُ لَلْكَ لِلْكَ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهِ لَهُ اللّهُ لَلْكُ لَلْكُ لَلْكَ لَللّهُ لَلللّهُ لِلللّهِ لَلْكُ لِلللّهُ لَلْكُولُولُ ل

[٣٧] ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ ﴾ يوسِّعه ﴿ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ﴾ يضيق.

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٣٦)، و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٤٨)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٧٢).

﴿ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَا يَنتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ﴾ فيستدلون بها على قدرته وحكمته .

\* \* \*

﴿ فَاَتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِّ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجَهَ ٱللَّهِ وَأُوْلَئِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ ﴾ .

[٣٨] ﴿ فَاَتِ ذَا الْقُرْبِى حَقَّهُ ﴾ بأن تبره وتصله ﴿ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ ﴾ من الزكاة، وتقدم الكلام عليهما في سورة التوبة، واختلاف الأئمة فيهما، وفي بقية الأصناف الثمانية ﴿ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجَّدَ ٱللَّهِ ﴾ يطلبون ثوابه.

﴿ وَأُولَنَبِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ حيث حصلوا بما بسط لهم من (١) النعيم المقيم.

\* \* \*

﴿ وَمَا ءَاتَيْتُ مِ مِن رِّبًا لِيَرْبُواْ فِي أَمُولِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا ءَالَيْتُم مِن ذَكُوةٍ تُرِيدُونَ وَجُهَ ٱللَّهِ فَأَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴿ ﴾.

[٣٩] ﴿ وَمَا ءَاتَيْتُم مِن رِّبَا﴾ قرأ ابن كثير: (أَتَيْتُمْ) بقصر الهمزة، وقرأ الباقون: بالمد<sup>(٢)</sup>؛ أي: أعطيتم، ومن قصر، فمعناه: ما جئتم من ربا ذلك على وجه الإعلام<sup>(٣)</sup>؛ كما تقول: أتيت خطأً، وأتيت صواباً، فهو يؤول في المعنى إلى قول من مد ﴿ لِيَرْبُواً ﴾ أي: يزيد ﴿ فِي آَمُولِ ٱلنَّاسِ ﴾ قرأ المعنى إلى قول من مد ﴿ لِيَرْبُواً ﴾ أي: يزيد ﴿ فِي آَمُولِ ٱلنَّاسِ ﴾ قرأ

<sup>(</sup>۱) «من» ساقطة في «ت».

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٠٧)، و«التيسير» للداني (ص: ٨١)، و«تفسير البغوي» (٣/ ٤٩٧)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٧٧).

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «ومجيئهم ذلك على وجه الإعطاء».

نافع، وأبو جعفر، ويعقوب: (لِتُرْبُوا) بالتاء المضمومة وسكون الواو على الخطاب؛ أي: لتربوا أنتم، وتصيروا ذوي زيادة من أموال الناس، وقرأ الباقون: بالغيب وفتح الياء والواو، وجعلوا الفعل للربا(١١)؛ لقوله: ﴿ فَلَا يَرْبُوا ﴾ أي: لا ينمو ﴿ عِندَ اللَّهِ ﴾ ولا يبارك فيه.

﴿ وَمَا ٓءَانَيْتُهُ مِّن زَكُوةٍ تُرِيدُونَ ﴾ تبتغون ﴿ وَجَهَ ٱللَّهِ ﴾ اتفق القراء على مد (مَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ) من أجل قوله: (وَإِيَتَاءِ الزَّكَاةِ)، ثم رجع من الخطاب إلى الخيبة.

فقال: ﴿ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴾ تُضاعَف حسناتهم.

\* \* \*

﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُعِيدِكُمْ هَلْ مِن شُكَا يَعْدَلُ مِن وَلِكُم مِن شَيْءً شُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ﴾.

[ ٤٠] ﴿ اللَّهُ اللَّذِى خَلَقَكُمُ ثُمَّ رَزَقَكُمُ ثُمَّ يُمِيتُكُمُ ثُمَّ يُعِيدِكُمْ ﴾ المعنى: هو المختص بهذه الأشياء ﴿ هَلْ مِن شُرَكَآبِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِّن شَيْءً ﴾ فلم يجيبوا عجزاً.

فقال: ﴿ سُبِّحَنَهُ وَتَعَكَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ به من المعبودين. قرأ حمزة، والكسائى، وخلف: (تُشْركُونَ) بالخطاب، والباقون: بالغيب(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۷۵)، و «تفسير البغوي» (٣/ ٤٩٧)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٤٨)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٧٢).

 <sup>(</sup>۲) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۲۱)، و «الكشف» لمكي (۱/ ٥١٥)، و «معجم القراءات القرآنية» (۷۳/٥).

﴿ طَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ شَا ﴾ .

[13] ﴿ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ ﴾ الجدب وقلة البركة ﴿ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ﴾ السواحل والمدن التي على ظهر البحر والأنهار، وقال الحسن بن أبي الحسن: البر والبحر هما المعروفان المشهوران في اللغة، قال ابن عطية: وهذا هو القول الصحيح، وظهور الفساد فيهما هو بارتفاع البركات، ونزول رزايا وحدوث فتن، وتغلب عدو، وهذه الثلاثة توجد في البر(١) والبحر(٢).

﴿ بِمَا كُسَبَتُ ﴾ أي: جزاءً بما كسبت.

﴿ أَيْدِي ٱلنَّاسِ ﴾ من الذنوب.

﴿ لِيُذِيقَهُم ﴾ قرأ روح عن يعقوب، وقنبل بخلاف عنه: (لِنُذِيقَهُمْ) بالنون، والباقون: بالياء (٣) أي عقوبة ﴿ بَعْضَ ٱلَّذِى جَمِلُواْ ﴾ من الذنوب ﴿ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ عن معاصيهم بالتوبة .

\* \* \*

﴿ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ الْمُعْرَفُهُمُ مُشْرِكِينَ شَا ﴾.

[٤٢] ﴿ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلٌ ﴾ ليروا

<sup>(</sup>۱) «البر» زيادة من «ت».

<sup>(</sup>٢) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (٤/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٠٧)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٤٥)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٧٤).

منازلهم ومساكنهم خاوية ﴿ كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشْرِكِينَ ﴾ فأهلكوا بكفرهم.

﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ يَوْمَ بِذِ

[٤٣] ﴿ فَأَقِمْ وَجُهَكَ ﴾ تقدم تفسيره.

﴿ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّــمِ﴾ المستقيم، وهو دين الإسلام.

﴿ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ ﴾ هو يوم القيامة ﴿ لَا مَرَدَّ لَهُ ﴾ لا يقدر أحد على رده ﴿ مِنَ اللهِ ﴾. قرأ حمزة: (لا مَرَدَّ لَهُ) بالمد بحيث لا يبلغ الإشباع (١٠).

﴿ يَوْمَ إِذِ يَصَّدَّعُونَ ﴾ يتفرقون: فريق إلى الجنة، وفريق إلى النار.

\* \* \*

﴿ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ ١٠٠٠ .

[ ٤٤] ﴿ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ ﴾ أي: وَبالُ كفره.

﴿ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِمٍ مَ يَمْهَدُونَ ﴾ يوطِّئون منز لا في الجنة .

\* \* \*

﴿ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِن فَضَلِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَنفِرِينَ ﴿ لَيَ اللَّهُ لَا يَحِبُ الْكَنفِرِينَ ﴿ لَي اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

[80] ﴿ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِن فَصْلِدِيَّ ﴾ من عطائه .

﴿ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَفِرِينَ ﴾ لا يُظهر عليهم أمارات الرحمة، ولا يرضاه لهم ديناً.

<sup>(</sup>١) سلفت عند تفسير الآية (٢) من سورة البقرة.

﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِ اَنَ يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيُذِيقَكُمْ مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضَّلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا

[٤٦] ﴿ وَمِنْ ءَايَكِهِ ۚ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ ﴾ الشمال والصبا والجنوب؛ فإنها رياح الرحمة، وأما الدبور، فريح العذاب ﴿ مُبَشِّرَتِ ﴾ بالمطر.

﴿ وَلِيُذِيقَكُمْ مِّن رَّحْمَتِهِ عَ المنافع التابعة لها .

﴿ وَلِتَجْرِي ٱلْفُلَّكُ ﴾ في البحر بالرياح.

﴿ بِأَمْرِهِ وَلِنَبْنَغُواْ مِن فَضَّلِهِ ﴾ لتطلبوا من رزقه بتجارة البحر.

﴿ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ نعمة الله.

\* \* \*

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُ وَهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَٱننَقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَابَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ .

[٤٧] ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُ وَهُم بِٱلْبَيِّنَتِ ﴾ بالدلالات على صدقهم .

﴿ فَأَنْفَقَمْنَامِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا ﴾ عذبنا الذين كذبوهم.

﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ بإنجائهم من العذاب لإيمانهم.

\* \* \*

﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ فَنُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِةً فَإِذَاۤ أَصَابَ بِهِ عَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَيْمُ كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِةً فَإِذَاۤ أَصَابَ بِهِ عَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَيْهُ وَيَعَلَيْهُ وَنَ اللَّهُ مِنْ عَبَادِهِ عَلَيْهُ وَيَ اللَّهُ مِنْ يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ عَلَيْهُ وَيَ اللَّهُ مِنْ عَبَادِهِ عَلَيْهُ وَيَ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ عَلَيْهِ مُونَ اللَّهُ مَن يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مَنْ عَبَادِهِ عَلَيْهُ مِنْ عَبَادِهِ عَلَيْهِ مَنْ عَبَادِهُ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَبَادِهِ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ عَبَادِهِ عَلَيْهِ مَنْ عَبَادِهِ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مَنْ عَبَادِهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِي مَن عَلَيْهِ عَلَيْهُ مُ لَيْسَتَمْ فِي مَنْ عَبَادِهِ عَلَيْهُ مَنْ عَبَادِهِ عَلَيْهِ وَقَلْمُ مُنْ مِنْ عَلِيهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا مَنْ عَبَادِهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَنْ عَلَقَ عَلَيْهُ مِنْ عَلِيقِهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ

[٤٨] ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ ﴾ قرأ حمزة، والكسائي، وخلف: (الرِّيحَ)

بغير ألف على التوحيد إرادة الجنس، والباقون: بألف على الجمع (١)، ولا خلاف في الحرف المتقدم قبل هذا أنه على الجمع.

﴿ فَتُثِيرُ سَحَابًا ﴾ أي: تنشره ﴿ فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ أي: نحوها.

﴿ كَيْفَ يَشَآءُ ﴾ من قلة وكثرة.

﴿ وَيَجَعَلُهُمُ كِسَفَا ﴾ قرأ ابن عامر، وأبو جعفر: بإسكان السين على التوحيد، وقرأ الباقون: بفتح السين جمع كسفة؛ أي: قطعاً، واختلف عن هشام (٢) ﴿ فَتَرَى ٱلْوَدْقَ ﴾ أي: المطر ﴿ يَغَرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ۗ ﴾ وسطه.

﴿ فَإِذَآ أَصَابَ بِهِ ٤ ﴾ أي: بالودق.

﴿ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ يفرحون بالمطر.

\* \* \*

﴿ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ - لَمُبْلِسِينَ ﴿ ﴾ .

[٤٩] ﴿ وَإِن كَانُوا ﴾ أي: الخلق ﴿ مِن قَبْلِ أَن يُنزَّلُ عَلَيْهِم ﴾ المطر.

﴿ مِن قَبْلِهِ ٤ مَن قبل السحاب ﴿ لَمُبْلِسِينَ ﴾ آيسين.

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۷۸)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٤٨)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٧٤).

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٠٨)، و«التيسير» للداني (ص: ١٧٥)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٠٩)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٤٧- ٧٥).

﴿ فَٱنظُرْ إِلَىٰٓ ءَاثَارِ رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُعْمِى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ ذَالِكَ لَمُحْي ٱلْمَوْتَى وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ أَنَّ اللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهِ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهِ عَلَىٰ كُلُّونَ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهِ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ عَلَىٰ كُلّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُونَ عَلَىٰ كُلُونَ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُونَ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلْ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَيْ كُلْ اللَّهُ عَلَىٰ كُلْ اللَّهُ عَلَيْكُونِ اللَّهُ عَلَيْ كُلْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَىٰ كُلَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلَّ اللَّهُ عَلَيْكُونِ كُلَّ اللَّهُ عَلَيْكُونُ كُلَّ اللَّهُ عَلَيْكُونِ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلَّ عَلَيْكُونِ كُلَّ اللّهُ عَلَىٰ كُلَّ عَلَىٰ عَلَيْكُونِ كُلَّ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَى كُلَّ اللَّهُ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونِ كُلَّ عَلَيْكُونُ عَلَىٰ عَلَيْكُونِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ

[•٥] ﴿ فَٱنظُرْ إِلَى ءَاثُرِ رَحْمَتِ ٱللّهِ ﴾ قرأ نافع، وأبو جعفر، وابن كثير، وأبو عمرو، ويعقوب، وأبو بكر عن عاصم: (أثر) بقصر الهمزة وحذف الألف بعد الثاء على التوحيد، وقرأ الباقون: بمد الهمزة وألف بعد الثاء على الجمع (١)، وأمال الدوري عن الكسائي فتحة الثاء (٢)، و(رَحْمَتِ) رسمت بالتاء في سبعة مواضع، ووقف عليها بالهاء: ابن كثير، وأبو عمرو، والكسائي، ويعقوب (٣)، المعنى: انظر إلى تأثير المطر.

﴿ كَيْفَ يُحْيِى ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا ﴾ بالنبات والأشجار وأنواع الثمار.

﴿ إِنَّ ذَالِكَ ﴾ أي: محييها بعد الموت.

﴿ لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَيُّ ﴾ وهو الله تعالى .

﴿ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثٌ ﴾ من البعث وغيره.

\* \* \*

﴿ وَلَيِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأُوهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ - يَكُفُرُونَ ١٠٠٠ .

[٥١] ﴿ وَلَهِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا ﴾ مضرة على زرعهم، فأفسدته ﴿ فَرَأُوهُ ﴾ أي:

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٠٨)، و«التيسير» للداني (ص: ١٧٥)، و«تفسير البغوي» (٣/ ٥٠١)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٥٧).

 <sup>(</sup>۲) انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٤٩)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٥٥\_٥٥)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٧٦).

<sup>(</sup>٣) سلفت عند تفسير الآية (٢١٨) من سورة البقرة.

النبات ﴿ مُصْفَرًا ﴾ بعد خضرته ﴿ لَظَلُّوا ﴾ أي: ليظلُّنَ ﴿ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ بعد اصفراره ﴿ يَكُفُرُونَ ﴾ يجحدون ما سلف من النعم.

# \* \* \*

﴿ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَوْا مُدْبِينَ ۞ . [٢٥] ﴿ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَوْا مُدْبِينَ ﴾ .

# \* \* \*

﴿ وَمَا أَنتَ بِهَدِ ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَلَهِم ۚ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَلِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ آنَ ﴾ .

[٥٣] ﴿ وَمَا أَنتَ بِهَادِى ٱلْعُمْىِ عَن ضَلَالَتِهِمُّ إِن تُشْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَاتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ ﴾ تقدم تفسير نظير هاتين الآيتين. واختلاف القراء فيهما مستوفًى في سورة النمل [الآية: ٨١]، وكذا الحكم في التفسير والاختلاف هنا.

# \* \* \*

﴿ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ وَشَعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ وَشَعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةً وَهُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ اللهُ .

[30] ﴿ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

<sup>(</sup>۱) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ٣٢٢)، و«معجم القراءات القرآنية» (٧٨\_٧٧/٥).

ضعف الشيخوخة وشيبها. قرأ حمزة، وعاصم بخلاف عن رواية حفص: بفتح الضاد في الأحرف الثلاثة، والباقون: بضم الضاد فيهما، فالضم لغة قريش، والفتح لغة تميم (١).

﴿ يَخَلُقُ مَا يَشَاءُ ﴾ من ضعف وقوة وشبيبة وشيبة.

﴿ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ﴾ بتدبير خلقه ﴿ ٱلْقَدِيرُ ﴾ على ما يشاء.

\* \* \*

﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لِبَثُواْ غَيْرَ سَاعَةً كَذَالِك كَانُواْ يُؤْفَكُونَ إِنَّ الْمَالِمِينَ الْمُحْرِمُونَ مَا لِبَثُواْ غَيْرَ سَاعَةً كَذَالِك كَانُواْ يُؤْفَكُونَ إِنَّ اللهِ اللهُ الل

[٥٥] ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ ﴾ التي فيها القيامة.

﴿ يُقَسِمُ ﴾ يحلف ﴿ ٱلْمُجُرِمُونَ ﴾ المشركون ﴿ مَا لَبِشُوا ﴾ في القبور ﴿ غَيْرَ سَاعَةً ﴾ استقلوا ذلك لما استقبلوا من هول يوم القيامة، ويكذبون ثمَ، فيفتضحون.

﴿ كَنَالِكَ ﴾ مثلَ ذلك الصرف عن الصدق ﴿ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ ﴾ يُصرفون إلى الكذب في الدنيا. قرأ أبو عمرو، ورويس عن يعقوب: (كَذَلِك كَّانُوا) بإدغام الكاف الأولى في الثانية (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٠٨)، و«التيسير» للداني (ص: ٥٠٨)، و«التيسير» للداني (ص: ١٧٥-١٧٥)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥٠٧٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ٣٢٢)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٧٨).

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِنَابِ ٱللَّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَا كَنَامُ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَلَا كَنَامُ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَلَا كَنَامُ اللَّهِ عَلَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّاكُ عَلَيْكُ عَلَّاكُ عَلَيْكُ عَلَاكُمْ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّاكُ عَلَيْكُ عَلَّاكِ عَلَيْكُ عَلَّاكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عِلَاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّاللَّهُ عَلَاكُ

[٥٦] ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَانَ﴾ من الملائكة والإنس مُنْكِرين عليهم كذبَهم:

﴿ لَقَدُ لِبَثْتُمُ فِي كِنَابِ ٱللهِ ﴾ أي: فيما كتبه الله لكم في سابق علمه من اللبث في القبور.

﴿ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْبَعْثِ ﴾ والفاء بعد جواب شرط محذوف يدل عليه الكلام، تقديره: إن شككتم في يوم البعث.

﴿ فَهَكَذَا يَوْمُ ٱلْبَعُثِ ﴾ الذي كنتم تنكرونه في الدنيا.

﴿ وَلَكِنَكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ أنه حق. قرأ نافع، وابن كثير، وعاصم، ويعقوب، وخلف: (لَبِثْتُمْ) و(لَبِثْتَ) حيث وقع بإظهار الثاء عند التاء، والباقون: بالإدغام (١).

\* \* \*

﴿ فَيَوْمَبِدِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَعْذِرَتُهُمَ وَلَا هُمُ يُسْتَعْتَبُونَ ﴾.

[٧٥] ﴿ فَيَوْمَ إِذِ لَّا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ ﴾ اعتذارهم ﴿ وَلَا هُمْ يُسْتَعْنَبُونَ ﴾ أي: لا تُطلب منهم العتبى؛ أي: لا يقال لهم: أرضوا ربكم

<sup>(</sup>۱) انظر: "إتحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص: ٣٤٩)، و"معجم القراءات القرآنية" (٧٨/٥).

بالتوبة والطاعة (۱) كما دُعوا إليه في الدنيا؛ من قولهم: استعتبني فلان، فأعتبته؛ أي: استرضاني، فأرضيته، وحقيقة أعتبته: أزلت عَتْبه، والعتب في معنى الغضب. قرأ الكوفيون: (يَنْفَع) بالياء على التذكير، والباقون: بالتاء على التأنيث (۲).

# \* \* \*

﴿ وَلَقَدْ ضَرَبُنَا لِلنَّاسِ فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَلَبِن جِنَّتَهُم بِاَيَةٍ لَيَعُونَ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ مَبْطِلُونَ اللَّهُ .

[ ٥٨] ﴿ وَلَقَدْ ضَرَبُنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا اللَّهُ رَّءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِّ ﴾ وصفناهم فيه بأنواع الصفات التي هي في الغرابة كالأمثال. قرأ ابن كثير: (القُرانِ) حيث وقع بالنقل، والباقون: بالهمز (٣).

﴿ وَلَهِن جِنَّتَهُم بِاَيَةٍ لِّيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَ﴾ عناداً:

﴿ إِنَّ أَنتُمْ لِلَّا مُبْطِلُونَ ﴾ أي: أصحاب باطل.

\* \* \*

﴿ كَلَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

[٥٩] ﴿ كَنَالِكَ ﴾ أي: مثلَ ذلك الطبع، وهو الختم.

﴿ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ﴾ الجهلَّة ﴿ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ توحيد الله.

<sup>(</sup>۱) «الطاعة» زيادة من «ت».

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٠٩)، و«التيسير» للداني (ص: ١٧٦)، و «تفسير البغوي» (٣/ ٥٠٣)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٧٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ٣٢١)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٧٨).

﴿ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ١٠٠٠ .

[7٠] ﴿ فَأَصْدِ ﴾ على أذاهم ﴿ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقَّ ﴾ بنصرك، وإظهار دينك، لا بد من إنجازه ﴿ وَلَا يَسۡتَخِفَّنَك ﴾ لا يحملنك على الخفة والطيش ﴿ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴾ بالبعث، والخطاب للنبي ﷺ، والمراد: أمته. قرأ رويس عن يعقوب: (يَسْتَخِفَّنْك) بتخفيف النون، والباقون: بالتشديد (١)، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/۲۶)، و«معجم القراءات القرآنية» (۹/۷۷).

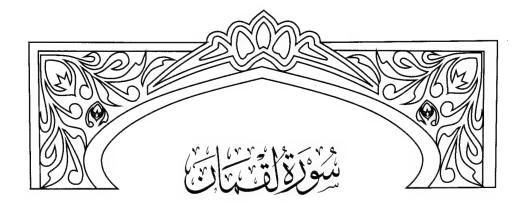

مكية غير ثلاث آيات، أولهن: ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَامُ ﴾، آيها: أربع وثلاثون آية، وحروفها: ألفان ومئة وعشرة أحرف، وكلمها: خمس مئة وثمان وأربعون كلمة.

# يسْد الله التَّمْنِ التِحَدِيد فِي اللهِ التَّمْنِ التِحَدِيد

﴿ الْمَ الْ عَلَكَ ءَايَتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْمُكِيمِ اللَّهِ .

[١] ﴿ الْمَرْ ﴾.

[٢] ﴿ تِلْكَ ﴾ إشارة إلى الكتب المتقدمة أنها في القرآن معنى. ﴿ ءَايَتُ ٱلْكِنَابِ ﴾ القرآن ﴿ ٱلْحَكِيمِ ﴾ أي: ذي الحكمة.

\* \* \*

# ﴿ هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴾.

[٣] ﴿ هُدًى وَرَحْمَةً ﴾ قرأ حمزة: (وَرَحْمَةٌ) بالرفع على الابتداء؛ أي:

هو هدى ورحمة، وقرأ الباقون: بالنصب على الحال من الآيات<sup>(١)</sup> ﴿ لَلْمُحْسِنِنَ ﴾ .

#### \* \* \*

﴿ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ١٠٠٠ .

[٤] ﴿ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَاوٰةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾ بيان الإحسانهم.

#### \* \* \*

﴿ أُولَٰكِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمٍّ وَأُولَٰكِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ١٠٠٠

[٥] ﴿ أُولَٰتِكَ عَلَىٰ هُدَى مِّن رَّيِّهِمٍ ۚ وَأُولَٰتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ الظافرون بطلبتهم.

# \* \* \*

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُوْلَيَهِكَ هَٰمُ عَذَابُ ثُهِينٌ ﴿ فَيَ اللَّهِ اللَّهِ عِنْدُ اللَّهِ عَذَابُ ثُهِينٌ ﴿ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُوْلَيَهِكَ هَٰمُ مَذَابُ ثُهِينٌ ﴿ فَي اللَّهِ عَلَم اللَّهِ عَذَابُ ثُهُ عِنْدُ اللَّهِ عِنْدُ اللَّهِ عِنْدُ اللَّهِ عِنْدُ اللَّهِ عِنْدُ اللَّهُ عَذَابُ أَنَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْدُ اللَّهِ عَذَابُ اللَّهِ عِنْدُ اللَّهُ اللَّهِ عِنْدُ اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عِنْدُ اللَّهُ عَلَم اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عِنْدُ اللَّهِ عِنْدُ اللَّهِ عَلَم عَلَم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدُ عَلَم اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْدُ عَلَم اللَّهُ عَلَيْدُ عَلَم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدُ عَلَم اللَّهُ عَلَيْدُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَم عَلَم اللَّهُ عَلَيْدُ عَلَم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَاللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَاكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّ

[7] وكان النضر بن الحارث بن كلدة يَتَّجِر، فيأتي الحيرة، فيشتري أخبار الأعاجم، ويحدث بها قريشاً، ويقول: إن محمداً يحدثكم بحديث عاد وثمود، وأنا أحدثكم بحديث رستم وإسفنديار وأخبار الأكاسرة، فيستملحون حديثه، ويتركون سماع القرآن، فأنزل الله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۵۱۲)، و«التيسير» للداني (ص: ۱۷٦)، و «تفسير البغوي» (۳/ ٥٠٥)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٨٣).

مَن يَشْتَرِى ﴾ (١) يستبدل ﴿ لَهُو ٱلْحَدِيثِ ﴾ باطله، وقيل: نزلت فيمن يشتري المغنيات، قال ﷺ: «لا يحل شراء المغنيات، ولا بيعهن، وأثمانهن حرام» (٢)؛ لأن في مثل هذا نزلت هذه الآية.

﴿ لِيُضِلُّ ﴾ ليصير آخر أمره إلى الضلال.

﴿ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ طريق الإسلام ﴿ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ بل بجهل.

﴿ وَيَتَّخِذَهَا ﴾ أي: السبيل ﴿ هُزُوًّا ﴾ سخرية.

﴿ أُولَيَكَ لَمُمُ عَذَابُ مُهِينُ ﴾ لإهانتهم الحق باستئثار الباطل عليه. قرأ ابن كثير، وأبو عمرو: (لِيَضِلِّ) بفتح الياء (وَيَتَّخِذُهَا) برفع الذال عطفاً على (يشتري)، و(هُزُواً) بضم الزاي والهمز، وقرأ حفص عن عاصم: (لِيُضِلَّ) بضم الياء، (وَيَتَّخِذَهَا) بنصب الذال عطفاً على (لِيُضِلَّ)، و(هُزُواً) بضم الزاي وفتح الواو منونة بغير همز، وقرأ حمزة، وخلف: (لِيُضِلَّ) بضم الياء (وَيَتَّخِذَهَا) بفتح الذال (هُزْءاً) بإسكان الزاي مع الهمز، وقرأ نافع، وأبو جعفر، وابن عامر، وأبو بكر عن عاصم: (لِيُضِلَّ) بضم الياء وأبو جعفر، وابن عامر، وأبو بكر عن عاصم: (لِيُضِلَّ) بضم الياء (وَيَتَّخِذَهَا) بفتح الذال (هُزُواً) بضم الزاي والهمز (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: «أسباب نزول» للواحدي (ص: ۱۹۸).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٣١٩٥)، كتاب: التفسير، باب: ومن سورة لقمان، وقال: حديث غريب، وعلي بن يزيد يضعّف في الحديث، وابن ماجه (٢١٦٨)، كتاب: التجارات، باب: مالا يحل بيعه، والإمام أحمد في «المسند» (٥/ ٢٥٧)، عن أبي أمامة \_ رضى الله عنه \_ .

<sup>(</sup>٣) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٣٤ و١٧٦)، و«تفسير البغوي» (٣/ ٥٠٧)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢١٥ و٣٤٦)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٨٣ ـ ٨٤).

﴿ وَإِذَا نُتْلَى عَلَيْهِ ءَايَنُنَا وَلَى مُسْتَكَيِّرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أَذُنَيْهِ وَقَلَّ فَبَشِّرَهُ بِعَذَابِ أَلِيمٍ إِنَّ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْتُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُو

[٧] ﴿ وَإِذَا نُتُلَى عَلَيْهِ ءَايَكُنَا وَلَّى مُسْتَكَبِّرًا ﴾ لا يعبأ بها.

﴿ كَأَن لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَ فِي أَذُنيهِ وَقُلَ ﴾ وهو الثقل الذي يغير إدراك المسموعات. قرأ نافع: (أُذْنيه) بإسكان الذال، والباقون: بضمها(١).

﴿ فَبُشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ وذكر البشارة على التهكم.

\* \* \*

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُمْ جَنَّتُ ٱلنَّعِيمِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ النَّعِيمِ

[٨] ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُمْ جَنَّتُ ٱلتَّعِيمِ ﴾ لما ذكر الكفرة وتوعدهم بالنار، عقب بذكر المؤمنين، ووعدهم بجنات النعيم؛ ليبين الفرق.

\* \* \*

﴿ خَلِدِينَ فِيهَا وَعَدَ ٱللَّهِ حَقّاً وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٠٠٠

[٩] ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا ﴾ حال من ضمير (لَهُمْ) ﴿ وَعُدَ اللّهِ حَقَّا ﴾ مصدران مؤكّدان، الأول مؤكد لنفسه؛ لأن معنى ﴿ لَهُمْ جَنَّتُ النِّعِيمِ ﴾ وعدهم بها، فأكد معنى الثبات، أكد به معنى الثبات، أكد به معنى الوعد، وأكدا جميعاً ﴿ لَمُمْ جَنَّتُ النِّعِيمِ ﴾.

﴿ ٱلْعَرِيرُ ﴾ الذي لا يغلبه شيء ﴿ ٱلْحَكِيمُ ﴾ في أفعاله.

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۹۹)، و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ۳۵۰)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٨٥).

﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَٰتِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرُونَهَا ۖ وَٱلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِى أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَتَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةً وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَٱنْبُنْنَا فِيهَا مِن كُلِّ دَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَآءً فَٱنْبُنْنَا فِيهَا مِن كُلِّ ذَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿ كُرِيمٍ ﴿ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

[1٠] ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ بِعَيْرِ عَمَدِ ﴾ جمع أعمدة، وهي جمع عمود البيت؛ يعني: السواري ﴿ تَرَوْنَهَا ﴾ استشهاد برؤيتهم لها كذلك، والمراد: نفي العمد أصلاً، وهو الأصح، فهي واقفة كالقبة، والقدرة أعظم من ذلك.

﴿ وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِ ﴾ جبالاً رست؛ أي: ثبتت في الأرض. ﴿ أَن تَجِيدَ بِكُمْ .

﴿ وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةِ ﴾ ثم رجع من الغيبة إلى الحضور.

فقال: ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَنْبَلْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَفْجٍ كَرِيمٍ ﴾ والزوج في اللغة: النوع والصنف، وليس بالذي هو ضِد الفرد، وقوله: ﴿ كَرِيمٍ ﴾ أي: كثير المنفعة.

\* \* \*

﴿ هَنَذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُوفِ مَاذَا خَلَقَ ٱللَّذِينَ مِن دُونِهِ عَبِ ٱلطَّلِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ شَا ﴾ .

[١١] ﴿ هَلَا اخْلُقُ ٱللَّهِ ﴾ يعني: الذي ذكرتُ مما تعاينون مخلوقُ الله.

﴿ فَأَرُونِ مَاذَا خَلَقِ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ ٥ من آلهتكم التي تعبدونها .

﴿ بَلِ ٱلظَّلِمُونَ فِي ضَلَلٍ ثَبِينٍ ﴾ أي: بل هذا الذي قريش فيه ضلال مبين، فذكرهم بالصفة التي تعم معهم سواهم ممن فعل فعلهم من الأمم.

﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا لُقَمَٰنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَّهِ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَاهِ عَنْ اللَّهَ عَنْ حَمِيكُ إِنَّا ﴾.

[١٢] ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا لُقَمَنَ ﴾ وهو ابن ناعور ابن أخت أيوب عليه السلام، وقيل غير ذلك ﴿ ٱلْحِكْمَةَ ﴾ العقل والعلم، ولم يكن نبياً، وكان قاضياً في بني إسرائيل في زمن داود عليه السلام، روي أنه خيره الله بين النبوة والحكمة، فاختار الحكمة.

وروي عن ابن عمر: أنه قال: سمعت النبي على يقول: «حقاً أقوله، لم يكن لقمان نبياً، ولكن كان عبداً كثيرَ التفكر، حسنَ اليقين، أحب الله تعالى، فأحبه، فمنَّ عليه بالحكمة»(١) انتهى، وكان يؤازر داود؛ لحكمته، وعاش ألف سنة، وقبرُ لقمان بقرية صرفند ظاهر مدينة رملة فلسطين، وعليه مشهد، وهو مقصود للزيارة، وقال قتادة: قبره بالرملة ما بين مسجدها وسوقها، وهناك قبور سبعين نبياً ماتوا بعد لقمان جوعاً في يوم واحد، أخرجهم بنو إسرائيل من القدس، فألجؤوهم إلى الرملة، ثم أحاطوا بهم هناك، فتلك قبورهم.

﴿ أَنِ اَشَكُرُ لِللَّهِ ﴾ أي: وقلنا له: أن اشكر لله على ما أعطاك من الحكمة. قرأ نافع، وأبو جعفر، وابن كثير، وابن عامر، والكسائي، وخلف: (أَنُ اشْكُرْ) بضم النون في الوصل، والباقون: بالكسر(٢).

<sup>(</sup>۱) رواه الديملي في «مسند الفردوس» (٥٣٨٤)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٧/ ٨٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ٣٢٢)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٨٥)

﴿ وَمَن يَشَّكُرُ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِنَفْسِهِ ۗ ﴾ لأن ثوابه له.

﴿ وَمَن كَفَرَ ﴾ نعمة ربه ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ ﴾ عن خلقه ﴿ حَمِيدٌ ﴾ محمود على صنعه.

#### \* \* \*

﴿ وَإِذْ قَالَ لُقَمَنُ لِابْنِهِ، وَهُوَ يَعِظُهُ يَبُنَى لَا تَشْرِكَ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَطُلُمُ عَظِيمٌ اللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلُمُ عَظِيمٌ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

[١٣] ﴿ وَإِذْ ﴾ أي: واذكر إذ ﴿ قَالَ لُقَمَنُ لِأَبْنِهِ ۦ ﴾ واسمه أنعم، وقيل: أشكم.

﴿ وَهُو يَعِظُهُ ﴾ يذكره بالآخرة ﴿ يَبُنَى ٓ لَا تُثْرِفَ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ﴾. قرأ ابن كثير: (يَا بُنَيْ) بإسكان الياء مخففة [في هذا الحرف، وقرأ حفص عن عاصم: (يَا بُنَيْ) بفتح الياء مشددة في الأحرف الثلاثة على قولك: يَا بُنيًّا، ووافقه البزي في: (يَا بُنيَّ أَقِمِ الصَّلاَة)، وقرأ قنبل: (يَا بُنيْ أَقِمِ الصَّلاَة) بإسكان الياء مخففة](١)، وقرأ الباقون: بكسر الياء مشددة في الثلاثة على إدغام إحدى الياءين في الأخرى(٢).

# \* \* \*

﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَن ٱشْكُرُ لِي وَلِوَلِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ اللهِ .

[1٤] ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ ﴾ أي: توالى

<sup>(</sup>۱) ما بین معکوفتین زیادة من «ت».

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥١٢)، و«التيسير» للداني (ص: ١٧٦)، و«تفسير البغوى» (٣/ ٥٠٩)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٨٦).

عليها ضعف على ضعف؛ لأن الحمل ضعف، والطلق ضعف، والوضع ضعف ﴿ وَفِصَلْلُمُ ﴾ أي: مدة فطامه ﴿ فِي عَامَيْنِ ﴾ وفيه دليل على أن أقصى مدة الرضاع حولان.

﴿ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَلِدَيْكَ ﴾ أي: وصيناه بشكرنا، وشكر والديه. قرأ أبو عمرو: (أَنِ اشْكُر لِّي) بإدغام الراء في اللام، ورُوي عنه الإظهار، والوجهان صحيحان عنه (١).

﴿ إِلَى ٱلْمَصِيرُ ﴾ المرجع، قال سفيان بن عيينة: من صلى الصلوات الخمس، فقد الخمس، فقد شكر الله، ومن دعا لوالديه في أدبار الصلوات الخمس، فقد شكر والديه (۲).

# \* \* \*

﴿ وَإِن جَنهَ دَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكِ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفَا ۖ وَاتَبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعُكُمْ فَأُنْبِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾.

[10] ﴿ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ باستحقاقه الإشراك.

﴿ فَلَا تُطِعُهُمَا ﴾ في الشرك.

﴿ وَصَاحِبْهُ مَا فِي ٱلدُّنِّيَا مَعْرُوفِئًا ﴾ أي: صِحاباً معروفاً، وهو البر والصلة.

<sup>(</sup>١) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ٣٢٢)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٨٦).

<sup>(</sup>۲) انظر: «تفسير النسفى» (٣/ ٢٨٢).

﴿ وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ ﴾ أي: دينَ ﴿ مَنْ أَنَابَ إِلَيُّ ﴾ أقبلَ على طاعتي، وهو النبي ﷺ وأصحابه.

﴿ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنبِّتُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ وجيء بهاتين الآيتين اعتراضاً في قصة لقمان؛ لمناسبة بينهما؛ لأن فيهما نهياً عن الشرك كما في القصة.

# \* \* \*

﴿ يَكُنَى ۚ إِنَّهَ ۚ إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ شَا ﴾.

[17] ثم قال لقمان مخاطباً ابنه: ﴿ يَنْبُنَى اِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَكِ ﴾ أي: زِنَةَ حبةٍ من حب الخردل. قرأ نافع، وأبو جعفر: (مِثْقَالُ) برفع اللام؛ أي: إن وقع زنة حبة، وقرأ الباقون: بالنصب (١) على معنى: إن كان العملُ مثقالَ حبة، وتقدم نظيره في سورة الأنبياء.

﴿ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ ﴾ قال ابن عباس: «هي صخرة تحت الأرضين السبع، وهي التي يكتب فيها أعمال الفجار، وخضرة السماء منها»(٢).

﴿ أَوْ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ ﴾ للجزاء.

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ ﴾ باستخراجها ﴿ خَبِيرٌ ﴾ بمكانها، لا يفوته شيء،

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٥٥)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٢٤)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٨٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسير الصنعاني» (٣/ ١٠٦)، و«تفسير ابن أبي حاتم» (٩/ ٣٠٦٤)، و«تفسير ابن أبي حاتم» (٩/ ٣٠٦٤)، و «تفسير ابن كثير» (٣/ ٤٤٧) وقال: كأنه من متلقى الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب.

ويجازي به، روي أن آخر كلمة تكلمها هذه، ثم انشقت مرارته؛ لهيبتها، فمات.

# \* \* \*

﴿ يَنْبُنَى أَقِمِ ٱلصَّلَاةِ وَأَمُرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنَّهَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَٱصْبِرَ عَلَى مَآ أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْم ٱلْأَمُورِ ﴿ إِنَّ اللهُ عَلَى مَآ أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْم ٱلْأَمُورِ ﴿ إِنَّ اللهُ عَلَى مَآ

[١٧] ﴿ يَنْبُنَى اَقِمِ الصَّكَالَوةَ وَأَمُر بِالْمَعْرُوفِ وَاَنَّهَ عَنِ الْمُنكَرِ ﴾ وابدأ بنفسك، وتقدم تفسير المعروف والمنكر والحكم فيه في سورة التوبة.

﴿ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَاۤ أَصَابَكَ ﴾ من الأذى بسبب ذلك؛ فإنه يورث المحن.

﴿ إِنَّ ذَالِكَ ﴾ المذكور ﴿ مِنْ عَـُزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴾ مما عزمه الله؛ أي: قطعه قطع إيجاب.

# \* \* \*

﴿ وَلَا تُصَعِّرَ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُعْنَالِ فَخُورِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُعْنَالِ فَخُورِ إِنَّ ﴾.

[١٨] ﴿ وَلَا تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ﴾ لا تُعرض بوجهك عن الناس تكبراً واحتقاراً لهم. قرأ ابن كثير، وابن عامر، وعاصم، وأبو جعفر، ويعقوب: (تُصَعِّرُ) بتشديد العين من غير ألف، والباقون: بتخفيفها وألف قبلها(١)، ومعناهما واحد؛ من الصَّعَر: داء يأخذ الإبل، فتميل أعناقها منه.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۵۱۳)، و«التيسير» للداني (ص: ۱۷۱)، و«تفسير البغوي» (۳٪ ٥١٤)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲٪ ۳٤٦)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥٨/٥).

﴿ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ﴾ بطراً.

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُعَّنَّالِ﴾ متبختر في مشيته.

﴿ فَخُورٍ ﴾ على الناس صاحبُ خيلاء .

\* \* \*

﴿ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِن صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنكُرُ ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْخَمِيرِ اللَّهِ .

[١٩] ﴿ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ ﴾ اعدل، فلا تَدب، ولا تَثب.

﴿ وَٱغْضُرُ القص.

﴿ مِن صَوْتِكَ ﴾ واخفضه في محل الخطاب دون الإرهاب للعدو.

﴿ إِنَّ أَنكُرَ ﴾ أقبح ﴿ ٱلْأَصْوَتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ ﴾ لأن أوله زفير، وآخره شهيق؛ كصوت أهل النار.

\* \* \*

﴿ أَلَهُ تَرَوْأُ أَنَّ ٱللَّهُ سَخَّرَ لَكُمُ مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ عِمَهُ وَطُهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِعَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدَى وَلَا كِنَبِ طُنِهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِعَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدَى وَلَا كِنَبِ ضَيْرِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

[٢٠] ﴿ أَلَوْ تَرَوْأُ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ ﴾ بأن جعله سبباً لمنافعكم ﴿ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ بأن مكنكم من الانتفاع به .

﴿ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمُ ﴾ أكملَ عليكم ﴿ نِعَمَهُ ﴾ قرأ نافع، وأبو جعفر، وأبو عمرو، وحفص عن عاصم: (نِعَمَهُ) بفتح العين وضم الهاء على الجمع

والتذكير؛ لأن أنعمه كثيرة، وقرأ الباقون: بإسكان العين وتاء منونة منصوبة على التأنيث والتوحيد (١)؛ إرادة الجنس.

﴿ طَلَهِرَةً ﴾ هي حسن الصورة وتسوية الأعضاء ﴿ وَبَاطِنَةً ﴾ هي المعرفة، ولما كان النضر بن الحارث، وأبي بن خلف، وأمية بن خلف، وأشباههم يجادلون النبي عَلَيْ في الله وفي صفاته.

نزل قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ ﴾(٢) مستفادٍ من دليل.

﴿ وَلَا هُدِّي﴾ راجع إلى الرسول.

﴿ وَلَا كِنَابٍ مُّنِيرٍ ﴾ أنزله الله، بل بالتقليد.

\* \* \*

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ٓ أَوَلَوْ كَانَ ٱلشَّعِيرِ ﴿ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ٓ أَوَلَوْ كَانَ ٱلشَّعِيرِ ﴿ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ٓ أَوَلَوْ كَانَ ٱلشَّعِيرِ ﴿ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ٓ أَوَلَوْ

[٢١] كما قال ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَاۤ أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَاً ﴾.

قال الله تعالى: ﴿ أُولَوْ كَانَ ٱلشَّيْطَنُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ وجواب (أَوَ لَوْ) محذوف، تقديره: أتتبعون الشيطان، وإن كان يدعوهم إلى عذاب السعير؟ والتقليد لغة: وضع الشيء في العنق محيطاً به، ومنه القلادة، ثم

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۷۷)، و «تفسير البغوي» (۳/ ۱۲)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۳٤۷)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٨٩)، والقراءة جاءت بخلاف عن أبي عمرو وابن كثير وعاصم.

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسير البغوي» (٣/ ٥١٢).

استعمل في تفويض الأمر إلى الغير؛ كأنه ربطه في عنقه، واصطلاحاً: قبول قول الغير بلا حجة، فيخرج الأخذ بقوله عليه السلام؛ لأنه حجة في نفسه.

# \* \* \*

﴿ ﴿ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَدُ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوَثْقَالَ وَإِلَى ٱللَّهِ عَلِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿ اللَّهِ عَلِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿ اللَّهِ عَلِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿ اللَّهِ عَلِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿ اللَّهِ عَلِقِبَةً اللَّهُ مُورِ ﴿ اللَّهِ عَلِقِبَةً اللَّهُ مُورِ ﴿ اللَّهِ عَلِقَالِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَالِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا

[٢٢] ﴿ ﴿ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ وَإِلَى ٱللَّهِ ﴾ أي: يخلص دينه لله.

﴿ وَهُو مُعُسِنٌّ ﴾ في عمله (١).

﴿ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَى ﴾ أي: اعتصم بالعهد الأوثق، وهو: لا إله إلا الله.

﴿ وَإِلَى ٱللَّهِ عَلِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴾ فيعطي كلاً جزاءه.

\* \* \*

﴿ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَعَزُنكَ كُفْرُهُ ۚ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنِيَّتُهُم بِمَا عَمِلُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ اللَّهَ عَلِيمُ اللَّهَ عَلَيْمُ اللَّهَ عَلِيمُ اللَّهَ اللَّهَ وَمِن كَفَر شَاكَ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهَ عَلِيمُ اللَّهَ اللَّهَ عَلِيمُ اللَّهَ عَلَيْمُ اللَّهَ عَلَيْمُ اللَّهَ عَلَيْمُ اللَّهَ عَلَيْمُ اللَّهَ عَلَيْمُ اللَّهَ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

[٢٣] ﴿ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَعْزُنكَ كُفْرُهُ ﴾ فإنه لا يضرك. قرأ نافع: (يُحْزِنْكَ) بضم الياء وكسر الزاي، والباقون: بفتح الياء وضم الزاي (٢) ﴿ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ﴾ في الدارين.

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «علمه».

<sup>(</sup>٢) انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٥٠)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥٠/٩٠).

﴿ فَنُنِّيَّتُهُم بِمَاعَمِلُوٓأَ ﴾ بالإهلاك والتعذيب.

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾ فمُجازٍ عليه.

\* \* \*

﴿ نُمَنِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُهُمْ إِلَى عَذَابٍ عَلِيظٍ ﴿ أَي عَلَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

[٢٤] ﴿ نُمَنِّعُهُمْ قَلِيلًا ﴾ نمهلهم مدة آجالهم ﴿ ثُمَّ نَضَطَرُّهُمْ ﴾ نلجئهم.

﴿ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴾ شديد.

\* \* \*

﴿ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمَّدُ لِللَّهِ بَلَ الصَّمَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ .

[70] ﴿ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴾ لوضوح الدليل المانع من إسناد الخلق إلى غيره بحيث اضطروا إلى إذعانه.

﴿ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ على إلزامهم وإلجائهم إلى الاعتراف بما يوجب بطلان معتقدهم.

﴿ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ التوحيدَ ووجوبَه عليهم.

\* \* \*

﴿ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ

[٢٦] ﴿ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ لا يستحق العبادة فيهما غيره.

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ﴾ الذي لا حاجة له في وجوده وكماله إلى شيء.

﴿ ٱلْحَمِيدُ ﴾ المحمود؛ أي: كذلك هو بصفته وذاته.

[۲۷] ولما نزل بمكة: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوجَ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمَّرِ رَقِي وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ اللهِ عَلَيْهِ إلى المدينة، أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ١٥]، وهاجر رسول الله عَلَيْهِ إلى المدينة، أتاه أحبار اليهود، وقالوا: يا محمد ما تريد بقولك: ﴿ وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ إيانا أم قومك؟ فقال: كُلاً، فقالوا: أليست التوراة فينا؟ قال: هي علم الله قليل.

فنزل: ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَكُ ﴾ (١) أي: شجرة شجرة حتى لا يبقى من جنس الشجر واحدة إلا قد بُريت أقلاماً.

﴿ وَٱلْبَحْرُ ﴾ قرأ أبو عمرو، ويعقوب: (وَالْبَحْرَ) بالنصب عطفاً على (ما) التي هي اسم (أن)، وقرأ الباقون: بالرفع على أنه ابتداء، وخبره في الجملة التي بعده (٢).

﴿ يَمُدُّهُ ﴾ يزيده، وينصبُّ فيه ﴿ مِنْ بَعَدِهِ ﴾ (٣)؛ أي: من خلفه ﴿ سَبْعَةُ الْمُحْدِهِ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في «تفسيره» (۲۱/ ۸۱). وانظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: ۱۹۹).

 <sup>(</sup>۲) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۷۷)، و «تفسير البغوي» (۳/ ٥١٤)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ٣٤٧)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٩٠).
 (٩).

 <sup>(</sup>٣) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٧٧)، و«تفسير البغوي» (٣/٥١٤)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٤٧)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٩٠\_).
 (٩).

﴿ مَّا نَفِدَتَ ﴾ المعنى: لو أن جميع أشجار الأرض أقلام، وتنصبُّ في البحر سبعة أبحر، ومياهها مداد، فكتب بتلك الأقلام وذلك المداد، لنفدت الأقلام والمداد، ولم تنفد ﴿ كَلِمَتُ ٱللَّهَ ﴾؛ يعني: علمه ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِمَ ﴾.

\* \* \*

﴿ مَّا خَلَقُكُمْ وَلَا بَعَثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿ مَّا خَلَقُكُمْ وَلَا بَعَثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿

[۲۸] ونزل رداً على منكري البعث: ﴿ مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ ﴾ مع كثرتكم.

﴿ إِلَّا كَنَفْسِ ﴾ أي: إلا كخلق نفس ﴿ وَحِدَةً ﴾ وبعثِها.

﴿ إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ فلا يفوته شيء.

\* \* \*

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِ ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِئَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى وَأَكَ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ فَهُ مَنْ مَا لَكُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّ

[٢٩] ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ النَّيلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِ ٱلْتَيلِ ﴾ يُدخل أحدَهما في الآخر.

﴿ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِئَ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ﴾ إلى منتهى معلوم: الشمس إلى آخر السنة، والقمر إلى آخر الشهر، وقيل: الأجل المسمى: القيامة التي تنقضي فيها هذه البنية.

﴿ وَأَنَّ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ عالم بكنهه.

#### \* \* \*

﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْسَاءَ مُو الْعَلِيُّ اللَّهَ هُو الْعَلِيُّ اللَّهَ هُو الْعَلِيُّ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللللللْمُ الللّهُ الللّهُ الللللْمُ الللّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللّهُ الللّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللِهُ اللللْمُ اللللللّهُ الل

[٣٠] ﴿ ذَلِكَ ﴾ الذي ذكرت ﴿ بِأَنَ ٱللَّهَ ﴾ أي: لتعلموا أن الله ﴿ هُوَ ٱلْحَقُ ﴾ أي: صفة الألوهية حق ﴿ وَأَنَ مَاكِدْعُونَ مِن دُونِهِ ، هُ من الأصنام ﴿ ٱلْبَطِلُ ﴾ المعدوم. قرأ أبو عمرو، ويعقوب، وحمزة، والكسائي، وخلف، وحفص عن عاصم: (يَدْعُونَ) بالغيب، والباقون: بالخطاب(١).

﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ﴾ على كل شيء ﴿ ٱلْكَبِيرُ ﴾ عن أن يكون له شريك.

# \* \* \*

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُمُ مِّنْ ءَايكتِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيكتِ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ شَيْ .

[٣١] ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ آلْفُلُكَ تَجَرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ ﴾ أي: إن ذلك من نعمة الله عليكم، و(نِعْمَتِ) رُسمت بالتاء في أحد عشر موضعاً، وقف عليها بالهاء: ابن كثير، وأبو عمرو، والكسائي، ويعقوب(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٥٨)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٧/ ٣٢٧)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٩٢).

<sup>(</sup>٢) سلفت عند تفسير الآية (٢٣١) من سورة البقرة.

﴿ لِيُرِيكُمُ مِّنْ ءَايَكِيهِ ۚ ﴾ من عجائبه .

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَاتِ لِلْكُلِّ صَابَارٍ ﴾ صبور على أمر الله.

﴿شَكُورِ ﴾ لنعمه .

\* \* \*

﴿ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّيْنَ فَلَمَّا بَعَّنَهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْنَصِدُ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَئِنَا ٓ إِلَّا كُلُّ خَتَّارِ كَفُورٍ ﴿ اللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهُم مُ مُقْنَصِدُ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَئِنَا ٓ إِلَّا كُلُّ خَتَّارِ كَفُورٍ ﴿ اللَّهُ مَا يَجْحَدُ بِعَايَئِنَا ٓ إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴿ اللَّهُ مَا يَجْحَدُ بِعَايَئِنَا ٓ إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴿ اللَّهُ مَا يَعْمَعُ مَا يَعْمَدُ بِعَايَئِنَا ٓ إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا يَعْمَ لَهُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا يَعْمَ لَهُ مَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا يَعْمَا لَهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا يَعْمَ لَهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا يَعْمَ لَهُ مَا يَعْمَ لَهُ مَا يَعْمَا لَهُ عَلَيْكُ لَا عَلَيْكُ مَا يَعْمَ لِهُ مَا يَعْمَ لَهُ مَا يَعْمَ لَهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونِ مُعْمَا يَعْمَالِهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونِ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُولُ مَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ مَا يَعْمِعُونُ مَا يَعْمَلُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُونُ مَا يَعْمَلُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونِ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونِ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللَّهُ الْعَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

[٣٢] ﴿ وَإِذَا غَشِيَهُم ﴾ يعني: الكفار، وهم في البحر ﴿ مَوْجٌ كَالظُّلُلِ ﴾ لأن موج البحر يرتفع ويتراكب كالظلل، وهي السحب.

﴿ دَعَوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ لا يذكرون معه (١) سواه.

﴿ فَلَمَّا نَجَّنَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُقْنَصِدٌ ﴾ عدل، موف في البر بما عاهد الله عليه في البحر من التوحيد له، قيل: نزلت في عكرمة بن أبي جهل، هرب عام الفتح إلى البحر، فجاءهم ربح عاصف، فقال عكرمة: لئن أنجاني الله من هذا، لأرجعن إلى محمد، ولأضعن يدي في يده، فسكنت الرياح، فرجع عكرمة إلى مكة، فأسلم وحسن إسلامه (٢).

﴿ وَمَا يَجْحَـُدُ بِنَايَاتِنَا ﴾ الدالةِ على قدرتنا ﴿ إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ ﴾ غدَّار.

﴿ كَفُورٍ ﴾ للإحسان إليه .

<sup>(</sup>۱) «معه» زیادة من «ت».

<sup>(</sup>۲) انظر: «تفسير البغوى» (٣/ ٥١٥).

[٣٣] ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ وَٱخْشُواْ يَوْمًا ﴾ أي: عذابَ يوم.

﴿ لَا يَجْزِي وَالِدُ عَن وَلَدِهِ وَلَا ﴾ أي: لا يقضي عنه، و(يُجزي) ـ بالضم ـ: يغني، والتلاوة بالأول.

﴿ مَوْلُودٌ هُوَ جَازِعَن وَالِدِهِ ـ شَيّئاً ﴾ ما روي عن يعقوب وقنبل: الوقف بالياء على (جَازِي)(١).

﴿ إِنَّ وَعُـدَ ٱللَّهِ ﴾ بالثواب والعقاب ﴿ حَقُّ ﴾ لا خُلْفَ فيه.

﴿ فَلَا تَغُرَّنَكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيَا وَلَا يَغُرَّنَكُم بِاللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴾ الشيطان، والغرور: التطميع بما لا يحصل، ومعنى الآية: أن تعمل بالمعصية، وتتمنى المغفرة.

\* \* \*

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ ٱلْعَيْثَ وَيَعَلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ بِأَيِّ ٱرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ تَدْرِى نَفْشُ بِأَيِّ ٱرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرً ﴿ فَا تَدْرِى نَفْشُ بِأَيِّ ٱرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرً ﴿ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ بِأَيِّ ٱرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرً اللَّهَ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ الْ

[٣٤] ولما سئل النبي على عن الساعة، وعن نزول الغيث، وعن وضع الحمل، والكسب، والموت، نزل: ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ﴾ (٢) وقتُ

إنظر: «تفسير البغوي» (٣/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٢) انظر: «أسباب نزول» للواحدي (ص: ١٩٩-٢٠٠).

قيامها ﴿ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ﴾ في محله المعين له في علمه. قرأ نافع، وأبو جعفر، وابن عامر، وعاصم: (وَيُنزِّلُ) بفتح النون وتشديد الزاي، والباقون: بإسكان النون وتخفيف الزاي(١) ﴿ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ ﴾ من ذكر وأنثى، وأسود وأبيض، وغير ذلك.

﴿ وَمَا تَدْرِى نَفْسُ مَّاذَا تَكَسِبُ غَدَّا ﴾ من خير وشر ﴿ وَمَا تَدْرِى نَفْسُلُ بِأَيِّ أَنْ مِن خير وشر ﴿ وَمَا تَدْرِى نَفْسُلُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ ﴾ من بَرِّ وبحر، قال ﷺ: «مفاتحُ الغيبِ خمسة» وتلا هذه الآية (٢).

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيكُ ﴾ بالأشياء كلها ﴿ خَبِيرٌ ﴾ يعلم بواطنَها وظواهرَها، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۷۷)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (م. ۲۱۸/۲)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ۳۵۱)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٩٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٣٥١)، كتاب: التفسير: باب: ﴿ ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّاهُوَ ﴾، عن ابن عمر \_ رضى الله عنهما \_.



وتسمى: سورة المضاجع، مكية غير ثلاث آيات نزلت بالمدينة، وهي: ﴿ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا ﴾ إلى تمام ثلاث آيات، وآيها: ثلاثون آية، وحروفها: ألف وخمس مئة وثمانية عشرة حرفاً، وكلمها: ثلاث مئة وثمانون كلمة.

# يسْسِيرِ ٱللَّهِ ٱلزَّهْمَنِي ٱلرَّحَمَدِ اللَّهِ الرَّحَمَدِ اللَّهِ الرَّحَمَدِ اللَّهِ الرَّحَمَدِ اللَّهِ

﴿ الَّدِّ ١٠٠٠ ﴾.

[1] ﴿ الْمَ ﴾ اختلفوا في إعراب أوائل السور على ثلاثة أقوال: قيل: محلها رفع على أنها خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هذه ألف لام ميم، أو مبتدأ وما بعده خبر، وقيل: محلها نصب على إضمار فعل؛ أي: اقرأ ألف لام ميم، وقيل: في محل جر على إضمار جر بالقسم؛ أي: وألفٍ لام ميم، وتقدم تفسيره واختلاف القراء فيه غيرَ مرة.

\* \* \*

﴿ تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْمَالَمِينَ ﴿ فَيُهِ مِن رَّبِّ ٱلْمَالَمِينَ ﴿

[٢] ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾ أي: لا شك في الكتاب أنه تنزيل.

﴿ مِّن رَّبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ لأنه معجز، وإذا تُؤُمِّل، وُجد كذلك.

\* \* \*

﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَبَهُ بَلْ هُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَنهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَهُمْ يَهْ تَدُونَ ﴾.

[٣] ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ﴾ أي: بل أيقولون: ﴿ ٱفۡتَرَبَٰهُ ﴾ أي: اختلقَ محمدٌ القرآنَ.

﴿ بَلْ هُوَ ﴾ أي: القرآنُ ﴿ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا ﴾ هم العرب.

﴿مَّا أَتَنَهُم مِن تَذِيرِ مِن قَبْلِك ﴾ لأن العرب لم يُبعث إليهم أحد قبل النبي على النبي الله النبي النبي الله النبي على النبي النب

\* \* \*

﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱلسَّمَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ مَالكُم مِّن دُونِهِ عِن وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلًا نَتَذَكَّرُونَ ﴿ أَنَّامِ ثُمَّ السَّمَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ عِن وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلًا نَتَذَكَّرُونَ ﴿ أَنَّامِ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ عِن وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلًا نَتَذَكَّرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ عِن وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلًا نَتَذَكَّرُونَ ﴿ إِنَّامِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ الللَّلْحُلَّا اللَّهُ اللَّا الللَّاللَّا اللللَّا الللّهُ

[٤] ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ تقدم الكلام فيه في سورة طه ﴿ مَالكُمْ مِّن دُونِهِ ٤ ﴿ مَن دُونِهِ ٤ ﴾ من دون عذابه .

﴿ مِن وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٌ ﴾ المعنى: إذا خالفتموه، فلا ناصر يذب عنكم، ولا شافع يشفع لكم.

﴿ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴾ بمواعظ الله؟!

﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَ ٱلْفَ سَنَةِ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿ ﴾ .

[٥] ﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمَٰ ﴾ يقضي القضاء وينزله ﴿ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ﴾ واختلاف القراء في الهمزتين من قوله: (مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ) كاختلافهم فيهما من قوله: (عَلَى الْبغَاءِ إِنْ) في سورة النور [الآية: ٣٣].

﴿ ثُمَّ يَعْرُجُ ﴾ يصعد ﴿ إِلَيْهِ ﴾ المعنى: ينزل الملك بالوحي من السماء إلى الأرض، ثم يرجع إلى مقره منها.

﴿ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴾ من أيامكم ؛ لأن ما بين السماء والأرض مسيرة خمس مئة سنة (١) ، فيكون هبوط الملك وصعوده في قدر يوم واحد ، وأما قوله : ﴿ تَعُرُّ الْمَلَيَهِ كَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِ يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ مَّسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ [المعارج: ٤] فهو مدة المسافة بين سدرة المنتهى والأرض ، ثم عوده إلى السدرة ، فالملك يسيره في قدر يوم واحد من أيام الدنيا .

\* \* \*

﴿ ذَالِكَ عَلِمُ ٱلْعَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٠٠.

[٦] ﴿ ذَلِكَ ﴾ المدَبِّرُ ﴿ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ﴾ أي: يعلم الظاهر والباطن ﴿ ٱلْعَزِيرُ ﴾ الغالبُ ﴿ ٱلرَّحِيمُ ﴾ بعباده.

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «عام».

﴿ ٱلَّذِي ٓ أَحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۚ وَبَدَأَ خَلْقَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينِ ٢٠٠٠ .

[٧] ﴿ ٱلَّذِى ٓ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَةً ﴾ قرأ نافع، والكوفيون: (خَلَقَهُ) بفتح اللام؛ أي: كل شيء (١) خلقه حسن، وقرأ الباقون: بإسكانها (٢)؛ أي: أحسنَ كمل (٣) خلقَ كلِّ شيء؛ أي: أتقنه وأحكمه.

﴿ وَبَدَأَ خَلْقَ ٱلْإِنسَانِ ﴾ أي: آدم ﴿ مِن طِينِ ﴾ .

\* \* \*

﴿ ثُمَّ جَعَلَ نَسَّلَهُ مِن سُلَلَةٍ مِّن مَّآءِ مَّهِينِ ﴿ اللَّهُ مِن مَّآءِ مَّهِينِ ﴿ اللَّهُ ا

[٨] ﴿ ثُمُّ جَعَلَ نَسْلَهُ ﴾ ذريته.

﴿ مِن سُلَالَةٍ ﴾ من نطفة ؛ لأنها تُسل من الإنسان .

﴿ مِّن مَّآءِ مَّهِينٍ ﴾ ضعيف.

\* \* \*

﴿ ثُمَّ سَوَّىٰهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوجِهِ ۚ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰلَ وَأَلْأَفِكُمُ وَالْأَبْصَٰلَ وَأَلْأَفِيدُ وَأَلْأَفِيدُ وَأَلْأَفِيدُ وَأَلْأَفِيدُ وَأَلْأَفِيدُ وَأَلْأَفِيدُ وَأَلْأَبْصَالَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ السَّمْعَ وَٱلْأَبْصَالَ وَأَلْأَفِيدُ وَأَلْأَبْصَالَ وَأَلْأَبْصَالَ وَأَلْأَبْصَالَ وَأَلْأَبْصَالَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ السَّمْعَ وَٱلْأَبْصَالَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ السَّمْعَ وَاللَّافُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فِي إِلَّا أَنْفُونُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّا الللَّهُ وَاللَّا الللللَّا اللللَّهُ الللللَّا اللَّهُ الللللَّلْمُ الللللَّهُ

[٩] ﴿ ثُمَّ سَوَّبِنهُ ﴾ قَوَّمه وسَوَّى خلقه ﴿ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوهِ اِنَ ﴾ أي: جعل فيه الشيء الذي اختص تعالى به، ولذلك أضافه إليه، فصار بذلك حياً حساساً بعد أن كان جماداً، لا أن ثَمَّ حقيقة نفخ، ثم عاد إلى ذريته فقال:

<sup>(</sup>۱) «شيء» زيادة من «ت».

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ١٥٦)، و«التيسير» للداني (ص: ١٧٧)، و«تفسير البغوي» (٣/ ٥١٩)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٩٨).

<sup>(</sup>٣) «كمل» ساقطة في «ت».

﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ ﴾ بعد أن كنتم نُطفاً.

﴿ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدَرَ وَٱلْأَفْئِدَةً قَلِيلًا مَّا تَشُكُرُونَ ﴾ يعني: لا تشكرون إلا شكراً قليلاً.

\* \* \*

﴿ وَقَالُوٓاْ أَءِذَا ضَلَلْنَا فِى ٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِى خَلْقِ جَدِيدٍّم بَلَ هُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ كَنفِرُونَ ۞﴾.

[10] ﴿ وَقَالُوا ﴾ منكرو البعث: ﴿ أَءِذَا صَلَلْنَا فِي اَلْأَرْضِ ﴾ ذهبنا وصرنا تراباً، و(صَلَلْنَا) بالصاد المهملة: تغيرنا، والتلاوة بالأول ﴿ أَءِنَا لَفِي خَلْقِ جَدِيدًم ﴾ المعنى: أنبعث بعد موتنا وانعدامنا؟ واختلف القراء في (أَئِذَا) جَدِيدًم ﴾ المعنى: أنبعث بعد موتنا وانعدامنا؟ واختلف القراء في (أَئِذَا) (أَئِنناً) في الإخبار بالأول منهما، والاستفهام بالثاني، وعكسه، والاستفهام وابن فيهما، فقرأ ابن عامر، وأبو جعفر: (إِذَا) بالإخبار (أَئِنناً) بالاستفهام، وابن عامر: يحقق الهمزتين، وأبو جعفر: يسهل الثانية ويفصل بينهما بألف، واختلف عن هشام راوي ابن عامر في الفصل مع تحقيق الهمزتين، وقرأ نافع يسهل نافع، والكسائي، ويعقوب: (أَئِذَا) بالاستفهام (أَئِنناً) بالإخبار، فنافع يسهل الهمزة الثانية، ورواية قالون: يفصل بينهما بألف، ووافقه رويس عن يعقوب في التسهيل، والكسائي: يحقق الهمزتين، وافقه روح عن يعقوب، وقرأ الباقون: (أَئِذَا) (أَئِنناً) بالاستفهام فيهما، فابن كثير وأبو عمرو: يفصل بينهما بألف، وعاصم يسهلان الهمزة الثانية منهما، وأبو عمرو: يفصل بينهما بألف، وعاصم وحمزة وخلف: يحققون الهمزتين (أ)، فمن قرأ بالاستفهامين، فذلك

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥١٦)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (١/ ٣٦٤\_٣٦٢ و٣٧٢\_٣٧٤)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٩٩).

للتأكيد، ومن استفهم في الأول فقط، فإنما يقصد بالاستفهام الموضع الثاني، تقديره: أنبعث ونحشر إذا، ومن استفهم في الثاني فقط، فمعناه: إذا كنا تراباً، أنبعث؟

قال الله عز وجل: ﴿ بَلْ هُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ كَلِفَرُونَ ﴾ أي: بالبعث بعد الموت. \*\*

﴿ فَأَلْ يَنُوفَانَكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ ثُمَّ اللَّهِ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ اللَّهِ .

[11] ﴿ قُلْ يَنُوفَانَكُم ﴾ يقبض أرواحكم ﴿ مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ﴾ أي: وكل بقبض أرواحكم، وهو عزرائيل ـ عليه السلام ـ، والتوفي: هو استيفاء العدد، معناه: أنه يقبض أرواحهم حتى لا يبقى أحد من العدد الذي كتب عليهم الموت.

روي أن الدنيا لملك الموت كراحة اليد، يأخذ منها صاحبها ما أحب بلا تعب، فهو يقبض أنفس الخلق في مشارق الأرض ومغاربها، وله أعوان من ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، روي أن أعوانه ينزعون الروح، فإذا بلغت ثغرة النحر، نزعها هو<sup>(۱)</sup>.

﴿ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ بعد الموت أحياءً، فيجزيكم بأعمالكم. قرأ يعقوب: (تَرْجِعُونَ) بفتح التاء وكسر الجيم، والباقون: بضم التاء وفتح الجيم (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير الطبرى» (۲۱/۲۱).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسير البغوي» (٣/ ٥٢٠)، و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٥)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ١٠٠).

﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونِ نَاكِسُواْ رُءُوسِمِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿ اللهِ عَنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿ اللهِ عَنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴾ .

[۱۲] ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ ﴾ أي: وليتك يا محمد ترى ﴿ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ المشركون ﴿ نَاكِسُوا ﴾ مطأطِئو ﴿ رُءُوسِهِمْ ﴾ خجلاً وندماً ﴿ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ يوم القيامة، فتمنى تعالى أن يراهم نبيَّه \_ عليه السلام \_ على الحالة الرديئة ؛ لأنهم آذوه.

﴿ رَبَّنَا ﴾ أي: ويقولون: ربَّنا ﴿ أَبْصَرْنَا ﴾ صدقَ وعدِك.

﴿ وَسَمِعْنَا ﴾ منك تصديقَ رسلك، تقديره: لو رأيت حالهم، لرأيت العجب.

﴿ فَأَرْجِعْنَا ﴾ إلى الدنيا ﴿ نَعْمَلْ صَلِحًا ﴾ فيها.

﴿ إِنَّامُوقِنُونَ﴾ هنا بما أنكرنا ثُمَّ.

\* \* \*

﴿ وَلَوْ شِنْنَا لَا نَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَلِهَا وَلَكِكَنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ شَيْ ﴾.

[١٣] ﴿ وَلَوْ شِتْنَا لَا نَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا ﴾ رشدَها إلى الإيمان، وأجبرناها عليه.

﴿ وَلَكِكُنْ حَقَّ ﴾ أي: ثبت ﴿ ٱلْقَوْلُ مِنِي ﴾ بالوعيد، وهو: ﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ ﴾ أي: الشياطين ﴿ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ وهو قوله لإبليس: ﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [ص: ٨٥].

\* \* \*

﴿ فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَلَآ إِنَّا نَسِينَكُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾.

[11] ثم يقال: ﴿ فَذُوقُوا ﴾ هذا الذي أنتم فيه؛ من التنكيس والخزي.

﴿ بِمَا نَسِيتُمْ ﴾ بسبب نسيانكم ﴿ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَاذَآ ﴾ وهو يوم القيامة، واشتغالكم بملذاتكم عن الاعتداد له ﴿ إِنَّا نَسِينَكُمْ مَا تُركناكم.

﴿ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ﴾ الدائم في جهنم ﴿ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ من الكفر والمعاصي.

## \* \* \*

﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاَيَنِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ سُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اللَّهِ اللَّهِ مَ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اللَّهِ اللَّهِ مَ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اللَّهِ اللَّهِ مَ اللَّهُ اللَّ

[10] ثم أثنى ـ عز وجل ـ على المؤمنين فقال: ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِعَايَدَتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ ﴾ وعظوا ﴿ بِهَا خَرُّواْ سُجَّدًا ﴾ سقطوا على وجوههم ساجدين خوفاً منه.

﴿ وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ﴾ نزهوا الله عما لا يليق به، حامدين له على ما وفقهم.

﴿ وَهُمْ لَا يَسْتَكُمْرُونَ ﴾ على الإيمان به، والسجود له، وهذا محل سجود بالاتفاق، وتقدم ذكر اختلاف الأئمة في حكم سجود التلاوة وسجود الشكر ملخصاً عند سجدة مريم، ويُسن عند الشافعي وأحمد أن يقرأ في فجر الجمعة في الركعة الأولى: ﴿ الْمَ ﴾ السجدة، وفي الثانية ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ ﴾ [الإنسان] وكره أحمد المداومة عليهما؛ لئلا يُظن أنها مفضلة

بسجدة، وعند أبي حنيفة ومالك: لا يسن، بل كره أبو حنيفة تعيين سورة غير الفاتحة بشيء من الصلوات؛ لما فيه من هجران الباقي، وكره مالك قراءة السجدة في صلاة الفرض جهراً أو سراً، فإن قرأ، هل يسجد؟ فيه قولان.

\* \* \*

﴿ نَتَجَافَى جُنُونُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ إِنَّ .

[١٦] ﴿ نَتَجَافَى ﴾ ترتفع ﴿ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ جمع مضجع، وهو الفِراش، وهم المتهجدون بالليل الذين يقومون للصلاة.

وقال ابن رواحة يمدح النبي عَلَيْكُ :

وَفِينَا رَسُولُ الله يَتْلُو كَتَابَهُ إِذَا انشقَّ مَعْرُوفٌ مِنَ الفَجْرِ سَاطَعُ أَرَانَا الهَدَى بَعْدَ العمى فقلوبُنا به موقِنَاتٌ أَنَّ مَا قَالَ واقعُ أَرانَا الهدى بَعْدَ العمى فقلوبُنا به موقِنَاتٌ أَنَّ مَا قَالَ واقعُ يَبِيتُ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِراشِهِ إِذَا اسْتَثْقَلَتْ بالكافرينَ المضاجِعُ (١)

﴿ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا ﴾ من النار ﴿ وَطَمَعًا ﴾ في الجنة .

﴿ وَمِمَّارَزَقُنَاهُمُ يُنفِقُونَ ﴾ يتصدقون تطوعاً.

\* \* \*

﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَّا أُخْفِى لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعَيْنِ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ . [١٧] ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ ﴾ لا مَلَكٌ مقرَّب، ولا نبى مرسَل.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۵۷۹۹)، كتاب: الأدب، باب: هجاء المشركين، عن أبي هريرة \_رضى الله عنه\_.

﴿ مَّاَ أُخْفِى لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعَيْنِ ﴾ هو ما تقر به أعينهم. قرأ حمزة، ويعقوب: (أُخْفِي) بسكون الياء معلوماً مستقبلاً؛ أي: أخفي أنا، وقرأ الباقون: بفتحها مجهولاً على بناء الفعل للمفعول(١٠).

# ﴿ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ من الخير .

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي على: «يقول الله تبارك وتعالى: أعددتُ لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، بَلْهَ ما اطلعتم عليه»(٢)، و(بَلْهَ)؛ أي: غيرَ.

#### \* \* \*

# ﴿ أَفَهَن كَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ ١٠٠٠ .

[۱۸] ولما وقع تنازع بين علي بن أبي طالب \_ رضي الله عنه \_ وبين الوليد بن عقبة بن أبي معيط أخي عثمان لأمه، فقال الوليد: لعلي: السكت، فإنك صبي، فقال له علي: «اسكت؛ فإنك فاسق»، نزل قوله تعالى: ﴿ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُننَ ﴾ (٣) عند الله، أفرد مؤمناً وفاسقاً حملاً على لفظ (مَنْ) وجمع (لا يَسْتَوُونَ) حملاً على معناها؛

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥١٦)، و«التيسير» للداني (ص: ١٧٧)، و«تفسير البغوي» (٣/ ٥٢٤)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٤٧)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ١٠١).

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري (٤٥٠٢)، كتاب: التفسير، باب: قوله: ﴿ فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسُ مَّا أُخْفِى لَهُم
 مِن قُرَّةِ أَعَيْنِ﴾، ومسلم (٢٨٢٤)، في أول كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري في «تفسيره» (١٠٧/٢١)، عن عطاء، ورواه الواحدي في «أسباب النزول» (ص: ٢٠٠١)، عن ابن عباس رضى الله عنهما.

لأنها للعموم؛ لأنه لم يرد مؤمناً واحداً وفاسقاً واحداً، بل أراد جميع المؤمنين وجميع الفاسقين.

\* \* \*

﴿ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَتِ فَلَهُمْ جَنَّنتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ا

[19] ثم بين التفاوت بينهما فقال: ﴿ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ فَلَهُمْ ﴾ استحقاقاً تكرماً منه تعالى ﴿ جَنَّاتُ ٱلْمَأْوَىٰ ﴾ التي يأوي إليها المؤمنون.

﴿ نُزُلِّهُ جزاءً وثواباً ﴿ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ بسبب أعمالهم.

\* \* \*

﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأْوَرِهُمُ ٱلنَّارِ كُلَّمَا ٓ أَرَادُوۤاْ أَن يَغۡرُجُواْ مِنْهَاۤ أَعِيدُواْ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمۡ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ﴿ إِنَّ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّذِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِلْمُ اللللْمُولِلْمُولِلْمُ الللللْمُولِلْمُ اللللْمُولِمُ اللللْمُولِلْمُ اللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ اللللْمُولِلْمُ الللللْمُولُ الللْمُولِمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُولَالِمُ اللللْمُولُولُ

[٢٠] ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأُوسِهُمُ ٱلنَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوٓا أَن يَغَرُجُواْ مِنْهَا أَعِيدُواْ فِيهَا ﴾ عبارة عن خلودهم فيها ﴿ وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنْتُم بِهِ عِبَارة عن خلودهم فيها ﴿ وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنْتُم بِهِ عَلَيْهُم، قال هنا: (الَّذِي) أراد: تُكَذِّبُونِ ﴾ إهانة لهم، وزيادة في غيظهم، قال هنا: (الَّذِي) أراد: النار.

\* \* \*

﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَى دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبِرِ لَعَلَّهُمْ مَرْبَعُونَ الْعَذَابِ ٱلْأَكْبِرِ لَعَلَّهُمْ مَرْجِعُونَ اللَّهِ مَا اللَّهُ مُ مَرْجَعُونَ اللَّهُمْ .

[٢١] ﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَى ﴾ أي: الأقرب عذاب الدنيا من

القتل والأسر والمحن ﴿ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ ﴾ عذاب الآخرة؛ أي: نذيقهم العذاب هنا قبل العذاب.

ثم ﴿ لَعَلَّهُمْ ﴾ أي: من بقي منهم ﴿ يَرْجِعُونَ ﴾ يتوبون.

\* \* \*

﴿ وَمَنْ أَظُلُمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِاللَّهِ مَا لَكُر بِاللَّهِ عَلَمْ اللَّهُ عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنكَقِمُونَ ﴿ وَمَنْ أَظُلُمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِاللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهُ مُنكَقِمُونَ اللَّهُ ﴾ .

[٢٢] ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِاللَّهِ مِنْ أَغَرَضَ عَنْهَا ﴾ فلم يتفكروا فيها، و(ثُمَّ) لاستبعاد الإعراض عنها مع فرط وضوحها.

﴿ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ أجمعين ﴿ مُنلَقِمُونَ ﴾ وظاهر الإجرام هنا: أنه الكفر، وروى معاذ بن جبل ـ رضي الله عنه ـ، عن النبي ﷺ: أنه قال: «ثلاث من فعلهن فقد أجرم: من عقدَ لواءً في غير حق، ومن عَقَّ والديه، ومن نصر ظالماً»(١).

\* \* \*

﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَآبِةٍ وَجَعَلْنَهُ هُدًى لِبَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ شَهِ ﴾ .

[٢٣] ﴿ وَلَقَدْ ءَالَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ ﴾ أي: شك ﴿ مِّن لِقَايِهِ أَي: شك ﴿ مِّن لِقَاء موسى ليلة الإسراء، قاله ابن عباس وغيره ﴿ وَجَعَلْنَكُ ﴾ لِقَايَدِهِ ﴿ وَجَعَلْنَكُ ﴾ أي: المنزَل على موسى، وهو التوراة ﴿ هُدًى لِبَنِيَ إِسْرَءِيلَ ﴾ روي أن

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (۲۰/۲۰). وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي (٦/٥٥٥).

التوراة إنما جعلت هدى لبني إسرائيل خاصة دون بني إسماعيل.

\* \* \*

﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواً وَكَانُواْ بِعَايَدَتِنَا يُوقِنُونَ اللهُ .

[٢٤] ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ ﴾ من بني إسرائيل ﴿ أَيِمَّةً ﴾ قادة في الخير يُقتدى بهم ؛ يعني: الأنبياء الذين كانوا فيهم. واختلاف القراء في (أَئِمَّةً) كاختلافهم فيه في الحرف المتقدم في سورة الأنبياء [الآية: ٧٧] ﴿ يَهُدُونَ ﴾ يدعون إلى الطاعة ﴿ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواً ﴾ قرأ حمزة ، والكسائي ، ورويس عن يعقوب: (لِمَا) بكسر اللام وتخفيف الميم ؛ أي: بصبرهم ، وقرأ الباقون: بفتح اللام وتشديد الميم (١١) ؛ أي: حين صبروا على دينهم ، وعلى البلاء من عدوهم .

﴿ وَكَانُواْ بِعَايَلِتِنَا يُوقِنُونَ ﴾ إمعانهم فيها النظر.

\* \* \*

﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ فَيْكَ .

[٧٥] ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُم ﴾ يقضي بين الأنبياء وأممهم.

﴿ يُوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ من أمر الدين.

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۷۷)، و «تفسير البغوي» (۳/٥٢٦)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/۷۲)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/٤٠٠).

﴿ أُوَلَمْ يَهْدِ لَمُمْ كُمْ أَهْلَكَ نَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتٍ أَفَلاً يَسْمَعُونَ ﴿ أَنَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿ أَنَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿ أَنَا لَا يَسْمَعُونَ ﴾ .

[٢٦] ﴿ أَوَلَمْ يَهْدِ ﴾ يُبِيِّنْ ﴿ لَمُنْمَ ﴾ أي: لأهل مكة. قرأ زيد عن يعقوب: (نَهْدِ) بالنون، والباقون: بالياء (١١)، فالفاعل على القراءتين مضمر؛ أي: الله.

﴿ كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُونِ ﴾ أي: الأمم؛ كعاد وثمود ﴿ يَمْشُونَ ﴾ أهل مكة ﴿ فِي مَسَاكِنِهِمْ ﴾ يمرون على ديارهم في متاجرهم.

﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنَ إِ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴾ المواعظَ فيتعظون؟!

\* \* \*

﴿ أُولَمْ يَرَوْا أَنَا نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ عَ زَرْعَا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَنُهُمْ أَفَلا يُبْصِرُونَ ﴿ أَلَا رَضِ ٱلْجُرُزِ فَنَخْرِجُ بِهِ عَرَرُعَا تَأْكُلُ مِنْهُ مِنْهُ أَفَلا يُبْصِرُونَ ﴿ أَنَا لَهُ مُنْهُ مُ أَفَلا يُبْصِرُونَ ﴿ أَنَا لَا اللَّهُ مُنْهُمُ مُ أَفَلا يُبْصِرُونَ ﴿ أَنَّا لَا اللَّهُ مُنْهُمُ مُ أَفَلا يُبْصِرُونَ ﴿ أَنَّا لَا اللَّهُ مُنْهُمُ مُ أَفَلًا يُبْصِرُونَ ﴿ إِنَّا لَهُ مُنْهُمُ مُ اللَّهُ مُنْهُمُ مُ اللَّهُ مُنْهُمُ اللَّهُ اللّ

[۲۷] ﴿ أُولَمْ يَرَوُّا أَنَا نَسُوقُ ٱلْمَاءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ ﴾ أي: اليابسة المعدومة النبات. واختلاف القراء في الهمزتين من قوله: (الْمَاءَ إِلَى) كاختلافهم فيهما من قوله: (أُولِيَاءَ إِنَّا) في سورة الكهف [الآية: ۱۰۲]، المعنى: ألم يستدلوا على قدرتنا بسوقنا المطر إلى الأرض التي لا نبات فيها؟! قال ابن عباس: «هي أرض باليمن»(۲).

<sup>(</sup>۱) انظر: «القراءات الشاذة» لابن خالويه (ص: ۱۱۸)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ١٠٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: «تفسير البغوي» (٣/ ٥٢٧).

﴿ فَنُخْرِجُ بِهِ عِنْ رَبَّعَا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَكُهُمْ ﴾ كالتبن ﴿ وَأَنفُسُهُمْ ﴾ كالحبوب والفواكه.

﴿ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴾ ذلك فيؤمنون؟!

\* \* \*

﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١٠٠٠ .

[۲۸] ولما قال الكافرون للمؤمنين استهزاء: متى الساعة فيقضى بيننا وبينكم؟! نزل: ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا ٱلْفَـتُــُ ﴿ (١) أَي: القضاء والحكم.

﴿ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ في الوعد.

\* \* \*

﴿ قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِيمَنْهُمْ وَلَا هُمُّ يُنظَرُونَ ١٠٠٠ .

[٢٩] ﴿قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ﴾ وهو يوم القيامة .

﴿ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِيمَانُهُمْ وَلَاهُو يُنظَرُونَ ﴾ أي: يُمْهَلون؛ فإنه يوم نصر للمسلمين على الكفرة، والفصل بينهم.

\* \* \*

﴿ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَٱنْظِرْ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ ﴿ فَأَعْرِضَ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمِلْمُ اللَّا اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

[٣٠] ﴿ فَأَغْرِضٌ عَنَّهُمْ ﴾ يا محمد، وهو منسوخ بآية السيف.

﴿ وَٱنْنَظِرْ ﴾ وعدي بنصرك ﴿ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ ﴾ هلاكك.

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير الطبري» (٢١/ ١١٦)، و «الدر المنثور» للسيوطي (٦/ ٥٥٧).

عن جابر \_ رضي الله عنه \_، قال: كان النبي ﷺ لا ينام حتى يقرأ: ﴿ لَبُرُكَ ﴾، و﴿ الْمَرْ ۚ شَارِيلُ ﴾ (١)، والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي في (۲۸۹۲)، كتاب: فضائل القرآن، باب: ما جاء في فضل سورة الملك، والنسائي في «السنن الكبرى» (۱۰۵٤۲)، والإمام أحمد في «المسند» (۳/ ۳٤۰)، والبخاري في «الأدب المفرد» (۱۲۰۷)، وغيرهم.

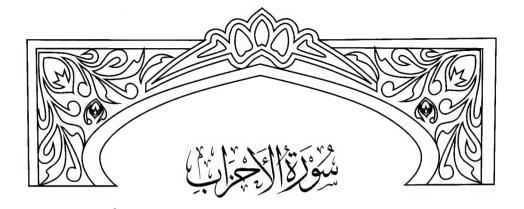

مدنية، وآيها: ثلاث وسبعون آية، وحروفها: خمسة آلاف وسبع مئة وستة وتسعون حرفاً، وكلمها ألف ومئتان وثمانون كلمة.

بِسْدِ اللهِ التَّخْفِ التَّخَفِ التَّخَفِينَ التَّخَفُ التَّهُ كَانَ عَلِيمًا ﴿ يَتَأَيُّهُا النَّبَيُّ التَّهَ كَانَ عَلِيمًا صَلِيمًا اللهُ ﴿ وَلَا تُطِعِ الْكَنْفِينَ وَالْمُنْفِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا صَلَيمًا اللهُ ﴿ وَلَا تُطِعِ اللَّهُ اللهِ عَلَيمًا اللهُ ﴿ وَلَا تُطِعِ اللهِ عَلَيمًا اللهُ ﴿ وَلَا تُطِعِ اللهِ عَلَيمًا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيمًا اللهُ ال

[1] رُوي أن أبا سفيان بن حرب، وعِكْرمة بن أبي جهل، وأبا الأعور بنَ سفيان السلمي قدموا المدينة، فنزلوا على عبد الله بن أبي رأس المنافقين بعد قتال أُحد، وقد أعطاهم النبي على الأمان على أن يكلموه، فقام عبد الله بن سعد بن أبي السرح، وطُعمة بن أبيرق، ومعتب بن قُشير، وجَدُّ بن قيس، فقالوا للنبي على وعنده عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ارفض ذكر آلهتنا اللات والعزى ومناة، وقل: إن لها شفاعة لمن عبدها، وندعك وربّك، فشق على النبي على قولُهم، فقال عمر: يا رسول الله! ائذن لي في قتلهم، فقال: "إني قد أعطيتُهم الأمانَ»، فقال عمر: اخرجوا في لعنة الله وغضبه، فأمر النبي على عمر أن يخرجهم من المدينة، فأنزل الله لعنة الله وغضبه، فأمر النبي على عمر أن يخرجهم من المدينة، فأنزل الله

تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا النِّي ُ ﴾ (١) ، ولم يقل: يا محمد؛ ك: يا آدم، ويا موسى، ويا عيسى؛ تشريفاً له، وأما تصريحه باسمه في قوله: ﴿ تُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ [الفتح: ٢٩] فللإعلام أنه كذلك، وللتنبيه على اتباعه. قرأ نافع: (النَّبِيء) و(النَّبِيئُونَ) و(النَّبِيئُونَ) و(النَّبِيئُونَ) و(النَّبيئُونَ) و(النَّبيئُونَ) و(النَّبيئونَ) و(النَّبيئونَ) و(النَّبيئونَ) و(النَّبوءة) بالمد والهمز حيث وقع، فيكون معناه: المخبر؛ من أنبأ ينبىء؛ لأنه إنباء عن الله، وخالفه قالون في حرفين من هذه السورة يأتي ذكرهما إن شاء الله تعالى، وقرأ الباقون: بترك الهمزة وتشديد الياء (٢)، وله وجهان: أحدهما: هو أيضاً من الإنباء، تركت الهمزة فيه تخفيفاً؛ لكثرة الاستعمال، والثاني: هو بمعنى الرفع، مأخوذ من النبوة، وهو المكان المرتفع.

﴿ أَتَّقِ ٱللَّهَ ﴾ دُمْ على التقوى.

﴿ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ من أهل مكة؛ يعني: أبا سفيان، وعكرمة، وأبا الأعور.

﴿ وَٱلْمُنَافِقِينَ ﴾ من أهل المدينة: عبد الله بن أُبي، وعبد الله بن سعد، وطعمة، فيما يخالف شريعتك، ويعود بوهن في الدين.

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا ﴾ بما يكون قبل كونه ﴿ حَكِيمًا ﴾ فيما يخلق، وهذا تسلية للنبي ﷺ؛ أي: لا عليك منهم، ولا من إيمانهم، فالله عليم بما ينبغى لك، حكيم في هدى من يشاء، وإضلال من يشاء.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: ۲۰۲).

<sup>(</sup>٢) انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٥٦-٣٥٦)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ١٠٩).

﴿ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِكِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَاللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ

[٢] ﴿ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ ﴾ من القرآن ﴿ مِن رَّبِّكَ ﴾ واعمل به.

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ قرأ أبو عمرو: (يَعْمَلُون) بالغيب، يعني: الكفرة والمنافقين؛ أي: إن الله خبير بمكائدهم، فيدفعها عنك، وقرأ الباقون: بالخطاب<sup>(۱)</sup>، وقوله: (كان) في هاتين الآيتين هي التي تقتضي الدوام<sup>(۲)</sup>؛ أي: كان ويكون<sup>(۳)</sup>، وليست الدالة على زمان مخصوص للمضي.

\* \* \*

﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ ﴾.

[٣] ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ﴾ ثِقْ به ﴿ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴾ حافظاً ورازقاً لك، والوكيل: القائم بالأمر، المغنى فيه عن كل شيء.

\* \* \*

﴿ مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِى جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَجَكُمُ ٱلَّتِي ثُطُنِهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَا تِكُمْ وَأَلْكُم بِأَفْوَهِكُمْ أَلْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَهِكُمْ وَأُلْكُم بِأَفْوَهِكُمْ وَاللّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُو يَهْدِى ٱلسَّكِيلَ ﴿ ﴾ .

[٤] ولما قال الكفار: إن لمحمد قلبين: قلب معنا، وقلب مع أصحابه، نزل:

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥١٨-٥١٩)، و«التيسير» للداني (ص: ١٧٧)، و«تفسير البغوي» (٣/ ٥٣٠)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: ٢٠٢).

<sup>(</sup>٣) «أي: كان ويكون» زيادة من «ت».

﴿ مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِى جَوْفِهِ ﴾ وقيل: نزلت في أبي معمر جميل بن معمر الفهري، وكان لبيباً حافظاً، وكان يقول: إن لي قلبين، أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل محمد على في فانهزم مع المشركين ببدر، وإحدى نعليه بيده، والأخرى في رجله، فقيل له في ذلك، فقال: ما شعرت إلا أنهما في رجلي، فعلموا يومئذ أنه لو كان له قلبان، ما نسي نعله في يده (۱).

﴿ وَمَا جَعَلَ أَزْوَجَكُمُ النَّبِي ﴾ جمع التي. قرأ أبو عمرو، والبزي عن ابن كثير: (اللاَّيْ) بياء ساكنة بدلاً من الهمزة في الحالين، وروي عنهما تسهيل الهمزة بين بين، والوجهان صحيحان، وقرأ أبو جعفر، وورش عن نافع: بتسهيل الهمزة كذلك، وقرأ قالون عن نافع، وقنبل عن ابن كثير، ويعقوب: بتحقيق الهمزة، وحذف الياء بعدها؛ لأن الهمزة المكسورة بدل الياء، وقرأ الكوفيون، وابن عامر: بإثبات الياء ساكنة بعد الهمزة، وكلها لغات معروفة (المجادلة)، وموضعي (الطلاق).

﴿ تُطَاهِرُونَ مِنْهُنَ أُمَّهَا لِكُوْ ﴾ قرأ عاصم: (تُظَاهِرُونَ) بضم التاء وتخفيف الظاء، وألف بعدها، وكسر الهاء مع تخفيفها؛ كـ (تقاتلون)، وقرأ حمزة، والكسائي، وخلف: كذلك، إلا أنهم بفتح الياء والهاء، أصله:

<sup>(</sup>١) انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: ٢٠٢).

<sup>(</sup>۲) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۷۷ـ۱۷۷)، و«تفسير البغوي» (۳/ ٥٣٠)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۱/ ٤٠٤)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ١٠٩ـ١١).

تتظاهرون، حذفت إحدى التاءين، وقرأ ابن عامر: كذلك، إلا أنه بتشديد الظاء على إدغام إحدى التاءين في الظاء، وقرأ الباقون، وهم: نافع، وأبو جعفر، وابن كثير، وأبو عمرو<sup>(۱)</sup>، ويعقوب: (تَظَهّرُونَ) بفتح التاء وتشديد الظاء والهاء وفتحها من غير ألف بينهما، أصله: تتظهرون، وأدغمت التاء في الظاء، فشددت<sup>(۲)</sup>.

وصورة الظهار: أن يقول الرجل لامرأته: أنت عليَّ كظهر أمي؛ أي: حرام كبطن أمي؛ لقربه من الفرج، وكنِّي عنه بالظهر؛ لأنه قوام البنية، المعنى: ما جعل نساءكم اللاتي تقولون لهم هذا في التحريم كأمهاتكم، ولكنه منكر وزور، وفيه كفارة، وسيأتي الكلام على ذلك، وعلى الكفارة فيه، واختلاف الأئمة في حكمه في (سورة المجادلة) إن شاء الله تعالى.

وكان الرجل في الجاهلية يتبنى ولد غيره، فينسب إليه، ويتوارثان، وكان النبي على قد أعتق زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي، وتبناه قبل الوحي، وآخى بينه وبين حمزة بن عبد المطلب، فلما تزوج رسول الله على زينب بنت جحش، وكانت تحت زيد بن حارثة، قال المنافقون: تزوج محمد امرأة ابنه، وهو ينهى الناس عن ذلك.

فأنزل الله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيآ ءَكُمْ ﴾ (٣) من تبنيتموه ﴿ أَبِنَآ ءَكُمْ ﴾ حقيقة

<sup>(</sup>۱) «وأبو عمرو» زيادة من «ت».

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥١٩)، و«التيسير» للداني (ص: ١٧٨)، و«تفسير البغوي» (٣٠/٥٣٠)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/٣٤٧)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/١١ـ١١١).

<sup>(</sup>٣) انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: ٢٠٢).

في الحكم والحرمة والنسب، ونُسخ التبني بهذا، والأدعياء: جمع دَعِيّ، وهو من دُعي إلى غير أبيه، تلخيصه: ممتنع أن يكون لرجل قلبان، وأن تكون زوجة الرجل أمه، وأن يكون شخص واحد ابن رجلين، إنما.

﴿ ذَالِكُمْ ﴾ النسب ﴿ فَوْلُكُم بِأَفْوَهِكُمُّ ﴾ لا حقيقة له .

﴿ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ ﴾ وهو أن غير الابن لا يكون ابناً.

﴿ وَهُوَ يَهْدِي ٱلسَّكِيلَ ﴾ الطريق المستقيم.

\* \* \*

﴿ اَدْعُوهُمْ لِآبَآبِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓا ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَنُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَلِيكُمُ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحُ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِ عَلَيْكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحُ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللّهُ عَفُولًا رَّحِيمًا فَي .

[٥] وكان زيد يدعى بابن محمد ﷺ، فنزل: ﴿ ٱدْعُوهُمْ لِآبَآبِهِمْ ﴾ (١) الذين ولدوهم.

﴿ هُوَ ﴾ أي: دعاؤهم بآبائهم ﴿ أَقْسَطُ ﴾ أعدل ﴿ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوۤا ءَابَآءَهُمۡ ﴾ فتنسبوهم إليهم، ﴿ فَإِخُونُكُمۡ ﴾ أي: فهم إخوانكم ﴿ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَلِيكُمۡ ﴾ أولياؤكم، المعنى: إذا جهل نسبه، يقول: يا أخي! يا مولاي! يريد: الأخوة في الدين، والولاية فيه.

﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا آخُطَأْتُهُ بِهِ عَ وَالْخَطَّأُ هَنَا بِمِعْنَى: النسيان.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٤٥٠٤)، كتاب: التفسير، باب: ﴿ أَدْعُوهُمْ لِآبَآيِهِمْ ﴾، ومسلم (٢٤٢٥)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد \_رضي الله عنهما\_.

﴿ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُونِكُمْ أَي : لا إثم عليكم إذا قلتم لولد غيركم : يا بني! سهواً، وقيل : خطؤهم : التسمية قبل النهي، قال ابن عطية : وهذا ضعيف، لا يوصف ذلك بخطأ إلا بعد النهي، وإنما الخطأ هنا بمعنى النسيان، وما يكون مقابل العمد، والخطأ مرفوع عن هذه الأمة عقابه، وقد قال على الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه (١).

﴿ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ يريد: لما مضى من فعلهم في ذلك، ثم هي صفتان لله تعالى تَطَّرِد في كل شيء.

\* \* \*

﴿ النَّبِيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍمٌ وَأَزْوَجُهُ أُمَّ هَا ثُهُمٌ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَنِ ٱللّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أَوْلِياآبِكُم مَّعْرُوفَا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْمُكِتَابِ مَسْطُورًا شَهُ.

[7] ﴿ ٱلنِّيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمٌ ﴾ في كل شيء من أمر الدين والدنيا، فيحكم فيهم بما يشاء. قرأ نافع: (النَّبِيءُ أَوْلَى) بالمد والهمز في (النَّبيء)، وإبدال الهمز الثاني واواً محضة مفتوحة (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (۲۰٤٥)، كتاب: الطلاق، باب: طلاق المكره والناسي، وابن حبان في «صحيحه» (۷۲۱۹)، والحاكم في «المستدرك» (۲۸۰۱)، وغيرهم عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ . وانظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (۱/۳۲۹).

<sup>(</sup>٢) انظر: "إتحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص: ٣٥٣)، و"معجم القراءات القرآنية» (٥/ ١١٢).

نكاحهن، لا في النظر إليهن، والخلوة بهن؛ فإنه حرام في حقهن؛ كما في حق الأجانب، ولا يقال لبناتهن: أخوات المؤمنين، ولا لإخوانهن وأخواتهن: هم أخوال المؤمنين وخالاتهم، قالت عائشة: «لستُ بأم نسائِكم، وإنما أنا أم رجالكم»(١)، فبان بهذا أن معنى هذه الأمومة تحريم نكاحهن.

﴿ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ ﴾ وذوو القرابات ﴿ بَعْضُهُمْ أَوْلَكَ بِبَعْضِ ﴾ في التوارث.

﴿ فِي كِنَٰكِ ٱللَّهِ ﴾ في اللوح المحفوظ.

﴿ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ ﴾ يعني: ذوي القرابات بعضهم أولى بميراث بعض من أن يرثوا بالإيمان والهجرة، وكان في صدر الإسلام يتوارثون بالهجرة والمؤاخاة، فنسخ بهذه الآية، وصارت بالقرابة، وتقدم حكم ميراث ذوي الأرحام واختلاف الأئمة فيه آخر سورة الأنفال.

﴿ إِلَآ أَن تَفْعَلُوٓا ﴾ استثناء منقطع؛ أي: لكن فعلكم ﴿ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآبِكُم ﴾ الذين يتولونكم من المعاقدين ﴿ مَعُرُفًا ﴾ بالوصية جائزٌ.

﴿ كَانَ ذَلِكَ ﴾ يعني: نسخ الميراث بالهجرة، ورده إلى ذوي الأرحام.

﴿ فِي ٱلْكِنَابِ ﴾ أي: اللوح المحفوظ ﴿ مَسْطُورًا ﴾ مكتوباً.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۸/ ۲۰۰)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ ۷۰).

﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّئَ مِيثَاقَهُمْ وَمِناكَ وَمِن نُوْجٍ وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمٌ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿ إِنَّ مَرْيَمٌ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ ﴾ .

[V] ﴿ وَإِذَ ﴾ أي: واذكر إذ ﴿ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيَّانَ ﴾ حين استُلُوا من نسل (١) آدم مثل الذر ﴿ مِيثَنقَهُم ﴾ عهودهم بتبليغ الرسالة، وأن يصدق بعضهم بعضاً، وخُصَّ محمد مع جماعة منهم بالذكر (٢)؛ لأنهم أصل الشرائع صلوات الله عليهم أجمعين، وكان محمد عليه أول الأنبياء في الخلق، وآخرهم في البعث، فلذلك قدم هنا تشريفاً له، فقال:

﴿ وَمِنكَ وَمِن نُوجٍ وَلِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمٌ ﴾ فهؤلاء هم أولو العزم من الرسل.

﴿ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مِّيثَقًا غَلِيظًا ﴾ عظيم الشأن على الوفاء بما حملوا.

\* \* \*

﴿ لِيَسْئَلَ ٱلصَّدِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ ﴾ .

[٨] ﴿ لِيَسْئَلَ ٱلصَّندِقِينَ عَن صِدَقِهِم ﴿ أَي: فعلنا ذلك ليسأل الله الأنبياء الذين صدقوا عن الوفاء بميثاقهم في إبلاغ الرسالة، والحكمة في سؤالهم، مع علمه أنهم صادقون، تبكيتُ من أُرسلوا إليهم، وإثبات الحجة عليهم، ويعطف على ﴿ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّعَنَ ﴾.

﴿ وَأَعَدَّ لِلْكَفِرِينَ ﴾ بالرسل ﴿ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ المعنى: أن الله أكد على الأنبياء الدعوة إلى دينه؛ لأجل إثابة المؤمنين، وأعد للكافرين عذاباً أليماً.

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «ظهر».

<sup>(</sup>٢) «بالذكر» زيادة من «ت».

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذَكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَيْمَ تَرَوْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا فَ ﴿ .

[٩] ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ اَذَكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ وذلك حين حوصر المسلمون مع رسول الله ﷺ يوم الخندق.

﴿إِذْ جَاءَتُكُمْ جُنُودٌ ﴾ هم الأحزاب، وكان ذلك في شوال من السنة الخامسة من الهجرة، وسببها أن نفراً من اليهود حَزَّبوا الأحزابَ على رسول الله على وقدموا على قريش بمكة يدعونهم إلى حربه؛ لأن رسول الله على أجلى بني النضير من ديارهم، فلما علم رسول الله على بذلك (۱۱)، أمر بحفر الخندق حول المدينة برأي سلمان الفارسي يحول بين المؤمنين (۲) والكفار، وعمل فيه بنفسه، وفرغ من الخندق، وأقبلت قريش ومن تبعهم من بني قريظة، مقدَّمُهم أبو سفيان، وكانوا عشرة آلاف نزلوا قريباً من الغابة، والنبي على في ثلاثة آلاف، واشتد البلاء حتى ظن المؤمنون كل الظن، وأقام رسول الله على والمشركون بضعاً وعشرين ليلة، لم يكن بين القوم حرب إلا الرمي بالحصا والنبال.

﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا ﴾ ليلاً، وهي الصبا، فأطفأت النيران، وأكفأت القدور، قال ﷺ: «نُصِرْت بالصَّبا، وأُهلكت عاد بالدَّبور»(٣).

<sup>(</sup>١) في «ت»: «فلما بلغ النبي ﷺ ذلك».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «المسلمين».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٩٨٨)، كتاب: الاستسقاء، باب: قول النبي على الصبا والدبور، بالصبا»، ومسلم (٩٠٠)، كتاب: صلاة العيدين، باب: في ريح الصبا والدبور، عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ.

﴿ وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا ﴾ هم ألف ملك، فكبرت في جوانب العسكر، وقلعت الأوتاد وأطناب الفساطيط، ولم تقاتل يومئذ، وماجت الخيل بعض في بعض، وقذف الرعب في قلوبهم، فقال طليحة بن خويلد الأسدي: النجاء النجاء من سحر محمد، فارتحلوا ليلاً منهزمين بغير قتال، وانقلبوا خاسرين، فبلغ ذلك رسول الله عليه فقال: «الآن نغزوهم ولا يغزونا»(۱)، فكان ذلك حتى فتح مكة.

﴿ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴾ قرأ أبو عمرو: (يَعْمَلُونَ) بالغيب؛ أي: بما يعمل المشركون من التحزب والمحاربة، وقرأ الباقون: بالخطاب (٢)؛ أي: بما تعملون من حفر الخندق.

## \* \* \*

﴿ إِذْ جَآءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ ٱلْقَاتُونُ وَبَلَغَتِ ٱلْقَاتُونُ وَيَظُنُونَا ﴿ إِلَيْهِ ٱلظَّنُونَا ﴿ إِلَيْهِ الظَّنُونَا ﴿ إِلَيْهِ الطَّنُونَا ﴿ إِلَيْهِ الطَّنُونَا ﴿ إِلَيْهِ الطَّنُونَا لَهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُله

[١٠] ﴿ إِذْ جَآءُ وَكُم ﴾ بدل من (إِذْ جَاءَ تُكُمْ) ﴿ مِن فَوْقِكُمْ ﴾ من أعلى الوادي من قبل من قبل المشرق: بنو غطفان ﴿ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ ﴾ من بطن الوادي من قبل المغرب: قريش.

﴿ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ ﴾ مالت حيرة وشخوصاً من الرعب. ﴿ وَيَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ ﴾ جمع حنجرة، وهي منتهى الحلقوم.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۸۸۳)، كتاب: المغازي، باب: غزوة الخندق، عن سليمان بن صرد\_رضي الله عنه\_.

 <sup>(</sup>۲) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۷۷)، و «تفسير البغوي» (۳/ ٥٤٤)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ١٠٩).

﴿ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ﴾ أي: اختلف الظنون، فظن المؤمنون النصر لهم، وظن المنافقون استئصال محمد وأصحابه. قرأ نافع، وأبو جعفر، وابن عامر، وأبو بكر عن عاصم: (الظُّنُونَا هُنَالِكَ)، و(الرَّسُولاَ وَقَالُوا)، و(السَّبِيلاَ رَبَّنَا) بألف في الثلاثة وصلاً ووقفاً؛ لأنها مثبتة في المصاحف، وقرأ أبو عمرو، وحمزة، ويعقوب: بغير ألف في الحالين على الأصل، وقرأ ابن كثير، والكسائي، وخلف، وحفص عن عاصم: بألف في الوقف دون الوصل، واتفقت المصاحف على رسم الألف في الثلاثة دون سائر الفواصل.

#### \* \* \*

# ﴿ هُنَالِكَ ٱبْتُلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالَا شَدِيدًا ١٠٠٠ ﴿

[11] ﴿ هُنَالِكَ ﴾ أي: ثَمَّ ﴿ ٱبْتُلِيَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ اختبُروا بالحصر والقتال؛ ليتبين المخلص من المنافق ﴿ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالَا شَدِيدًا ﴾ حُرِّكوا حركة شديدة من شدة الفزع.

# \* \* \*

﴿ وَلِذَ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ إِلَّا غُرُورًا ﷺ .

[١٢] ﴿ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ﴾ معتب بن قشير وأصحابه.

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۷۸)، و «تفسير البغوي» (۳/ ٥٤٤)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۳٤۸-۳٤۸)، و «معجم القراءات القرآنية» (۱۱۳/٤).

﴿ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ ﴾ شك وضعف اعتقاد: ﴿ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ إِلَّا غُرُورًا ﴾ وعداً باطلاً، وهو قول أهل النفاق: يعدنا محمد فتح قصور الشام وفارس، وأحدنا لا يستطيع أن يجاوز رحله، هذا والله الغرور.

## \* \* \*

﴿ وَاِذْ قَالَت طَّآبِهَ أُ مِّنْهُمْ يَكَأَهُلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَغْذِنُ فَكَر فَرِيقُ مِّنْهُمُ ٱلنَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا شَيْكُ.

[١٣] ﴿ وَإِذْ قَالَتَ طَّآبِفَةٌ مِّنْهُمْ ﴾ أي: من المنافقين، وهم أوس بن قيطي وأصحابه: ﴿ يَتَأَهْلَ يَثْرِبَ ﴾ اسم أرض، والمدينةُ في ناحية منها.

﴿ لَا مُقَامَ لَكُورَ ﴾ قرأ حفص عن عاصم: (مُقَامَ) بضم الميم؛ أي: لا إقامة لكم. وقرأ الباقون: بالفتح (١)؛ أي: لا مكان لكم تنزلون وتقيمون فيه.

﴿ فَٱرْجِعُواً ﴾ أمروهم بالهروب من عسكر رسول الله ﷺ.

﴿ وَيَسَتَغَذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلنِّبَيَّ ﴾ هم بنو سلمة وبنو حارثة .

﴿ يَقُولُونَ إِنَّ بَيُوتَنَا عَوْرَةً ﴾ أي: خالية ضائعة غير حصينة، وهي مما تلي العدو، ويخشى عليها السراق، فكذبهم الله تعالى بقوله: ﴿ وَمَا هِمَ بِعَوْرَةً ﴾ بل هي حصينة.

﴿ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴾ من القتال.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۷۸)، و «تفسير البغوي» (۳/ ٥٤٥)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ١١٤).

﴿ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُبِلُواْ ٱلْفِتْ نَهَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُواْ بِهَآ إِلَّا يَسِيرًا ﷺ.

[11] ﴿ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم ﴾ أي: المدينة ﴿ مِّنْ أَقَطَارِهَا ﴾ نواحيها، المعنى: لو دخل الأحزاب المدينة من جوانبها.

﴿ ثُمَّ سُيِلُوا ٱلْفِتْ نَهَ ﴾ الردة إلى الكفر ومقاتلة المسلمين.

﴿ لَاَتَوْهَا ﴾ قرأ نافع، وأبو جعفر، وابن كثير: (لأَتَوْهَا) بقصر الهمزة؛ أي: لجاؤوها وقبلوها، وقرأ الباقون: بالمد(١١)؛ أي: لأعطوها السائلين.

﴿ وَمَا تَلَبَّتُواْ بِهَا ﴾ أي: ما احتبسوا عن الفتنة ﴿ إِلَّا يَسِيرًا ﴾ ولأسرعوا الإجابة إلى الشرك طيبة به أنفسُهم، وقيل: وما لبثوا بالمدينة بعد الارتداد إلا قليلاً حتى هلكوا.

وحَدُّ حرم المدينة: ما بين ثُوْر إلى عَيْر، وهما جبلان، فثور جبل صغير إلى الحمرة بتدوير خلف أُحد من جهة الشمال، وغير مشهور بها، وقدر الحرم: بريد ببريد، وقد ورد في الحديث: «اللهم إني أُحَرِّمُ ما بين لابتَيْها»(۲)، وفي رواية: «ما بين جَبلَيها»(۳)، وفي رواية: «ما بين

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۷۸)، و «تفسير البغوي» (۳/ ٥٤٥)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۳٤۸)، و «معجم القراءات القرآنية» (۱۱٦/٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥١٠٩)، كتاب: الأطعمة، باب: الحيس، ومسلم (١٣٦٥) (٢/٩٩٣)، كتاب: الحج، باب: فضل المدينة، عن أنس بن مالك \_ رضي الله عنه \_.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٣٧٤)، كتاب: الحج، باب: الترغيب في سكنى المدينة، عن أبى سعيد الخدري ـ رضى الله عنه ـ.

مَأْزِمَيْها»(۱)، ولابتا المدينة: هما الحرَتَّان الشرقية والغربية، والحرة هي: الأرض ذات الحجارة السود، ورواية «ما بين لابتيها» أرجح؛ لتوارد الرواة عليها، ورواية «جبليها» لا تنافيها، فيكون عند كل لابة جبل، فما بين لابتيها بيان لحد حرمها من جهتي المشرق والمغرب، وما بين جبليها بيان لحده من جهتي الجنوب والشمال، وأما رواية «مَأْزِميها»، فالمأزم: المضيق بين الجبلين، وقد يطلق على الجبل نفسه، وهذا يدل على أن صيدها وشجرها محرم، وهو قول الثلاثة؛ خلافاً لأبي حنيفة، ولا جزاء فيه بالاتفاق، والله أعلم، وتقدم ذكر حدود الأرض المقدسة في المائدة، وحرم مكة في التوبة.

\* \* \*

﴿ وَلَقَدْ كَانُواْ عَنَهَدُواْ ٱللَّهَ مِن قَبَـٰلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَدْبَئَرُّ وَكَانَ عَهَدُ ٱللَّهِ مَسْءُولًا إِنَّ ﴾.

[10] ﴿ وَلَقَدُ كَانُواْ عَنهَدُواْ اللَّهَ مِن قَبَّلُ ﴾ هم بنو حارثة ، هموا يوم أُحد أن يفشلوا مع بني سلمة ، فلما نزل فيهم ما نزل ، عاهدوا الله من قبل حفر الخندق .

﴿ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَذَبَارَ ﴾ منهزمين، فوقع يوم الخندق من بني حارثة هذا الاستئذان.

﴿ وَكَانَ عَهَّدُ ٱللَّهِ مَسْتُولًا ﴾ عنه، وهذا توعُّد.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۷۳۲)، كتاب: الجهاد والسير، باب: فضل الخدمة في الغزو، ومسلم (۱۳۲۵) (۹۹۳/۲)، كتاب: الحج، باب: فضل المدينة، عن أنس بن مالك\_رضي الله عنه\_.

﴿ قُل لَن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ ٱلْمَوْتِ أَوِ ٱلْقَتْلِ وَإِذَا لَا تُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ قُلُ لَلْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

[١٦] ﴿ قُلْ ﴾ لهم: ﴿ لَن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُمرِّسَ ٱلْمَوْتِ أَوِ ٱلْقَتْلِ ﴾ لأن من حضر أجله، مات أو قتل ﴿ وَإِذَا لَا تُمنَّعُونَ ﴾ بعد هذا الفرار.

﴿ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ أي: إلا مدة آجالكم، وهي قليل.

\* \* \*

﴿ قُلْ مَن ذَا ٱلَّذِى يَعْصِمُكُم مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوَّءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَمُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ ﴾ .

[١٧] ﴿ قُلْ مَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ أي: يمنعكم منه.

﴿ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوٓءًا ﴾ هزيمة ﴿ أَوْ أَرَادَ بِكُرْ رَحْمَةً ﴾ نصرة.

﴿ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا ﴾ قريباً ينفعهم.

﴿ وَلَا نُصِيرًا ﴾ ناصراً يمنعهم.

\* \* \*

﴿ ﴿ فَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْفَآبِلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلْمَّ إِلَيْنَا ۚ وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ فَاللَّهِ مَا لَمُ عَوِقِينَ مِنكُمْ وَٱلْفَآبِلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلْمَّ إِلَيْنَا ۚ وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ فَاللَّهِ مَا لَمُ عَوْقِيلًا اللَّهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا لَمُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا لَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيلًا عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيلًا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُولِكُ عَلِيكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيلًا عَلَيْهِ عَلَالْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَالْمِ عَلَيْهِ عَل

[١٨] ﴿ ﴿ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ ﴾ أي: المثبطين الناسَ عن رسول الله ﷺ.

﴿ وَٱلْقَآبِلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا ﴾ أي: أقبلوا إلينا، ودعوا محمداً وأصحابه، نزلت في أخوين كان أحدهما مؤمناً، والآخر منافقاً ﴿ وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ ﴾ لا يحضرون الحرب ﴿ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ رياء من غير احتساب.

﴿ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعَيْنُهُمْ كَٱلَّذِى يَغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَةً عَلَى الْخَيْرُ أُوْلِيْكَ لَمْ يُوْمِنُواْ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَلُهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا شَهُ .

[19] ﴿ أَشِحَّةً عَلَيْكُمُ ۚ بُخلاءَ بالنفقة في سبيل الله ﴿ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ ﴾ في تلك الحالة.

﴿ تَدُورُ أَعْيَنُهُمْ ﴾ في الرؤوس؛ من الخوف والجبن.

﴿ كَالَّذِى يُغَثَّىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ﴾ لأن من قرب من الموت، وغشيه أسبابه، يذهب عقله، ويشخص بصره فلا يَطْرف.

﴿ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوْفُ سَلَقُوكُم ﴾ آذوكم ﴿ بِٱلْسِنَةِ حِدَادٍ ﴾ سليطة.

﴿ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرِ ﴾ أي: عند الغنيمة يشاحون المؤمنين، ويقولون: أعطونا؛ فإنا شهدنا معكم القتال، فلستم أحقّ بالغنيمة منا، وعند البأس هم أجبن قوم.

﴿ أُولَٰتِكَ لَمْ يُؤْمِنُواْ ﴾ صدقاً ﴿ فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَلَهُمَّ ﴾ أبطل جهادهم؛ لنفاقهم.

﴿ وَكَانَ ذَالِكَ ﴾ أي: الإحباط ﴿ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴾ هيناً.

\* \* \*

﴿ يَحْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُواً ۚ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي الْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتَلُونَ عَنْ أَنْهَا إِلَّا أَيْكُمْ ۖ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُمْ مَّا قَسَلُواْ إِلَّا فَلِيلًا فَيْكُمْ مَّا قَسَلُواْ إِلَّا قَلِيلًا فَيْكُواْ فِيكُمْ مَّا قَسَلُواْ إِلَّا فَلِيلًا فَيْكُواْ فِيكُمْ مَّا قَسَلُواْ إِلَّا فَي إِلَا فَي إِلَا فَي اللَّهُ فَي إِلَيْهُ فَي إِلَيْهُ فَي إِلَى اللَّهُ فَي إِلَيْهُ فَي إِلَيْهُ فَي أَنْهُمْ مَا قَسَلُواْ إِلَّا فَا إِلَّا فَا إِلَّا فَا إِلَّا فَيْكُمْ مَا قَسَلُواْ إِلَيْهُ فِي أَنْهُمْ إِلَيْهُ فَي إِلَى اللَّهُ فَي إِلَى اللَّهُ فَا إِلَى اللَّهُ فَي إِلَى اللَّهُ فَي إِلَى اللَّهُ اللَّهُ فَي إِلَى اللَّهُ فَا إِلَى اللَّهُ فَي إِلَّا اللَّهُ فَي مَا اللَّهُ فَي إِلَيْهُ فَي إِلَا إِلَّا اللَّهُ فَا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّهُ فَا إِلَّهُ إِلَّا إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ فِي اللَّهُ فَا إِلَيْهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْحَالَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللللللْ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللل

[٧٠] ﴿ يَحْسَبُونَ﴾ أي: المنافقون ﴿ ٱلْأَخْزَابَ﴾ الطوائفَ المختلفة.

﴿ لَمْ يَذْهَبُوا ﴾ عن قتالهم جبناً وفرقاً.

﴿ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ ﴾ كرة ثانية ﴿ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ ﴾ يتمنوا لو كانوا في بادية مع الأعراب؛ من الخوف والجبن.

﴿ يَسَّعَلُونَ ﴾ قرأ رويس عن يعقوب: (يَسَّاءَلُونَ) بتشديد السين وفتحها وألف بعدها؛ أي: يتساءلون، وقرأ الباقون: بإسكانها من غير ألف(١) ﴿ عَنْ أَنْبَا لَهِ كُمُّ ﴾ يتعرفون أحوالكم.

﴿ وَلَوْ كَانُوا ﴾ يعني: هؤلاء المنافقين ﴿ فِيكُو ﴾ في الخندق.

﴿ مَّا قَانَالُواْ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ رياءً ؛ رمياً بالحجارة والنبال يقيمون به عذرهم .

\* \* \*

﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴿ اللَّهَ وَالْيَوْمَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿ اللَّهَ اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَيْهِ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

[۲۱] ﴿ لَقَدُ كَانَ لَكُمْ ﴾ أيها المخلفون ﴿ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسُوَةً حَسَنَةً ﴾ قدوة صالحة ؛ لأنه يقتدى به. قرأ عاصم: (أُسْوَةٌ) بضم الهمزة، والباقون: بكسرها، وهما لغتان (۲).

﴿ لِمَنَ كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ ﴾ أي: ثوابه ﴿ وَٱلْمَوْمَ ٱلْآخِرَ ﴾ ونعيم الآخرة. ﴿ وَذَكَرُ ٱللَّهَ كَتِيرًا ﴾ في جميع أوقاته وأحواله.

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البغوي» (۳/٥٤٨)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/۸۶)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/١١٨).

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٢١)، و«التيسير» للداني (ص: ١٧٨)، و«تفسير البغوي» (٣/ ٥٤٨)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ١١٨).

﴿ وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَخْزَابَ قَالُواْ هَنذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا ﴿ ﴾ .

[۲۲] ﴿ وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابِ ﴾ واجتماعهم عليهم، ثم رأوا زلزلتهم وخوفهم ورحيلهم منهزمين. واختلاف القراء في (وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ) كاختلافهم في (وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ) في سورة (الكهف) [الآية: ٥٣] ﴿ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ من النصر، وهو قوله تعالى في البقرة: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَذْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّ ثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّ شَدَّهُمُ ٱلْبَأْسَاءُ وَٱلطَّرَّاءُ وَذُلِزلُوا مَن يَعْوَلُ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ ٱللَّهِ أَلاّ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِبِ ﴾ [الآية: ٢٤١]، فالآية تتضمن أن المؤمنين يلحقهم مثلُ ذلك البلاء، فلما رأوا ما أصاب فالأية تتضمن أن المؤمنين يلحقهم مثلُ ذلك البلاء، فلما رأوا ما أصاب الأحزاب من الشدة، قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله.

﴿ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ ﴾ الخوف عند مجيء الأحزاب.

﴿ إِلَّا إِيمَانَا وَتُسَلِيمًا ﴾ لأمر الله.

\* \* \*

﴿ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَلَهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْتِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَعْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَننَظِرُ وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلًا ﴿ اللَّهُ عَلَيْتُهُ مَّن يَننَظِرُ وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلًا ﴿ اللهِ عَلَيْهُ .

[٢٣] ﴿ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْــةٍ ﴾ من الثبات مع رسول الله ﷺ.

﴿ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَعْبَهُ ﴾ نَذْرَه (١)؛ بأن قاتل حتى استُشهد؛ كحمزة، ومصعب بن عمير، وأنس بن النضر، والنحب: النذر، واستعير للموت،

<sup>(</sup>۱) «نذره» زیادة من «ت».

وهو من النفس، قيل: ومنه النحيب؛ لما فيه من التنفس.

﴿ وَمِنْهُم مَّن يَنْنَظِرُ ﴾ الشهادة ؛ كعثمان وطلحة ، قال رسول الله : ﷺ «من أحبَّ أن ينظرَ إلى رجل يمشي على وجه الأرض قد قضى نحبَه ، فلينظُر إلى هذا » يشير إلى طلحة (١٠) ؛ لأنه وقى النبي ﷺ بيده ، فصارت شلاء .

﴿ وَمَا بَدَّلُوا ﴾ عهدهم (٢) ﴿ تَبْدِيلًا ﴾ شيئاً من التبديل.

\* \* \*

﴿ لِيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلصَّدِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَعُرِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ .

[٢٤] ثم ذكر تعالى جزاء الفريقين فقال: ﴿ لِيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلصَّلِدِقِينَ بِصِدْقِهِمْ ﴾ بجزاء وفائهم بالعهد، واللام في (لِيَجْزِيَ) لام الصيرورة والعاقبة، ويحتمل أن تكون لام كي.

﴿ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ ﴾ بأن يدعهم على النفاق ﴿ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِم ﴾ فيهديهم إلى الإيمان. واختلاف القراء في الهمزتين من (إِنْ شَاءَ أَوْ) كاختلافهم فيهما من قوله ﴿ وَيُمْسِكُ ٱلسَّكَمَاءَ أَن تَقَعَ ﴾ في سورة الحج الآية: ٦٥].

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه أبو يعلى في «مسنده» (٤٨٩٨)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (٩٣٨٢)، وأبو نعيم في «حلية الكامل في الضعفاء» (٩٣٨٢)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (١/ ٨٨)، وغيرهم عن عائشة \_ رضى الله عنها \_.

<sup>(</sup>٢) «عهدهم» زيادة من «ت».

﴿ وَرَدَّ اللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْرًا ۚ وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ قَوِيتًا عَزِيزًا ﴿ فَيَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيزًا ﴿ وَكَانَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّه

[٢٥] ﴿ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ من قريش وغطفان ﴿ بِغَيْظِهِمْ ﴾ لم تُشف صدورُهم بنيل ما أرادوا ﴿ لَمْ يَنَالُواْ خَيْراً ﴾ ظَفَراً ﴿ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ﴾ بالملائكة والريح.

﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ قَوِيًّا ﴾ يقهر أعداءه ﴿ عَزِيزًا ﴾ ينصر أولياءه.

\* \* \*

﴿ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَلَهَ رُوهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قَلُوبِهِمُ ٱلرُّعَبَ فَرِيقًا تَقَتُلُوبَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا اللهِ مُ ٱلرُّعَبَ فَرِيقًا تَقَتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا اللهُ .

المدينة بأصحابه، فجاءه جبريل عليه السلام -، وقال: "وضعتم السلاح؟ المدينة بأصحابه، فجاءه جبريل عليه السلام -، وقال: "وضعتم السلاح؟ إن الملائكة لم تضع أسلحتها منذ أربعين ليلة، إن الله يأمرك بالمسير إلى قريظة، وإني مزلزلٌ حصونهم"، فأمر رسول الله على منادياً، فأذن: "أن من كان سامعاً مطيعاً، فلا يصلينَّ العصرَ إلا في بني قريظة"، وأعطى رايته علياً، فسار بالناس حتى دنا من الحصن، فحاصرهم على خمساً وعشرين ليلة حتى أجهدهم الحصار، فقالوا لأبي لبابة: أننزل على حكم محمد؟ لفقال: نعم، وأشار بيده إلى حلقه أنه الذبح، وتقدم خبر أبي لبابة في سورة الأنفال، فطلب بنو قريظة من النبي على أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ، فأرسل رسول الله على في طلبه، فجاء راكبَ حمار، وكان رجلاً جسيماً، فقال على الله عمرو! إن

رسول الله على قد ولاك مواليك لتحكم فيهم، فقال لمواليه: «عليكم بذلك عهد الله وميثاقه أن الحكم فيها ما حكمت؟» قالوا: نعم، قال: «وعلى من هاهنا؟» في الناحية التي فيها رسول الله على: «نعم»، فقال: «أحكم فيهم أن يُقتل إجلالاً له، فقال رسول الله على: «نعم»، فقال: «أحكم فيهم أن يُقتل الرجال، وتقسم الأموال، وتسبى الذراري والنساء»، فكبر النبي وقال: «لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة»، فاستنزلوا، ثم رجع رسول الله على إلى المدينة، وحبسهم في دار بنت الحارث: امرأة من بني النجار، ثم خرج رسول الله على الله وقيل المدينة، فحفر به خندقا، وضربت أعناقهم فيه، وكانوا ست مئة، أو سبع مئة، وقيل: كانوا بين الثمان مئة إلى التسع مئة، ثم قسم الأموال والسبايا، واصطفى لنفسه ويحانة بنت شمعون، فكانت في ملكه حتى مات، ولم يستشهد في هذه الغزوة سوى خلاد بن زيد بن ثعلبة، دلت عليه امرأة من بني قريظة رحًى شدخت رأسه، فقال على: «له أجر شهيدين»، وقتلها به (۱).

وعن أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_: أن رسول الله على كان يقول: «لا إله إلا الله وحده، أعزَّ جنده، ونصر عبده، وغلب الأحزاب وحده، ولا شيء بعده»(٢)، وكانت هذه الغزوة في ذي القعدة سنة خمس من الهجرة الشريفة، فأنزل الله تعالى في قصة بني قريظة:

<sup>(</sup>۱) هذا السياق كله في «سيرة ابن هشام» (١٩٩/٤) وما بعدها. وانظر: «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي (١٠٣/٣).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٨٨٨)، كتاب: المغازي، باب: غزوة الخندق، ومسلم (٢) دواه البخاري (٣٨٨٨)، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: التعوذ من شر ما عمل ومن شرما لم يعمل.

﴿ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظُلَهُ رُوهُم مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ﴾ أي: أعانوهم؛ يعني: الأحزاب ﴿ مِن صَيَاصِيهِم ﴾ حصونهم، وكل ما يُمتنع به أو فيه صيصية. قرأ يعقوب: (صَيَاصِيهُم) بضم الهاء، وابن كثير، وأبو جعفر: يضمان الميم، ويصلانها بواو في اللفظ حالة الوصل، واختلف عن قالون (١).

﴿ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ﴾ يعني: بني قريظة ﴿ ٱلرُّعُبَ ﴾ قرأ ابن عامر، والكسائي، وأبو جعفر، ويعقوب: (الرُّعُبَ) بضم العين، والباقون: بإسكانها(٢).

﴿ فَرِيقًا تَقُـتُلُونَ﴾ منهم، وهم الرجال.

﴿ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ﴾ منهم، وهم النساء والذراري.

\* \* \*

﴿ وَأُورَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِينَرَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَعُوهَا وَكَابَ ٱللَّهُ عَلَى كَالَ صَلَّا اللهُ عَلَى صَلَّى اللهُ عَلَى الل

[۲۷] ﴿ وَأُوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيكَرَهُمْ وَأَمُولَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَعُوهاً ﴾ هي كل أرض تفتح إلى يوم القيامة. قرأ أبو جعفر: (تَطَوْها) بإسكان الواو بغير همز، والباقون: بالهمز<sup>(٣)</sup>.

﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴾ .

<sup>(</sup>١) سلفت عند تفسير الآية (٦) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) انظر: «التيسير» للداني (ص: ٩١)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢) (٢)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٣) نظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (١/ ٣٩٧)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ١٢١).

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِإَزْوَجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْكَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَنِينَتَهَا فَنَعَالَيْنَ أُمَيِّعَكُنَّ وَأُسَرِّحَكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

[۲۸] كان للنبي ﷺ تسع نسوة، فآذينه، وسألنه زيادة نفقة، وتغايرن، فغمَّه ذلك، فصعد إلى غرفة له، فمكث فيها ولم يخرج إلى أصحابه، فنزل قوله تعالى: ﴿ يَمَأَيُّهَا ٱلنَّيِّ قُل لِالْزَوْحِك ﴾(١) أمر وجوب في تخييرهن، وهو من خصائصه ﷺ ﴿ إِن كُنتُنَ تُرِدِّنَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنيَا وَزِينَتَهَا فَنَعَالَيْنَ ﴾ أي: أجبن إلى ما أعرض عليكن، ولم يرد حقيقة الإقبال والمجيء ﴿ أُمَيِّعَكُنَ ﴾ أعطيكنَّ متعة الطلاق ﴿ وَأُسَرِّعَكُنَ ﴾ أصل التسريح: الإرسال؛ كالطلاق.

وتقدم اختلاف الأئمة فيه في سورة البقرة، وملخصه: أن صريح اللفظ الذي يقع به الطلاق من غير نية عند مالك والشافعي ثلاثة: الطلاق، والفراق، والسَّراح، وعند أبي حنيفة وأحمد: هو لفظ الطلاق ﴿سَرَلَمًا جَمِيلًا﴾ طلاقاً للسنة.

واتفق الأئمة على أن السنة في الطلاق أن يطلقها واحدة في طُهر لم يصبها فيه، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها، وإن طلق المدخول بها في حيضها أو طهر أصابها فيها، وهي ممن تحبل، فهو طلاق بدعة محرم، ويقع بالاتفاق، وجَمْعُ الثلاث بدعة عند أبي حنيفة ومالك، وقال أحمد: هو محرم؛ خلافاً للشافعي، ويقع بلا خلاف بينهم.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱٤٧٨)، كتاب: الطلاق، باب: بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالبينة، عن جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنه ـ.

﴿ وَلِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ ﴾.

[٢٩] ﴿ وَلِن كُنتُنَ تُرِدْنَ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ
مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ و(مِنْ) للتبيين (١١)؛ لأنهن كلهن كنَّ محسنات، فأخبر
بذلك عائشة ـ رضي الله عنها ـ، فاختارت رسول الله، ثم اختارت الباقياتُ
الصالحاتُ اختيارها.

واختلف الأئمة فيما إذا قال الزوج لامرأته: اختاري نفسك، فاختارت، فقال أبو حنيفة: تطلق واحدة بائنة، وقال مالك: إذا أطلق التخيير، ولم يقيده بعدد مخصوص، فإنها تطلق ثلاثاً، وقال الشافعي وأحمد: تطلق واحدة يملك فيها الرجعة، وإذا قامت من مجلسها قبل أن تختار نفسها، انقطع التخيير باتفاقهم.

واختلفوا فيما إذا قال: أمرُك بيدك، فقال أبو حنيفة: إذا قال: أمرك بيدك في تطليقة، فاختارت نفسها، يقع طلقة رجعية، وإن نوى الثلاث، صح، فلو قالت: اخترت واحدة، فهي ثلاث، وهو كالتخيير يتوقف على المجلس، قال مالك: إن طلقت نفسها ثلاثاً، فناكرها، وذكر أنه قصد بالتمليك طلقة واحدة، فقوله مع يمينه، وإن لم يكن له نية، فلها أن توقع ما شاءت من عدد الطلاق، ولا مناكرة له عليها، فإن مكنته من نفسها، فوطئها أو باشرها، سقط تمليكها، ولها أن تمنع نفسها لتنظر في أمرها، فإذا أبطأت على زوجها، ومنعته نفسها، ولم توقع طلاقاً، كان له فإذا أبطأت على زوجها، ومنعته نفسها، ولم توقع طلاقاً، كان له

<sup>(</sup>۱) «للتبيين» زيادة من «ت».

مخاصمتها إلى الحاكم، فيوقفها الحاكم ويأمرها أن توقع الطلاق، أو تسقط التمليك، فإن أبت الأمرين، أسقط الحاكم تمليكها، وقال الشافعي: له تفويض طلاقها إليها، وهو تمليك في الجديد، فيشترط لوقوعه تطليقها على الفور، وفي قول عنه: توكيل، فلا يشترط الفور، وعلى القولين له الرجوع قبل تطليقها، ولو قال: طلقي، ونوى ثلاثاً، فقالت: طلقت، ونوتهن، فثلاث، وإلا، فواحدة، ولو قال: ثلاثاً، فوحدت، أو عكسه، فواحدة، وقال أحمد: إذا قال: أمرك بيدك، فلها أن تطلق ثلاثاً، وإن نوى واحدة، وهو في يدها أبداً ما لم يقل: فسختُ، أو يطأها، فيبطل بذلك، والله أعلم.

#### \* \* \*

﴿ يَكِنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَحِسَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَعَفَ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللّهِ يَسِيرًا ﴿ ﴾ .

[٣٠] ﴿ يَلِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ﴾ معصيةٍ ظاهرةٍ ؛ من نشوز، وسوء خلق. قرأ ابن كثير، وأبو بكر عن عاصم: (مُبَيَّنَةٍ) بفتح الياء، والباقون: بكسرها(١).

﴿ يُضَاعَفُ لَهَا ٱلْعَدَابُ ﴾ قرأ ابن كثير، وابن عامر: (نُضَعِّفْ) بالنون وتشديد العين وكسرها من غير ألف قبلها، ونصب (العذابَ)، وقرأ أبو جعفر، وأبو عمرو، ويعقوب: (يُضَعَّفْ) بالياء وتشديد العين وفتحها

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ٩٥)، و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٥٤)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ١٢١).

من غير ألف قبلها، ورفع (العذابُ)، وقرأ الباقون: كذلك، إلا أنهم بتخفيف العين وألف قبلها، وهما لغتان مثل: بَعَّدَ وباعَدَ(١).

﴿ ضِعْفَيْنِ ﴾ مثلين ﴿ وَكَانَ ذَلِكَ ﴾ أي: عذابُها ﴿ عَلَى ٱللّهِ يَسِيرًا ﴾ هيناً، وتضعيف عقوبتهن على المعصية؛ لشرفهن؛ كتضعيف عقوبة الحرة على الأمة، وتضعيف ثوابهن؛ لترفع منزلتهن، وفيه إشارة إلى أنهن أشرف نساء العالمين.

## \* \* \*

﴿ ﴿ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ـ وَتَعْمَلْ صَلِحًا نُّوْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدُنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴿ أَنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ

[٣١] ﴿ وَمَن يَقْنُتُ ﴾ يطع ﴿ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ قرأ يعقوب: (مَنْ تَأْتِ مِنْكُنَّ) (وَمَنْ تَقْنُتُ ) بالتاء على التأنيث فيهما، وقرأ الباقون: بالياء على التذكير (٢) ؛ لأن (مَنْ) أداة تقوم مقام الاسم، يعبر به عن الواحد والجمع، والمذكر والمؤنث.

﴿ وَتَعْمَلُ صَالِحًا نُّوْتِهَا ﴾ نعطِها ﴿ أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ﴾ أي: مثلَي أجر غيرها. قرأ حمزة، والكسائي، وخلف: (وَيَعْمَلْ) (يُؤْتِهَا) بالياء فيهما نسقاً على

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۷۹)، و«تفسير البغوي» (۳/ ٥٥٩)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۲٤۸)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ١٢١\_١٢١).

<sup>(</sup>۲) انظر: «تفسير البغوي» (۳/ ٥٦٠)، و«المحتسب» لابن جني (۲/ ۲۷۹)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ١٢١ ـ ١٢١)، والقراءة المشهورة عن يعقوب كقراءة الجمهور.

قوله: (مَنْ يَأْتِ) و(يَقْنُتْ)، وقرأ الباقون: بالتاء على التأنيث في الأول، وبالنون في الثاني (١٠).

﴿ وَأَعْتَدْنَا لَمَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴾ واسعاً في الجنة.

\* \* \*

﴿ يَنِسَآءَ ٱلنِّبِيِّ لَسۡ ثُنَّ كَأَحَدِ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ ۚ إِنِ ٱتَّقَيْثُنُ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَظْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ عِمَرَضُ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفَا ﴿ ﴾ .

[٣٢] ﴿ يَلِسَآءَ ٱلنَِّيِّ لَسَّتُنَّ كَأَحَدِ مِّنَ ٱللِّسَآءِ ﴾ أي: ليس قدرُكن عندي مثلَ قدرِ غيرِكن من النساء الصالحات، أنتن أكرمُ عليَّ، وثوابكن أعظمُ لديَّ، ولم يقل: كواحدة؛ لأن الأحد عام يصلح للواحد والاثنين، والجمع، والمذكر والمؤنث ﴿ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ ﴾ أي: إن أردتن أن تكنَّ متقيات.

﴿ فَلَا تَخْضَعْنَ ﴾ تَلِنَّ ﴿ بِٱلْقَوْلِ ﴾ للرجال، ولا تُرققن الكلام. واختلاف القراء في الهمزتين من (النِّمَاءِ إِنْ) كاختلافهم فيهما من (الْبِغَاءِ إِنْ) في سورة النور [الآية: ٣٣].

﴿ فَيَطْمَعُ ٱلَّذِى فِي قَلْبِهِ - مَرَضُ ﴾ ريبة، والمرأة مندوبة إلى الغلظة في المقالة إذا خاطبت الأجانب؛ لقطع الأطماع.

﴿ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴾ أي: بعيداً من طمع المريب.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٢١)، و«التيسير» للداني (ص: ١٧٩)، و«تفسير البغوى» (٣/ ٥٦٠)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ١٢٣).

﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْ لَ تَبَرُّجَ الْجَدِهِلِيَّةِ ٱلْأُولِلَّ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوَةَ وَءَاتِينَ ٱلنَّهُ لِيُذَهِبَ عَنصُمُ وَءَاتِينَ ٱلنَّهُ لِيُذَهِبَ عَنصُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُو تَطْهِيرًا ﴿ إِنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنصُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُو تَطْهِيرًا ﴿ إِنَّهَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَا اللَّهُ لِيَالِ اللَّهُ اللَّهُ لِيَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلَهُ اللللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُلِمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِمُ اللللللَّةُ الللللْمُ الللْمُلِمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ ال

[٣٣] ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَ ﴾ قرأ نافع، وأبو جعفر، وعاصم: (وَقَرْنَ) بفتح القاف من القرار؛ أي: الزمْنَ بيوتكن، وقرأ الباقون: بالكسر؛ من الوقار؛ أي: كُنَّ أهلَ وقار وسكون، قرأ أبو جعفر، وأبو عمرو، ويعقوب، وورش، وحفص بُيُوتَكُنَّ: بضم الباء، والباقون: بكسرها (١١).

﴿ وَلَا تَبَرَّجُ ﴾ تُبُرِزْنَ محاسنكن للرجال ﴿ تَبَرُّجُ ٱلْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولَٰنَ ﴾ الذين كانوا بين آدم ونوح، والأخرى: بين عيسى ومحمد ﷺ، وقيل غير ذلك. قرأ البزي عن ابن كثير: (وَلاَ تَبَرَّجْنَ) بتشديد التاء(٢).

﴿ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ فِي أَمره ونهيه.

﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنصُهُمُ الرِّجْسَ ﴾ الإثم ﴿ أَهْلَ البَيْتَ ﴾ نصب نداء، والمراد: زوجات النبي ﷺ، وقال: (عَنْكُمْ)، ولم يقل: عنكن؛ لأنه ﷺ كان بينهن، فغُلِّبَ.

﴿ وَيُطَهِّرُكُورُ تَطْهِ يَرًا ﴾ من الرجس.

وعن أم سلمة \_ رضي الله عنها \_ قالت: «في بيتي أُنزلت: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۷۹)، و «تفسير البغوي» (۳/ ٥٦٠)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۳٤۸/۲)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: "إتحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص: ٣٥٥)، و"معجم القراءات القرآنية" (٥/ ١٢٤).

### \* \* \*

﴿ وَٱذْكُرْبَ مَا يُتَلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِصَّمَةَ إِنَّ اللَّهَ كَاتَ لَطِيفًا خِيرًا ﴿ وَالْحِصَّمَةَ إِنَّ اللَّهَ كَاتَ لَطِيفًا خِيرًا ﴿ وَالْحِصَالَةِ اللَّهَ كَاتَ لَطِيفًا خِيرًا ﴿ وَالْحَالَةِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهَ كَاتَ لَطِيفًا خِيرًا ﴿ وَالْحَالَةِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ كَاتَ لَطِيفًا خِيرًا ﴿ وَاللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ كَاتَ لَطِيفًا خِيرًا ﴿ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَالْعَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوالْكُوالِ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْ

[٣٤] ﴿ وَأَذْكُرْبَ مَا يُتَلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ ﴾ القرآن.

﴿ وَٱلۡجِكَمَةَ ﴾ السنة. تقدم اختلاف القراء في كسر الباء وضمها من (بيوتكن).

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا ﴾ بأوليائه ﴿ خَبِيرًا ﴾ بجميع خلقه.

\* \* \*

﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْقَنِيْينَ وَٱلْقَانِينِ وَٱلْقَانِينِ وَٱلْقَانِينِ وَٱلْقَانِينِ وَٱلْقَانِينَ وَٱللَّهُ لَكُمْ مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَٱللَّهُ لَلْهُ مَاللَّهُ لَكُمْ مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَٱللَّهُ اللَّهُ لَكُمْ مَعْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ مَعْفِورَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» (٦/ ٢٩٢)، والحاكم في «المستدرك» (٤٧٠٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢/ ١٥٠)، وغيرهم.

[٣٥] روي أن أزواج النبي على قلن : يا رسول الله! ذكر الله الرجال في القرآن، ولم يذكر النساء بخير، فما فينا خير نذكر به؟ إنا نخاف ألا يقبل منا طاعة، فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ ﴾(١) المنقادين لحكم الله ﴿ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ وهم من آمن حقيقة .

﴿ وَٱلْقَننِينَ وَٱلْقَننِينَ وَٱلْقَننِينَ وَٱلْقَننِينَ وَٱلْقَننِينَ وَٱلْقَننِينَ وَٱلْقَندِقِينَ وَالصَّدِقَاتِ ﴾ فيما عوهدوا عليه أن يفوا به ويكملوه ﴿ وَٱلصَّدِينَ وَٱلْمَتَعَدِينَ وَٱلْمَتَعَدِينَ وَٱلْمَتَعَدِينَ وَٱلْمَتَعَدِينَ وَٱلْمَتَعَدِينَ وَالنفل، وهما الزكاة وصدقة التطوع ﴿ وَٱلْمَتَعَدِقِينَ وَٱلْمَتَعَدِقَتِ ﴾ بالفرض والنفل، وهما الزكاة وصدقة التطوع ﴿ وَٱلصَّنيِمِينَ وَٱلصَّنيِمِينَ وَٱلصَّنيِمِينَ وَٱلصَّنيِمِينَ وَٱلصَّنيِمِينَ وَٱلصَّنيِمِينَ وَالفل.

﴿ وَٱلْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظَاتِ ﴾ من الزنا وشبهه.

﴿ وَٱلذَّكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّكِرَتِ ﴾ بقلوبهم وألسنتهم، قال عَلَيْهُ: «من استيقظ من الليل، وأيقظ امرأته، فصليا جميعاً ركعتين، كُتبا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات»(٢).

﴿ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ ﴾ لجميع المؤمنين ﴿ مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ على طاعتهم.

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في «تفسيره» (۲۲/ ۱۰)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۱) دواه الطبراني في الله عنهما.

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۱٤٥١)، كتاب: الصلاة، باب: الحث على قيام الليل، والنسائي في «السنن الكبرى» (۱۳۱۰)، وابن ماجه (۱۳۳۵)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء فيمن أيقظ أهله من الليل، وابن حبان في «صحيحه» (۲۰٦۸)، والحاكم في «المستدرك» (۱۱۸۹)، عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة - رضي الله عنهما -.

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمَّرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْضَلَّ ضَلَاًلا ثُمِينًا ﴿ ﴾ .

[٣٦] ونزل في امتناع زينب وأخيها من تزويج زيد بن حارثة بعد أن خطبها رسول الله ﷺ له ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ ﴾ (١) لعبد الله بن جحش.

﴿ وَلَا مُؤْمِنَةٍ ﴾ زينب.

﴿ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمَّرًا ﴾ هو خطبتها لزيد ﴿ أَن يَكُونَ لَهُمُ اَلْخِيرَةُ ﴾ أي: الاختيار ﴿ مِنْ أَمْرِهِم ۗ ﴾ المعنى: لا يجوز لأحد أن يريد إلا ما أراد الله ورسوله. قرأ الكوفيون، وهشام عن ابن عامر: (أَنْ يَكُونَ) بالياء على التذكير؛ للحائل بين التأنيث والفعل، وقرأ الباقون: بالتاء؛ لتأنيث الخيرة (٢).

﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴾ أخطأ خطأ ظاهراً.

\* \* \*

﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِى أَنَعُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتَّقِ ٱللَّهَ وَتُخْشَى ٱلنَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَغْشَلُهُ وَأَتَّقِى ٱلنَّاسَ وَاللّهَ أَحَقُ أَن تَغْشَلُهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْ مِنْ وَطُرًا زَوِّجْنَكُهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْ مِنْ وَطُرًا وَكَانَ أَمْرُ ٱللّهِ مَفْعُولًا اللَّهُ مَنْ وَطُرًا وَكَانَ أَمْرُ ٱللّهِ مَفْعُولًا اللَّهُ .

[٣٧] فرضيت زينب وأخوها، وتزوجت بزيد، وبقيت معه مدة، ثم

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في «تفسيره» (۲۲/۲۱).

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٢٢)، و«التيسير» للداني (ص: ١٧٩)، و«تفسير البغوي» (٣/ ٥٦٥)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ١٢٥).

أُلقي في نفس زيد كراهتها، فجاء النبيُّ ﷺ فقال: أريد طلاق صاحبتي، فقال: «أرابك منها شيء؟»، قال: لا والله ولكنها تترفع علي، فقال له: «أمسكْ عليكَ زوجَك»، فنزل قوله تعالى:

﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِى َ أَعْمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ (١) بالإسلام ﴿ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ ﴾ بالعتق: ﴿ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتَقِ ٱللَّهَ ﴾ لا تفارقها، نهي تنزيه. قرأ أبو عمرو، وهشام، وحمزة، والكسائي، وخلف: (وَإِذْ تَقُولُ) بإدغام الذال في التاء، والباقون: بالإظهار (٢).

﴿ وَتُخْفِى فِى نَفْسِكَ ﴾ ما علمته، وهو ﴿ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ ﴾ أي: مظهره، وهو أنه تعالى كان قد أعلمه ﷺ أن زينب ستصير زوجة له.

﴿ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ ﴾ أي: اليهود أن يقولوا: تزوجَ امرأةَ ابنه.

﴿ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَلُهُ ﴾ فلا تفعلْ مثل ذلك، وهذا عتاب شديد، قال عمر، وابن مسعود، وعائشة: «ما نزلت على رسول الله ﷺ آية هي أشدُّ عليه من هذه الآية (٣)، وعن عائشة: «لو كتم نبيُّ الله شيئاً مما أنزل عليه، لكتم هذه الآية (٤)، فطلقها زيد، فلما انقضت عدتها، قال لزيد: «اذهبْ

<sup>(</sup>۱) قال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (۳/ ۱۱۱): غريب بهذا اللفظ، ورواه مسلم في «صحيحه» (۱٤٢٨) في النكاح مختصراً من حديث أنس.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ٣٢٥)، و«معجم القراءات القرآنية» (١٢٦/٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: «عمدة القاري» للعيني (١١٩/١٩).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١٧٧)، كتاب: الإيمان، باب: معنى قوله الله عز وجل: ﴿ وَلَقَدْرَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴾. ورواه البخاري (٦٩٨٤)، كتاب: التوحيد، باب: ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾، لكن عن أنس بن مالك رضي الله عنه ..

فاذكرُها عليَّ » فقال زيد: «يا زينب! إن نبي الله أرسلني إليك يذكرك، قالت: ما أنا بصانعة شيئاً حتى أوامر به ربي »، وقامت إلى مسجدها.

فنزل: ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا ﴾ (١) أرباً، ولم يذكر أحد من الصحابة في القرآن باسمه سوى زيد في هذا المحل \_ رضي الله عنه \_ ﴿ زَوَّجَنَكُهَا ﴾ فدخل عليها بغير إذن، ولا عقد نكاح، ولا صَداق، ولا شهود، وأطعم الناس خبزاً ولحماً، المعنى: فعلنا ذلك.

﴿ لِكَىٰ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ ﴾ إثم ﴿ فِي أَزْوَجٍ أَدْعِيَآبِهِمٌ ﴾ وهم الذين تبنوهم ﴿ إِذَا قَضَوْلُ ﴾ أي: الأدعياء ﴿ مِنْهُنَ وَطَرَأَ ﴾ تلخيصه: فعل ذلك ليعلم أن نكاح زوجة المتبنَّى حلال ؛ بخلاف زوجة الابن.

﴿ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴾ مكوناً لا محالة ، قال أنس: «كانت زينب تفتخر على أزواج النبي على أزواج النبي على وتقول: زوجكن أهاليكن، وزوجني الله من فوق سبع سموات»(٢).

### \* \* \*

﴿ مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ إِللَّهِ اللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ لَهُ إِلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ

[٣٨] ﴿ مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَلَّهِ ﴾ أي: أحله له ﴿ سُنَّةَ ٱللَّهِ ﴾ نصب مصدر ﴿ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلٌ ﴾ هم الأنبياء عليهم السلام،

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱٤۲۸)، كتاب: النكاح، باب: زواج زينب بنت جحش\_رضي الله عنه \_. عنها \_، عن أنس بن مالك \_ رضى الله عنه \_.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٤٣٠)، كتاب: المناقب، باب: علامات النبوة في الإسلام، عن أبي بكرة ـ رضى الله عنه ـ.

المعنى: لا تؤاخذ بكثرة النساء كالأنبياء قبلك؛ فإنهم كانوا أكثر نساءً؛ كداود وسليمان عليهما السلام.

﴿ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا ﴾ قضاءً مقضياً.

\* \* \*

﴿ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَاتِ ٱللَّهِ وَيَغْشَوْنَهُ وَلَا يَغْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهُ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴿ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَسِيبًا اللَّهُ ﴾ .

[٣٩] ﴿ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ ٱللَّهِ ﴾ هم الأنبياء ، أثنى الله عليهم ؛ يعني : سنة الله في الأنبياء الذين يبلغون رسالات الله ﴿ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللهُ ﴿ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللهُ ﴾ أي : يفعلون ما يؤمرون ، ولا يخافون لائمة أحد .

﴿ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴾ كافياً للمخاوف.

\* \* \*

﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا آَحَدِ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّ نَّ وَكَانَ ٱللَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ النَّبِيِّ نَّ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ ﴾ .

[•٤] ولما قيل: إن محمداً تزوج امرأة ابنه، نزل: ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبّاً أَحَدِ مِن رِّجَالِكُم ﴾ الذين لم يلدهم، فلا يحرم عليه زوجة من تبناه بعد فراقها وانقضاء عدتها، و(محمد) معناه: المستغرق لجميع المحامد، وهو الذي كثر حمدُ الحامدين له مرة بعد أخرى، وتقدم تفسير (محمد) في سورة آل عمران بأتم من هذا، وكذلك تفسير (أحمد)، وذكر نسبه الشريف، ولا يجري فيه القول الضعيف أنه لا يجوز أن يقال له: أبو المؤمنين [ولا عبرة من منع ذلك في الحسنين من الأمويين؛ للخبر الصحيح الآتي في الحسن:

"إن ابني هذا سيد" (1) ومعاوية ، وإن نقل عنه ذلك ، ولكن نقل عنه ما أنه رجع عن ذلك ، وغير معاوية من بقية الأمويين المانع بذلك لا يعتد به ، وعلى الأصح ، فقوله تعالى: ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبّاً أَحَدِ مِّن رِّجَالِكُمُ ﴾ إنما سيق لانقطاع حكم النبي على لا يمنع من الإطلاق المراد به: أنه أبو المؤمنين في الاحترام والإكرام من هو أحق [(٢)].

﴿ وَلَكِن رَّسُولَ اللّهِ وَخَاتَمَ النّبِيَّ فَ نصب اللام والميم عطفاً على خبر (كَانَ). قرأ عاصم: (وَخَاتَمَ) بفتح التاء على الاسم؛ أي: آخرهم، وقرأ الباقون: بكسرها على الفاعل (٣)؛ لأنه ختم النبيين، فهو خاتمهم؛ أي: لا يُنبّأُ نبي بعده أبداً، وإن نزل عيسى بعده، فهو ممن نبىء قبله، ولأنه ينزل بشريعته، ويصلي إلى قبلته، فكأنه من أمته.

﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ عموم، والمقصد به هنا: علمه تعالى بما رآه الأصلح لمحمد عَلِيقٍ، وبما قدره في الأمر كله.

\* \* \*

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذَكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ١٠٠٠ ﴿

[٤١] ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذَّكُرُواْ ٱللَّهَ ﴾ بما هو أهله من التهليل والتكبير

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٤٣٠)، كتاب: المناقب، باب: ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾.

<sup>(</sup>۲) ما بین معکوفتین سقط من «ت».

<sup>(</sup>٣) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٢٢)، و«التيسير» للداني (ص: ١٧٩)، و«تفسير البغوي» (٣/ ٥٧٠)، و«معجم القراءات القرآنية» (١٢٨/٥).

والتحميد والتقديس ﴿ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴾ قياماً، وقعوداً، وعلى جنوبكم، وعلى كل حال.

\* \* \*

﴿ وَسَبِّحُوهُ بُكُرَهُ وَأَصِيلًا ١

[٤٢] ﴿ وَسَبِّحُوهُ ﴾ أي: صلوا له ﴿ بُكُرَةً ﴾ وهي صلاة الصبح ﴿ وَأَصِيلًا ﴾ هي صلاة العصر، وقيل: المراد: التسبيح باللسان، فيقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وسميت هذه الكلمات ذكراً كثيراً؛ لأنه يقولها الطاهر والجنب والمحدث.

\* \* \*

﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَآمِ كَتُهُ لِيُخْرِعَكُمْ مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿ ﴾.

[٤٣] ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَتَهِكَتُهُ ﴾ صلوات الله: رحمتُه ومغفرته، وصلاةُ الملائكة: الدعاءُ والاستغفار للمؤمنين، المعنى: يفعل الله بكم ذلك.

﴿ لِيُخْرِحَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ ﴾ الكفر ﴿ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾ الإيمان، تلخيصه: برحمته وبسبب دعاء الملائكة فزتم.

﴿ وَكَانَ بِأَلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾ حتى اعتنى بصلاح أمرهم.

\* \* \*

﴿ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنِهُ سَلَمٌ وَأَعَدَّ لَمُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ١٠٠٠ .

[٤٤] ﴿ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ ﴾ تعالى ﴿ سَلَامٌ ﴾ أي: يسلم الله عليهم، ويسلمهم من الآفات.

﴿ وَأَعَدُّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ﴾ هو الجنة .

\* \* \*

# ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِ دًا وَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا ﴿ يَ اللَّهِ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّلَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

[63] ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكُ ﴾ قرأ نافع: (النَّبِيءُ) بالمد والهمز (إِنَّا): بتسهيل الهمزة، واختلف في كيفية تسهيلها، فذهب جمهور القراء المتقدمين إلى أنها تبدل واواً خالصة مكسورة، وذهب بعضهم إلى أنها تبعل بين الهمزة والياء، وهو مذهب أئمة النحو والمتأخرين من القراء، وهو الأوجه في القياس، وقرأ الباقون: بتشديد الياء، وتحقيق الهمزة من (إِنَّا)(۱) ﴿ شَهِدًا ﴾ على أمتك، والرسلِ بالبلاغ، ونصبه على الحال، وكذلك جميع المنصوبات بعد ﴿ وَمُبَشِّرًا ﴾ لأهل طاعته بالجنة ﴿ وَنَذِيرًا ﴾ لأهل معصيته بالنار.

\* \* \*

## ﴿ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ ، وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿ ﴾ .

[23] ﴿ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ ﴾ إلى توحيده ﴿ بِإِذْنِهِ ۚ ﴾ بتسهيله وأمره، وتقديرِه ذلك في وقته وأوانه ﴿ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴾ أي: [يهتدى بك في الدين كما يهتدى] (٢) بالسراج المنير في الظلام، فجعله شاهداً على أمته لنفسه بإبلاغهم الرسالة، وهي من خصائصه عليه السلام.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظرها في تفسير الآية (١) من هذه السورة.

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين زيادة من «ت».

# ﴿ وَيَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ١٠٠٠ .

[٤٧] ﴿ وَيَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ فَضْلَا كَبِيرًا ﴾ تفضلاً جزيلاً، قال ابن عباس: لما نزلت هذه الآية، دعا رسول الله علياً ومعاذاً، فبعثهما إلى اليمن، وقال: «اذهبا، فبشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، فإنه قد نزل عليَّ، وقرأ الآية»(١).

\* \* \*

﴿ وَلَا نُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَدَعْ أَذَىٰهُمْ وَتَوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ فَكَ اللَّهِ وَكِيلًا ﴿ فَكَ اللَّهِ وَكِيلًا ﴿ فَا لَهُ مَا اللَّهِ وَكِيلًا اللَّهِ وَكِيلًا اللَّهِ وَكِيلًا اللَّهِ وَكِيلًا اللَّهُ اللَّهِ وَكِيلًا اللَّهُ وَكُفَى

[٤٨] ﴿ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ ﴾ في فسخ عهد، لا فيما لا يحل.

﴿ وَدَعُ أَذَ لَهُمْ ﴾ اصبر عليه، ولا تجازهم، ونُسخ بآية السيف.

﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ﴾ فهو كافيك ﴿ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴾ مفوضاً إليه.

\* \* \*

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَا إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَشُوهُ وَ مَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَةٍ تَعْنَدُونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ فَهَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَةٍ تَعْنَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ فَهُ مِيلًا إِنَّا اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّ

[٤٩] ﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ أي: عقدتم عليهن.

﴿ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُ ﴾ أي: تطؤوهن. قرأ حمزة،

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٨/ ٢٧١٢)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١١٨٤١).

والكسائي، وخلف: (تُمَاسُّوهُنَّ) بضم التاء وألف بعد الميم، والباقون: بفتح التاء من غير ألف<sup>(١)</sup>.

﴿ فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْنَدُّونَهَا ﴾ تحسبونها بالأقراء والأشهر.

﴿ فَمَتِّعُوهُنَّ ﴾ إذا لم يكن لهن صداق، وإن كان لهن صداق، فنصفه بلا متعة، وتقدم الحكم في ذلك، واختلاف الأئمة فيه، وفي حكم العدة بالخلوة في سورة البقرة.

﴿ وَسَرِّحُوهُنَ ﴾ خَلُوا سبيلهن ﴿ سَرَاحًا جَيلًا ﴾ بلا إضرار بهن، وقوله: ﴿ إِذَا نَكَحَتُمُ ٱلْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ طَلَقَتُمُوهُنَ ﴾ فيه دليل على أن الطلاق قبل النكاح غير واقع؛ لأن الله تعالى رتب الطلاق على النكاح، فلو قال: متى تزوجتُ فلانة، أو كل امرأة أتزوجها، فهي طالق، لم يقع عليه طلاق إذا تزوج عند الشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة: يقع طلاقاً، وقال مالك: إن عين امرأة بعينها، أو من قبيلة، أو بلد، فتزوجها، وقع الطلاق، وإن عَمَّ فقال: كل امرأة أتزوجها من الناس كلهم، فهي طالق، لم يلزمه شيء، والله أعلم.

\* \* \*

﴿ يَتَأَيَّهُا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزُوبَجَكَ ٱلَّتِيَ ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبِنَاتِ عَمَّنِكَ وَبِنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَئِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَاللَّهِ عَلَى وَاللَّهُ عَلَيْكَ وَاللَّهُ عَلَيْكَ وَاللَّهُ عَلَيْكِ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَبَنَاتِ خَالَئِكَ النَّبِي إِنْ

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٢٢)، و«التيسير» للداني (ص: ٨١)، و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٥٦)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ١٢٩).

أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنَكِحُهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينُّ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزُوَجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ خَرَجٌ وَكَالَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ ﴾.

[٠٠] ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا آَحَلَلْنَا لَكَ أَزْوَبَكَ ٱلَّتِيَ ءَاتَيْتَ أَجُورَهُرَ ﴾ أي: مهورهن، وتقدم قريباً مذهب نافع في الهمزتين من (النَّبِيءُ إِنَّا) ﴿ وَمَامَلَكَتْ يَمِينُكَ ﴾ من الإماء.

﴿ مِمَّاَ أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ﴾ أي: غَنَّمَكَ من الكفار؛ كصفية وجويرية، وقد كانت مارية مما ملكت يمينه، فولدت له إبراهيم ﴿ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّكِ كَانت مارية مما ملكت يمينه، فولدت له إبراهيم ﴿ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّكِ كَانَتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّكِ وَبَنَاتِ عَمَّكِ وَبَنَاتِ عَمَّكِ وَبَنَاتِ عَمَّكِ وَبَنَاتِ عَمَّكِ وَبَنَاتِ عَمَّلَةِ فَي فَلَاتُ اللّهُ عَمَّلَةِ فَي فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

﴿ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبِنَاتِ خَالَئِكَ ﴾ نساء بني زهرة ﴿ ٱلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ ﴾ إلى المدينة، فمن لم تهاجر معه منهن، لم يجز له نكاحها.

عن أم هانى، بنت أبي طالب قالت: «خطبني رسول الله على لما فتح مكة، فأنزل الله هذه الآية، فلم أحل له؛ لأني لم أكن من المهاجرات، وكنت من الطلقاء»(١)، ثم نسخ شرط الهجرة بقوله: ﴿ وَاَمْرَاّةً مُوَّمِنَةً ﴾ [فلا يحل له غير المؤمنة، المعنى: أبحنا لك جميع المذكورات، وأبحنا لك امرأة مؤمنة](٢) ﴿ إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنّبِيِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنّبِيُّ أَن يَسْتَنكِمَهَا ﴾ بطلب نكاحها من غير صداق.

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (٣٢١٤)، كتاب: التفسير، باب: ومن سورة الأحزاب، وقال: حسن صحيح، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٠٠٧)، والحاكم في «المستدرك» (٣٥٧٤)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/٤٥).

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين زيادة من «ت».

﴿ خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ المعنى: إذا وهبتك مؤمنة نفسها، حلت لك خاصة بلفظ الهبة بلا صداق، كالزيادة على الأربع، وكان من خصائصه على أن يتزوج بلا ولي ولا شهود، وإذا خطب امرأة، يحرم على غيره خطبتها حتى يتركها(۱)، والواهبةُ نفسها هي أم شريك بنتُ جابر من بني أسد، وقيل: ميمونة بنت الحارث، وقيل: خولة بنت حكيم من بني سليم، وقيل: زينب بنت خزيمة الأنصارية(٢). قرأ نافع (لِلنَّبِيءِ إِنْ) بالهمز والمد في (النَّبِيء)، وتسهيل الهمز الثاني بين بين، وقرأ: (أَرَادَ النَّبِيءُ أَنْ) بالهمز وخالفه قالون في الحرف الأول، وهو (لِلنَّبِي ً إِنْ)، فقرأ بتشديد الياء، وتحقيق الهمز بعدها؛ كبقية القراء(٣).

واختلف الأئمة في انعقاد النكاح بلفظ الهبة في حق الأمة، فقال أبو حنيفة: ينعقد بلفظ الهبة والصدقة والتمليك والبيع والشراء، وعنه في لفظ الإجارة خلاف، وقال مالك: ينعقد بلفظ يدل على التأبيد مدة الحياة؛

<sup>(</sup>۱) انظر: «فتح البارى» لابن حجر (۱۲۸/۹).

<sup>(</sup>۲) انظر: «التلخيص الحبير» (٣/ ١٣٨)، و«فتح الباري» (٨/ ٥٢٥ - ٥٢٥) قال ابن حجر في «الفتح» بعد أن ذكر من خَرَّج الآثار في اللواتي وهبن أنفسهن له صلى الله عليه وسلم، وبعد أن ذكر الحكم الحديثي لكلِّ، قال: عن عكرمة عن ابن عباس: «لم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة وهبت نفسها له» أخرجه الطبري وإسناده حسن. والمراد أنه لم يدخل بواحدة ممَّن وهبت نفسها له وإن كان مباحاً له؛ لأنه راجع إلى إرادته؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن سَتَنَكَحَا﴾.

<sup>(</sup>٣) سلفت هذه القراءة في تفسير الآية (١) من هذه السورة .

كأنكحت، وزوجت، وملكت، وبعت، وكذا وهبت بتسمية صداق، وقال الشافعي وأحمد: لا ينعقد إلا بلفظ النكاح والتزويج.

واختلفوا في اشتراط الشهادة لصحة النكاح، فقال مالك: يصح بلا إشهاد بشرط الإعلان، وتركِّ التواصي بالكتمان، وقال الثلاثة: تشترط، فعند أبي حنيفة: ينعقد بحضور رجلين، ورجل وامرأتين، ولا تشترط العدالة، وعند الشافعي وأحمد: تشترط الذكورة، والشافعي يشترط العدالة، والصحيح عنه: أنه ينعقد بمستوري العدالة، فلو بان فسق الشاهد عند العقد، فباطل، وأحمد يشترط العدالة في شاهديه ظاهراً فقط، فلو بانا بعده فاسقين، فالعقد صحيح.

- ﴿ قَدْ عَلِمْنَ امَا فَرَضَّنَا عَلَيْهِمْ ﴾ أي: أوجبنا على المؤمنين.
  - ﴿ فِيَ أَزُوكِ جِهِمْ ﴾ من الأحكام ألاَّ يتزوجوا أكثر من أربع.
- ﴿ وَمَامَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ ﴾ من الإماء مباح لهم فوق أربع زوجات.
- ﴿ لِكُيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ﴾ ضيق، وهذا يرجع إلى أول الآية؛ أي: أحللنا لك أزواجك وما ملكت يمينك والموهوبة لئلا يضيق عليك.
  - ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا ﴾ لما يعسر التحرز عنه .
    - ﴿ رَّحِيمًا﴾ بالتوسعة في مظان الحرج.

\* \* \*

﴿ هُ تُرْجِى مَن تَشَاءُ مِنْهُنَ وَتُغْوِى إِلَيْكَ مَن تَشَاءً وَمَنِ ٱبْنَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَكَانَ ٱللّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا اللهُ عَالَيْمًا حَلِيمًا اللهُ عَلَيْمًا حَلِيمًا حَلِيمًا اللهُ عَلَيْمًا حَلِيمًا حَلِيمًا اللهُ عَلَيْمًا حَلِيمًا حَلَيْمًا حَلِيمًا حَلِيمًا اللهُ عَلَيْمًا حَلِيمًا حَلَيْمًا حَلَيْمًا حَلَيْمًا حَلِيمًا حَلَيْمًا حَلَيْمَا فَا لَهُ عَلَيْمًا حَلَيْمَا فَلَ عَلَيْمًا حَلَيْمَا وَلَيْمًا عَلَيْمًا حَلَيْمًا حَلَيْمًا حَلَيْمَا وَلَهُ عَلَيْمًا حَلَيْمًا حَلَيْمًا حَلَيْمَا فَا لَا لَيْمَا عَلَيْمَا اللهُ عَلَيْمًا حَلَيْمَا اللهُ عَلَيْمًا حَلَيْمًا حَلَيْمًا حَلَيْمَالَ عَلَيْمًا حَلَيْمًا حَلَيْمًا حَلَيْمًا حَلَيْمَا وَلَهُ عَلَيْمًا حَلَيْمًا عَلَيْمًا حَلَيْمَالِيمًا فَلَا عَلَيْمَا فَلَامُ عَلَيْمًا عَلَيْمَالِيمًا فَلَامُ عَلَيْمَالِيمًا عَلَيْمًا عَلَيْمَالِكُ وَلَيْمُ عَلَيْمَالِيمًا عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمَالِقَ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عِلْمَالِكُونِ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمَالِكُونَ عَلَيْمًا عَلَيْمَالِكُمْ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمَالِكُمْ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْكُمْ عَلَيْمًا عَلَيْكُمْ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْمًا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْمُ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْم

[٥١] ﴿ فَ تُرْجِى ﴾ تؤخّر ﴿ مَن نَشَآءُ مِنْهُنَ ﴾ عنك بطلاق أو غيره ﴿ وَتُعُونَ ﴾ تضم.

﴿ إِلَيْكَ مَن تَشَاءً ﴾ منهن. قرأ نافع، وأبو جعفر، وحمزة، والكسائي، وخلف، وحفص عن عاصم: (تُرْجِي) بإسكان الياء بغير همز، وقرأ أبو جعفر: (وَتُووِي) بواوين بغير همز، والباقون: بالهمز فيهما(۱)، واختلف المفسرون في معنى الآية، فأشهر الأقاويل أنه في القَسْم بينهن، وذلك أن التسوية بينهن في القَسْم كان واجباً عليه، فلما نزلت هذه الآية، سقط عنه، وصار الاختيار إليه فيهن.

﴿ وَمَنِ ٱبْنَعَيْتَ ﴾ أي: طلبت أن تؤوي إليك امرأة.

﴿ مِمَّنْ عَزَلْتَ ﴾ فصلته بالإرجاء.

﴿ فَلَا جُنَاحَ ﴾ أي: لا إثم ﴿ عَلَيْكَ ﴾ في فعلك بنسائك، فأباح الله له ترك القسم لهن، حتى إنه ليؤخر من يشاء منهن في نوبتها، ويطأ من يشاء منهن في غير نوبتها، ويرد إلى فراشه من عزلها؛ تفضيلاً له على سائر الرجال، فرضين بذلك، واخترنه على هذا الشرط.

﴿ ذَالِكَ ﴾ التخيير ﴿ أَدْنَى ﴾ أقرب إلى رضاهن.

﴿ أَن تَقَرَّ أَعَيْنُهُ إِنَّ ﴾ بتخييرهن.

﴿ وَلَا يَعْزَتَ ﴾ بترك القسم لهن ﴿ وَيَرْضَيْنَ بِمَا ءَانَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ﴾ من

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٢٣)، و«التيسير» للداني (ص: ١١٩)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٤٠٦/١)، و«معجم القراءات القرآنية» (١٣١/٥)، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وشعبة ويعقوب: (ترجى).

تقريب وتبعيد، وعزل وإيواء؛ لعلمهن أن ذلك بوحي من الله.

﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِ كُمَّ ﴾ من الميل إلى بعض النساء.

﴿ وَكَانَ أَللَّهُ عَلِيمًا كِلِيمًا ﴾ لا يعاجل بالعقوبة.

### \* \* \*

﴿ لَا يَحِلُ لَكَ ٱلنِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ﴿ ﴾ .

[۲۰] ﴿ لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ ﴾ قرأ أبو عمرو، ويعقوب: (تَحِلُّ) بالتاء على التأنيث على معنى جماعة النساء، وقرأ الباقون: بالياء على التذكير على معنى جمع النساء (١)، وهما جنسان؛ لأن تأنيث لفظ النساء ليسس بحقيقي في بَعْدُ ﴾ أي: من بعد هؤلاء التسع اللاتي خيرتهن واخترنك، ورضين بمرادك ﴿ وَلاَ أَن بَبَدَّلَ بِهِنَ ﴾ غيرهن ﴿ مِنْ أَزْوَجٍ ﴾ قرأ البزي: (وَلاَ أَنْ تَبَدَّلَ) بتشديد التاء على أصله (٢)، وذلك أن النبي على لما خيرهن، فاخترن الله ورسوله، شكر الله لهن، وحرم عليه النساء سواهن، ونهاه عن تطليقهن، وعن الاستبدال بهن، وهن: خمس من قريش: عائشة بنت أبي بكر، وحفصة بنت عمر، وأم حبيبة، واسمها رملة بنت أبي سفيان، وأم سلمة، واسمها هند بنت أبي سفيان، وأم سلمة، واسمها هند بنت أبي أمية، وسودة بنت أبي زمعة، وغير القرشيات: زينب

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۷۹)، و «تفسير البغوي» (٣/ ٥٧٧)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٤٩)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٥٦)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ١٣٢).

بنت جحش الأسدية، وميمونة بنت الحارث الهلالية، وصفية بنت حيي بن أخطب الخيبرية، وجويرية بنت الحارث المصطلقية.

واختلف في أنه هل أبيح له النساء من بعد؟ قالت عائشة: «ما مات رسول الله على حتى أحل له النساء»(١)، وقال أنس: «مات على التحريم»(٢)، وممن قال بحل النساء له: أبي بن كعب، ومجاهد، والضحاك، وغيرهم.

﴿ وَلَوۡ أَعۡجَبُكَ حُسنَهُنَ ﴾ حسن الأزواج المستبدلة، قال ابن عباس: «يعني: أسماء بنت عميس الخثعمية امرأة جعفر بن أبي طالب، فلما استشهد جعفر - رضي الله عنه - أراد رسول الله على أن يخطبها، فنهي عن ذلك (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي (۳۲۰۶)، كتاب: النكاح، باب: ما افترض الله عز وجل على رسوله عليه السلام وحرَّمه على خلقه، والترمذي (۳۲۱٦)، كتاب: التفسير، باب: ومن سورة الأحزاب، وقال: حسن.

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسير البغوى» (٣/ ٥٧٧).

<sup>(</sup>٣) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ٥٧٨)، وابن عطية في «المحرر الوجيز» (٤/ ٣٩٤)، والقرطبي في «تفسيره» (٢٢١/١٤)، قال ابن العربي كما ذكره عنه القرطبيُّ ـ: وهذا حديث ضعيف ١هـ. وقال ابن عادل: وقال بعض المفسرين: ظاهر هذا ناسخ لما كان قد ثبت له عليه الصلاة والسلام من أنه إذا رأى واحدة فوقعت في قلبه موقعاً كانت تحرم على الزوج ويجب عليه طلاقها. . . ففي أول الأمر أحلَّ الله من وقع في قلبه ؛ تفريغاً لقلبه وتوسعاً لصدره لئلا يكون مشغول القلب بغير الله، ثم لما استأنس بالوحى نُسخ ذلك.

﴿ إِلَّا مَامَلَكُتْ يَمِينُكُ ﴾ قال ابن عباس: «ملك بعد هؤلاء مارية»(١).

وفي الآية دليل على جواز النظر إلى من يريد نكاحها من النساء.

وعن أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_: أن رجلاً أراد أن يتزوج امرأة من الأنصار، فقال له النبي على: "انظر إليها؛ فإن في أعين نساء الأنصار شيئاً" (٢)، قال الحميدي: يعني: الصغر، فإذا خطب الرجل امرأة، أبيح له النظر إليها بالاتفاق، فعند أحمد: ينظر إلى ما يظهر غالباً، كوجه ورقبة ويد وقدم، وعند الثلاثة: لا ينظر غير الوجه والكفين.

## \* \* \*

انظر: «تفسير البغوى» (٣/ ٥٧٨).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٤٢٤)، كتاب: النكاح، باب: ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها، والحميدي في «مسنده» (١١٧٢).

ولا يخرجون، وكان رسول الله ﷺ يتأذى منهم: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا لَدُخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيِ إِلَّا أَن يُؤَذَن ﴾ (١) أي: إلا وقت الإذن ﴿ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ ﴾ فيؤذن لكم فتأكلون. قرأ نافع: (بُيُوتَ النَّبِيءِ إِلاَّ) بالمد والهمز وتسهيل الهمزة من (إلاَّ)، وخالفه قالون في هذا الحرف أيضاً، فقرأه بتشديد الياء كبقية القراء كما تقدم في قوله: (لِلنَّبِيءِ إِنْ) وهذان الحرفان اللذان تقدم التنبيه عليهما أول السورة، ونبه عليهما في سورة البقرة.

﴿ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَـٰهُ ﴾ أي: منتظرين نضجه. قرأ حمزة، والكسائي، وخلف، وهشام عن ابن عامر بخلاف عنه: (إِنَاهُ) بإمالة فتحة النون(٢).

﴿ وَلِكِكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ ﴾ لـ لأكـل ﴿ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ ﴾ فـرغتـم منـه ﴿ فَأَنتَشِـرُواْ ﴾ اخرجوا من منزله ﴿ وَلَا مُسۡتَعۡنِسِينَ ﴾ جر عطف على (نَاظِرِينَ) ﴿ فَأَنتَشِـرُواْ ﴾ اخرجوا من منزله ﴿ وَلَا مُسۡتَعۡنِسِينَ ﴾ جر عطف على (نَاظِرِينَ) ﴿ لِحَدِيثٍ ﴾ تديرونه بينكم بعد الأكل.

﴿ إِنَّ ذَلِكُمْ ﴾ الاستئناسَ بعدَ الأكل ﴿ كَانَ يُؤْذِى ٱلنَّبِيَّ فَيَسْتَحِيء مِنكُمُ ﴾ فلا يأمركم بالخروج، وكان ﷺ أشد الناس حياء (٣)، وأكثرهم عن العورات غضاء، والحياء: رقة تعتري وجه الإنسان عند فعل ما يتوقع

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البغوي» (۳/ ٥٨٠)، و«المحرر الوجيز» لابن عطية (٤/ ٣٩٥)، و«زاد المسير» لابن الجوزي (١٣٦/٥)، و«تفسير القرطبي» (١٤/ ٢٢٤)، و«البحر المحيط» لأبي حيان (٩/ ١٦٩).

 <sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۵۲۳)، و «التيسير» للداني (ص: ٤٩-٤٩)،
 و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٣) روى البخاري (٣٣٦٩) كتاب المناقب، باب: صفة النبي على ومسلم (٣) روى البخاري (٣٣٦٩) كتاب: الفضائل، باب: كثرة حيائه على من حديث أبي سعيد الخدري قال: كان النبي على أشدَّ حياءً من العذراء في خدرها.

كراهته، أو ما يكون تركه خيراً من فعله، والإغضاء: التغافل عما يكره الإنسان بطبيعته.

﴿ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْمِي مِنَ ٱلْحَقِّ ﴾ أي: لا يمتنع من تعريفكم الحق والصواب حياء منكم.

﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ ﴾ أي: نساء النبي ﷺ، وإن لم يذكرن؛ لأن الحال تدل عليهن.

﴿ مَتَعَا فَشَعُلُوهُ مَنَ مِن وَرَآءِ جِمَابٍ ﴾ أي: من وراء ستر، فبعد آية الحجاب لم يكن لأحد أن ينظر إلى امرأة من نساء رسول الله ﷺ متنقبة كانت أو غير متنقبة. قرأ ابن كثير، والكسائي، وخلف: (فَسَلُوهُنَّ) بالنقل، والباقون: بالهمز (۱).

﴿ ذَالِكُمْ ﴾ السؤال ﴿ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾ من الريبة.

وقد صح في سبب نزول الحجاب ما روي عن عائشة \_ رضي الله عنها\_: أن أزواج النبي على كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع، وهو صعيد أفيح، وكان عمر \_ رضي الله عنه \_ يقول للنبي على: احجب نساءك، فلم يكن يفعل، فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي على ليلة من الليالي عشياً، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة! حرصاً على أن ينزل آية الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٥٦)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٤٦)، كتاب: الوضوء، باب: خروج النساء إلى البَراز، ومسلم=

وعن أنس قال: قال عمر: «وافقني ربي في ثلاث: قلت: يا رسول الله! لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟ فأنزل الله: ﴿ وَاتَّغِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِ عَم مُصَلَّى ﴾ [البقرة: ١٢٥]، وقلت: يا رسول الله! يدخل عليك البره والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب؟ فأنزل الله آية الحجاب، قال: وبلغني بعض ما آذين به رسول الله على نساؤه، قال: فدخلت عليهن، فجعلت أستفزُّ بهن واحدة واحدة، قلت: والله لتنتهن، أو ليبدلنه الله أزواجاً خيراً منكن، حتى أتيت على زينب، فقالت: يا عمر! أما كان في رسول الله على رئيه، إن طَلَقَكُنَ أَن يُبدِله أَنْ وَجَل عَمْل مَنكن الله عز الله عن وجل: ﴿ عَمَى رَبُّهُ إِن طَلَقَكُنَ أَن يُبدِله أَنْ وَالله الله عَن الله عَن الله عن التحريم: ٥]»(١).

واستدل بعض العلماء بأخذ الناس عن أزواج النبي على من وراء حجاب على جواز شهادة الأعمى إذا تيقن الصوت، وهو مذهب مالك وأحمد، ولم يجزها أبو حنيفة، وقال الشافعي: يجوز فيما رآه قبل ذهاب بصره، أو يقر في أذنه، فيتعلق به حتى يشهد عند قاض به.

<sup>= (</sup>٢١٧٠)، كتاب: السلام، باب: إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٤٢١٣)، كتاب: التفسير، باب: ﴿ وَٱتَّخِذُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَهِمَ مَصَلًى ﴾ قال ابن حجر في «الفتح» (١/ ٥٠٥) وليس في تخصصيه العدد بالثلاث ما ينفي الزيادة عليها؛ لأنه حصلت له الموافقة في أشياء غير هذه، ومن مشهورها قصة أسارى بدر وقصة الصلاة على المنافقين، وهما في «الصحيح».

ولما قال رجل من أصحاب رسول الله على ال

﴿ وَمَا كَانَ ﴾ (١) أي: ما يجوز ﴿ لَكُمْ أَن تُؤَذُواْ رَسُولَ ــ ٱللَّهِ ﴾ بشيء من الأشياء.

﴿ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَجَهُم مِنْ بَعْدِهِ عَ أَبَدًا ﴾ إذا مات ، أو فارقهن .

﴿ إِنَّ ذَلِكُمْ ﴾ يعني: إيذاءه، ونكاحَ نسائه ﴿ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ ذنباً.

﴿ عَظِيمًا ﴾ فنكاحُ أزواجه محرم على غيره بالإجماع.

\* \* \*

﴿ إِن تُبَدُواْ شَيْعًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهَ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ

[\$0] وبالغ في الوعيد عليه فقال: ﴿ إِن تُبَدُّواْ شَيَّا ﴾ لنكاحهن على السنتكم.

﴿ أَوْ تُخْفُوهُ ﴾ في صدوركم.

﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ فيعلم ذلك فيجازيكم.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۲۰۱/۸) عن أبي بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم. ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱۰/۳۱۰)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷/۳) من حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ نحوه.

﴿ لَاجُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآبِهِنَّ وَلَا أَبْنَآبِهِنَّ وَلَآ إِخْوَنِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآءِ إِخْوَنِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآبِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآبِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآبِهِنَّ وَلَآ أَنْكَانُهُنَّ وَٱتَّقِينَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿ ﴾ .

[٥٥] ولما نزلت آية الحجاب، قال ذوو المحارم: ونحن أيضاً لا نكلمهن إلا من وراء حجاب؟ فنزل: ﴿ لَّاجُنَاحَ عَلَيْمِنَّ فِي ٓ اَبَآ إِمِنَّ وَلاَ أَبَنآ إِمْوَنِهِنَّ وَلاَ أَبَنآ إِمْوَانِهِنَّ وَالما لم يذكر العم والخال؛ لأنهما بمنزلة الوالدين، والعرب تسمي العم أباً، والخالة أماً. واختلاف القراء في الهمزتين من (أَبْناء إِحْوَانِهِنَّ) كاختلافهم فيهما (مِنَ الْبِغَاءِ إِنْ) في سورة النور، واختلافهم فيهما من (أَبْناء أَخَوَاتِهِنَّ) كاختلافهم فيهما من (هَوُلاَء آلِهَةً) في سورة الأنبياء [الآية: ٩٩] ﴿ وَلا نِسَآمِهِنَّ ﴾ أي: المسلمات، وتقدم ذكر الخلاف بين الأئمة في الكتابيات في سورة النور.

﴿ وَلَا مَا مَلَكَتُ أَيْمَنَهُنَّ ﴾ من الإماء، فلا يكون العبد محرماً لمولاته، وقيل: هو عام، فيكون العبد محرماً لمولاته، وتقدم ذكر الحكم في ذلك، واختلاف الأئمة فيه في سورة النور؛ أي: لا إثم عليهن في ترك الاحتجاب عن هؤلاء، ثم التفت من الغيبة إلى الخطاب فقال: ﴿ وَاتَقِينَ اللَّهَ ﴾ فيما أُمِرْتُنَ به.

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴾ لا يخفي عليه خافية.

\* \* \*

﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَيْكَ تَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَى النَّبِيِّ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ۞﴾.

[٥٦] ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَيَهِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ﴾ صلاةً الله: رحمة، وصلاة الملائكة: الدعاء، وصلاة المؤمنين: سؤال الصلاة عليه.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ ﴾ ادعوا له. ﴿ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ حيوه بتحية الإسلام.

سئل رسول الله على الصلاة عليكم أهل البيت؟ قال: "قولوا: اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارِكْ على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد»(١).

واختلف المفسرون وأصحاب المعاني في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ وَمَكَتِكَ مُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّهِ وَالْمَلائكة، أم وَمَكَتِكَ مُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّهِ والملائكة، أم لا؟ فأجازه بعضهم، ومنعه آخرون؛ لعلة التشريك، وخصوا الضمير بالملائكة، وقدروا الآية: إن الله يصلي وملائكته، والملائكة يصلون، واختلف الأئمة في الصلاة على النبي عَلَيْ في التشهد الأخير في الصلاة، فقال أبو حنيفة: هي سنة، وتجب في العمر مرة، والمختار في مذهبه أنها مستحبة كلما ذكر، وعليه الفتوى، وقال مالك: هي سنة في الصلاة، ولكنها واجبة في الجملة، وقال الشافعي: هي فرض، وقال أحمد: هي ركن، فتبطل الصلاة عندهما بتركها، عمداً كان أو سهواً.

\* \* \*

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمُّ عَذَابًا ثُمُهِ يِنَا شِيَهِ.

[٥٧] ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤَّذُونَ ٱللَّهَ ﴾ أي: يخالفون أمره ويعصونه بنسبة الولد

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٥١٩) كتاب: التفسير، باب: قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيَّإِكَ تَتُو يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ ﴾، من حديث كعب بن عُجرة رضي الله عنه.

والشريك إليه سبحانه، هم اليهود، قالوا: عزير ابن الله، ويد الله مغلولة، والنصارى قالوا: المسيح ابن الله، وثالث ثلاثة، والمشركون قالوا: الملائكة بنات الله، والأصنام شركاؤه.

﴿ وَرَسُولَهُ ﴾ بتكذيبه، وقولهم: شاعر ومجنون.

﴿ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا﴾ بالقتل ﴿ وَٱلْآخِرَةِ ﴾ بالنار.

﴿ وَأَعَدُّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ﴾ فيحرم أذى النبي ﷺ بالقول والفعل بالاتفاق.

واختلفوا في حكم من سبه والعياذ بالله تعالى من المسلمين، فقال أبو حنيفة والشافعي: هو كفر كالردة يقتل ما لم يتب، وقال مالك وأحمد: يقتل ولا تقبل توبته، [وقتله حداً لا كفراً إن أظهر التوبة منه، ولهذا لا تقبل توبته](١).

وأما الكافر إذا سبه صريحاً بغير ما كفر به؛ من تكذيبه ونحوه، فقال أبو حنيفة: لا يقتل؛ لأن ما هو عليه من الشرك أعظم، ولكن يؤدب ويعزر، وقال الشافعي: ينتقض عهده، فيخير الإمام فيه بين القتل والاسترقاق، والمن والفداء، ولا يبلغ المأمن؛ لأنه كافر لا أمان له، ولو لم يشرط عليه الكف عن ذلك، بخلاف ما إذا ذكره بسوء يعتقده ويتدين به؛ كتكذيب ونحوه، فإنه لا ينتقض عهده بذلك إلا باشتراطه، وتقدم التنبيه على ذلك في سورة التوبة، وقال مالك وأحمد: يقتل ما لم يسلم، واختار جماعة من أئمة مذهب أحمد أن سابه \_ عليه السلام \_ يقتل بكل حال، منهم الشيخ تقي الدين ابن تيمية، وقال: هو الصحيح من المذهب، وأما حكم قذفه عليه،

<sup>(</sup>۱) ما بين معكوفتين زيادة من «ت».

فعند أبي حنيفة حكمه كالسب من مسلم وكافر كما تقدم، وظاهر كلام أصحاب مالك فيما اطلعت عليه من كتبهم، ومنهم القاضي عياض في «الشفا»(۱): أنه كالسب، يقتل به المسلم، ويسقط القتل عن الكافر بإسلامه، وحكى القاضي عياض عن ابن سحنون أنه أوجب على الذمي إذا قذف النبي على حد القذف، ثم قال: ولكن انظر ماذا يجب عليه، هل حد القذف في حق النبي على هو القتل؛ لزيادة حرمته على غيره، أم هل يسقط القتل بإسلامه، ويحد ثمانين جلدة؟ فتأمله، انتهى.

وفي مذهب الشافعي ثلاثة أقوال حكاها النووي رحمه الله في «الروضة»: أحدها: أنه كالمرتد، والثاني: أنه يقتل حداً، والثالث: أنه يجلد ثمانين جلدة (٢).

ومذهب أحمد \_ رضي الله عنه \_: أن من قذفه ﷺ، أو قذف أمه، قتل، مسلماً كان أو كافراً، فلا تقبل من المسلم توبة، ولا من الكافر إسلامه.

وحكم من سب سائر أنبياء الله وملائكته حكم من سب نبينا عليهم السلام، وأما من سب الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله من المسلمين بغير الارتداد عن الإسلام، ومن الكفار بغير ما كفروا به من معتقدهم في عزير والمسيح ونحو ذلك، فحكمه حكم من سب النبي على وكل من الأئمة الأربعة \_ رضي الله عنهم \_ على أصله كما قدمته، والله سبحانه وتعالى أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: (٢٦٦/٢) وما بعد.

<sup>(</sup>٢) انظر: «روضة الطالبين» للنووي (١٠/ ٣٣٢).

﴿ وَالَّذِينَ يُؤَذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اَحْتَسَبُواْ فَقَدِ اَحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُبِينًا ۞﴾.

[٥٨] ونزل في عائشة وصفوان رضي الله عنهما: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُّونِ اللهِ عَنْهُما: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُّونِ اللهِ عَنْهِ وَاللَّذِينَ يُؤَذُّونِ اللهِ عَنْهِ وَاللَّهِ عَنْهِ وَاللَّهِ عَنْهُمُ وَاللَّهُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمُ وَاللَّهُ عَنْهُمُ وَاللَّهُ عَاللَّهُ عَنْهُمُ وَاللَّهُ عَنْهُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمُ وَاللَّالِمُ عَلَّهُ عَلَاهُمُ وَاللَّهُ عَلَاهُمُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَاللَّهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَاللَّهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ ع

﴿ فَقَدِ أَحْتَمَلُوا بُهُتَنَا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴾ ظاهراً.

\* \* \*

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّيِّىُ قُل لِإِّزْوَجِكَ وَبَنَانِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَيْدِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّجِيمًا ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِا لَا اللَّهُ عَنْهُورًا رَّجِيمًا ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِا لَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِا لَا يُعْرَفِنَ فَلَا يُؤْذَينُ وَكُولَا لَهُ عَلَيْهِا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

[٥٩] كان زي الحرائر والإماء واحداً، فربما تعرض ببعض الحرائر، فنزل نهياً للحرائر عن التشبه بالإماء: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِلْأَزْوَجِكَ وَبَنَانِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ ﴾ يُرْخين.

﴿ عَلَيْمِنَّ مِن جَلَبِيهِ مِنَّ ﴾ جمع جلباب، وهي الملاءة تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار (١) ﴿ ذَالِكَ ﴾ الفعل ﴿ أَدْنَى ﴾ أقرب إلى .

﴿ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤَذِّنِّنُّ ﴾ بأن يتعرض لهن ذو ريبة .

﴿ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا ﴾ لما سلف مع التوبة ﴿ رَّحِيمًا ﴾ بعباده.

\* \* \*

﴿ ﴿ لَهِ لَنَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمُدِينَةِ لَنُغْرِينَكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

[٦٠] ونزل فيمن كان يظهر خلاف ما يضمر، وفيمن كان يرعب قلوب

<sup>(</sup>١) «والخمار» زيادة من «ت».

المسلمين: ﴿ ﴿ لَّإِن لَّرْيَنكِ ٱلْمُنكِفِقُونَ ﴾ عن نفاقهم وكذبهم.

﴿ وَٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضُ ﴾ فجور؛ يعني: الزناة ﴿ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِى ٱلْمَدِينَةِ ﴾ بالكذب بما يضعون من الأخبار الكاذبة عن سرايا المسلمين؛ بأنهم قتلوا وكسروا وأخذوا، فترعب قلوب المؤمنين.

﴿ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ﴾ لنسلطنك عليهم.

﴿ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ إلا زماناً قليلاً حتى يخرجوا منها.

\* \* \*

﴿ مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُواْ أُخِذُواْ وَقُتِّلُواْ تَفْتِيلًا ١٠٠٠ .

[٦١] ﴿ مَّلْعُونِينَ ﴾ مطرودين، نصب على الحال من (لاَ يُجَاوِرُونَكَ) ﴿ أَيْنَمَا ثُقِقُواً ﴾ وجدوا.

﴿ أُخِذُواْ وَقُتِّلُواْ تَفْتِيلًا ﴾ أي: الحكم فيهم هذا على جهة الأمر به. \*\*

[٦٢] ﴿ سُنَّةَ ٱللَّهِ ﴾ أي: كسنة الله.

﴿ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ ﴾ من المنافقين؛ أي: هذا الحكم فيهم.

﴿ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ﴾ لأنه لا يبدلها.

\* \* \*

﴿ يَسْعَلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿ يَسَاعُهُ .

[٦٣] وكان اليهود والمشركون يسألونه ﷺ عن الساعة امتحاناً

واستهزاءً، فنزل: ﴿ يَسْتُلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ ﴾ أي: أي شيء يعلمك أمر الساعة؟ ثم أوماً إلى قربها فقال: ﴿ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ ﴾ شيئاً ﴿ قَرِيبًا ﴾ وانتصابه على الظرف، وفيه تهديد لهم.

\* \* \*

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَنْفِرِينَ وَأَعَدَّ لَمُمَّ سَعِيرًا ١٠٠٠ .

[7٤] ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ ﴾ أي: عذب ﴿ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ المكيين بالقتل ببدر. ﴿ وَأَعَدَّ لَمُهُمْ سَعِيرًا ﴾ ناراً في الآخرة.

\* \* \*

﴿ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدَأَ لَّا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ١٠٠٠ .

[70] ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً لا يَجِدُونَ وَلِيًّا ﴾ يحفظهم.

﴿ وَلَا نُصِيرًا ﴾ يدفع عنهم.

\* \* \*

﴿ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَنَايَتَنَآ أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱللَّهُ وَأَطَعْنَا اللَّهُ وَأَطَعْنَا اللَّهُ وَأَطَعْنَا اللَّهُ وَأَطَعْنَا اللَّهُ وَأَطَعْنَا اللَّهُ وَأَطَعْنَا اللَّهُ وَأَطْعَنَا اللَّهُ وَأَطْعَنَا اللَّهُ وَأَلْمَعْنَا اللَّهُ وَأَلْمَعْنَا اللَّهُ وَأَلْمَعْنَا اللَّهُ وَأَلْمَعْنَا اللَّهُ وَأَلْمَعْنَا أَلَّهُ وَأَلْمَعْنَا اللَّهُ وَأَلْمَعْنَا اللَّهُ وَأَلْمَعْنَا اللَّهُ وَأَلْمَعْنَا اللَّهُ وَلَوْلُونَ يَعْلَيْكُونَا اللَّهُ وَلَوْلُونَ عَلَيْكُونَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلُونَ عَلَيْكُونَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلُونَ عَلَيْكُونَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ إِلَّهُ اللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَلَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّ

[77] ﴿ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ ﴾ ظهراً لبطن حين يُسحبون عليها ﴿ يَقُولُونَ ﴾ المعنى: اذكر يوم يقول التابع والمتبوع: ﴿ يَلَيْتَنَا ٱللَّهَ وَٱطَعْنَا ٱللَّهَ وَٱطَعْنَا ٱللَّهَ وَٱطَعْنَا ٱللَّهَ وَٱطَعْنَا ٱللَّهَ وَٱلْمَعْنَا اللَّهَ وَالْمَتْبُوكِ ﴾ في الدنيا.

\* \* \*

﴿ وَقَالُواْ رَبَّنَا ٓ إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآ ۚ نَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ ١٠٠٠ ﴿

[٦٧] ﴿ وَقَالُواْ رَبِّنَا ٓ إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبُرَّاءَنَا ﴾ أي: مقدمينا في الكفر.

﴿ فَأَضَلُّونَا السَّبِيلا ﴾ أخطؤوا بنا طريق الهداية. قرأ ابن عامر، ويعقوب: (سَادَاتِنَا) بكسر التاء وألف قبلها على جمع (١) الجمع، وقرأ الباقون: [بفتح التاء بلا ألف قبلها (٢)، وتقدم اختلافهم في (الرَّسُولا) و(السَّبِيلاً) عند (الظُّنُونَا) [الآية: ١٠].

\* \* \*

# ﴿ رَبَّنَآ ءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنَّهُمْ لَعْنَا كَبِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

[77] ﴿ رَبُّنَا ءَاتِهِمْ ضِعُفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ﴾ أي: عذبهم مثل عذاب غيرهم ﴿ وَٱلْعَنْهُمْ لَعَنَّا كَبِيرًا ﴾ قرأ عاصم: (كَبِيراً) بالباء الموحدة من تحت، وقرأ الباقون] (٣): بالثاء المثلثة، واختلف عن هشام راوي ابن عامر (٤).

\* \* \*

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ ءَاذَوَاْ مُوسَىٰ فَبَرَّاَهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهًا اللَّهِ ﴾ .

[79] ونزل نهياً عن أذى النبي ﷺ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ عَالَى المِحْرِيقِ عَلَى المُحْرِيقِ عَلَى الْعَلَى الْعَبْرِيقِ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى الْعَبْرِيقِ عَلَى الْعَلَاقِ فَا كُولُواْ كَاللَّهُ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى الْعَبْرِيقِ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلِيقِ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِيقِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَى الْع

<sup>(</sup>۱) «جمع» زیادة من «ت».

<sup>(</sup>٢) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٧٩)، و «تفسير البغوي» (٣/ ٥٧٨)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٤٨)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٣) ما بين معكوفتين زيادة من «ت».

<sup>(</sup>٤) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٢٣-٥٢٤)، و«التيسير» للداني (ص: ١٧٩)، و«تفسير البغوي» (٣/ ٥٨٨)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ١٣٦).

ليتوضأ، فهرب الحجر بثوبه حتى وقف به بين ملأ بني إسرائيل، فأدركه فضربه ثنتي عشرة ضربة، فرأوه أحسنَ الناس جسداً(١)، واتهموه بقتل هارون في التيه، فأمر الله الملائكة حتى مروا به على بني إسرائيل، فعرفوا أنه لم يقتله، وقذفوه بالبغي أنه فجر بها، وجعلوه ساحراً مجنوناً.

﴿ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُوأً ﴾ بأن أوضح ما نسب إليه، فظهرت براءته منهم.

﴿ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهًا ﴾ ذا جاه.

\* \* \*

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلُا سَدِيلًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ وَقُولُواْ قَوْلُا سَدِيلًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ السَّاعِقَالِقُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّلَّةُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَاكُوا عَلَاكُوا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَاكُوا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَاكُوا عَلَاكُوا عَلَاكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَاكُوا عَلَاكُوا عَلَّا عَلَاكُوا عَلَاللَّهُ عَلَّا عَلَاكُوا عَلَا عَلَاكُوا عَلَّ عَلَاكُوا عَلَ

[٧٠] ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴾ أي: صواباً.

\* \* \*

﴿ يُصَلِحَ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا النَّهَ ﴾ .

[٧١] ﴿ يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ ﴾ يتقبل حسناتكم، ويثيبكم عليها.

﴿ وَيَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ نال غاية مطلوبه، والطاعة: موافقة الأمر، والمعصية: مخالفته.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر ما رواه البخاري في (۲۷٤)، كتاب: الغُسل، باب: من اغتسل عُرياناً وحده في الخلوة، ومسلم (۳۳۹)، كتاب: الحيض، باب: جواز الاغتسال عرياناً في الخلوة، من حديث أبي هريرة.

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَعْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانَ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ١٠٠٠ .

[٧٢] ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ ﴾ هي كل ما افترض على العباد؛ كصلاة وزكاة وصيام وأداء دين، وأوكدها الودائع، وأوكد الودائع كتم الأسرار، فعرضت الأمانة بما فيها.

﴿ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ ﴾ عرض تخيير، فقال لهن: أتحملن هذه الأمانة بما فيها؟ قلن: وما فيها؟ قال: إن أحسنتن جوزيتن، وإن عصيتن عوقبتن.

﴿ فَأَبَيْنَ ﴾ امتنعن ﴿ أَن يَعْمِلْنَهَا وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا ﴾ خِفْن منها خشية ألاَّ يؤدينها ، فيلحقهن العقاب .

﴿ وَحَمَلُهَا ٱلْإِنسَانُ ﴾ مع ضعفه، وهو آدم ـ عليه السلام ـ، روي أنه قال: أحمل الأمانة بقوتي أم بالحق؟ فقيل: من يحملها يحملها بنا، فإن ما هو منا لا يحمل إلا بنا، فحملها.

﴿ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا ﴾ لنفسه بمعصية ربه .

﴿جَهُولًا﴾ بأمر الله، وما احتمل من الأمانة.

\* \* \*

﴿ لِيُعُذِبَ اللهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينِ وَالْمُسْرِكِينِ وَالْمُسْرِكِينِ وَالْمُشْرِكِينِ وَالْمُشْرِكِينِ وَالْمُسْرِكِينِ وَالْمُسْرِكِينِ وَالْمُؤْلِينِ وَالْمُسْرِكِينِ وَالْمُسْرِينِ وَالْمُسْرِكِينِ وَالْمُسْرِكِينِ وَالْمُسْرِكِينِ وَالْمُسْرِكِينِ وَالْمُسْرِكِينِ وَالْمُسْرِكِينِ وَالْمُسْرِكِينِ وَالْمُسْرِكِينِ وَالْمُسْرِكِينِ وَالْمُسْرِينِ وَالْمُسْرِكِينِ وَالْمُسْرِينِ وَالْمُسْرِي وَالْمُسْرِينِ وَالْمُسْرِي وَالْمُسْرِي وَالْمُسْرِينِ وَالْمُسْرِي وَالْمُسْرِي

[٧٣] ﴿ لِيُعُذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنْمِكِينَ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكِينَ بما خانوا الأمانة، ونقضوا الميثاق، واللام تعليل.

﴿ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ يهديهم ويرحمهم بما أدوا من الأمانة، ونصبه عطف على (لِيُعَذَّبَ)، واللام في قوله (لِيُعَذَّبَ) متعلقة بحمل؛ أي: حملها؛ ليعذب العاصي، ويثيب المطيع.

﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ حيث تاب على فرطاتهم، وأثاب بالفوز على طاعاتهم.

وقد تقدم في تفسير هذه السورة (١) أن من خصائص رسول الله وجوب تخيير نسائه بين فراقه والإقامة معه، وأن يتزوج بأي عدد شاء، وأن يتزوج بلا ولي ولا شهود، وإذا خطب امرأة يحرم على غيره خطبتها حتى يتركها، وله خصائص غير ذلك، منها: أن له أن يتزوج في زمن الإحرام، وكان واجباً عليه السواك والأضحية والوتر، ووجب عليه قيام الليل ولم ينسخ، وفرض عليه إنكار المنكر إذا رآه على كل حال.

ومُنِع من الرمز بالعين، والإشارة بها، وإذا لبس لأُمَة الحرب أن ينزعها حتى يلقى العدو، ومنع أيضاً من الشّعر والخط وتعليمهما، ومنع من نكاح الكتابية كالأَمَةِ مطلقاً، ومنع من الأخذ من صدقة التطوع.

وأبيح له الوصال في الصيام، وهو ألا يفطر بين يومين فأكثر، وأبيح له خمس خمس الغنيمة وإن لم يحضره، وأبيح له الصفا من المغنم، وهو ما كان يختاره قبل القسمة؛ كجارية وعبد وثوب وسيف ونحوه، ودخول مكة محلاً ساعة، وإذا ادعي عليه أو ادعى هو فقوله بلا يمين، وجعلت تركته صدقة، وله أخذ الماء من العطشان، ويلزم كل أحد أن يقيه بنفسه وماله، فله طلب ذلك، وحرم على غيره نكاح زوجاته فقط، وتقدم في

عند تفسير الآية (٥٠).

التفسير، وهن أزواجه في الدنيا والآخرة، وهن أمهات المؤمنين بمعنى: في حكم الأمهات في تحريم النكاح، وتقدم في التفسير، والنجس منا طاهر منه، ولم يكن له فيء في شمس ولا قمر، لأنه يواري، والظل نوع ظلمة، وكانت تجتذب الأرض أثقاله، وساوى الأنبياء في معجزاتهم، وانفرد بالقرآن والغنائم، وجُعلت له الأرض مسجداً وترابها طهوراً، ونُصر بالرعب مسيرة شهر، وبُعث إلى الناس كافة، وكل نبي إلى قومه، ومعجزاته باقية إلى يوم القيامة، وانقطعت معجزات الأنبياء بموتهم، وتنام عينه ولا ينام قلبه، فلا ينقض وضوءه بنومه مضطجعاً، ويرى من خلفه كما يرى أمامه، قال الإمام أحمد وجمهور العلماء: هذه الرؤية رؤية بالعين حقيقة، والدفن في البنيان مختص به، قالت عائشة: «لئلا يتخذ قبره مسجداً»، وقال جماعة: لوجهين: أحدهما: قوله: «تدفن الأنبياء حيث يموتون» رواه الإمام أحمد(١)، والثاني: لئلا تمسه أيدي المنافقين، وزيارة قبره على مستحبة للرجال والنساء، ومنها: أن الله تعالى خاطب جميع الأنبياء بأسمائهم، فقال: (يا آدمُ) (يا نوحُ) (يا إبراهيمُ) (يا داودُ) (يا زكريا) (يا يحيى)، ولم يخاطب هو إلا (يا أيها الرسولُ) (يا أيها النبيُ )(٢) (يا أيها المزملُ) (يا أيها المدثرُ)، وتقدم في التفسير، قال الإمام أحمد رضي الله عنه: خص النبي ﷺ بواجبات ومحظورات ومباحات وكرامات، والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) لم أقف عليه هكذا. وقد روى ابن ماجه (١٦٢٨)، كتاب: الجنائز، باب: ذكر وفاته ودفنه عليه، من حديث ابن عباس في حديث طويل وفيه: «ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض» وإسناده ضعيف كما ذكر الحافظ في «الفتح» (١/ ٥٢٩).

<sup>(</sup>۲) «يا أيها النبي» سقط من «ت».



مكية، واختلف في قوله تعالى: ﴿ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِى ٓ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ هُو ﴾ [الآبة: ٦]، فقالت فرقة: هي مكية، والمراد: المؤمنون بالنبي ﷺ، وقالت فرقة: هي مدنية، والمراد: من أسلم بالمدينة من أهل الكتاب؛ كعبد الله بن سلام وأصحابه (١) وأشباههم، آيها: أربع وخمسون آية، وحروفها: ثلاثة آلاف وخمس مئة واثنا عشر حرفاً، وكلمها: ثماني مئة وثلاث وثمانون كلمة.

# يسمه ألله النخن الزيم في

﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَهُمَ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمَّدُ فِي ٱلْآخِرَةَ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ إِنَّ ﴾ .

[1] ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ أي: الثناء له، والألف واللام لاستغراق الجنس؛ أي: الحمدُ على تنوعه هو لله تعالى ﴿ ٱلَّذِى لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ ملكاً وخلقاً.

﴿ وَلَهُ ٱلْحَمَّدُ فِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ كما هو في الدنيا؛ لأن أهل الحمد يحمدونه في

<sup>(</sup>۱) «وأصحابه» ساقطة من «ت».

الآخرة كما يحمدونه في الدنيا؛ لأن النعم في الدارين منه، وحذفت إحداهما لدلالة الأخرى عليها.

﴿ وَهُوَ ٱلْحَكِمُ ﴾ المحكِم لأمور الدارين ﴿ ٱلْخَبِيرُ ﴾ بالأشياء؛ لأن وجودها إنما هو به جلَّت قدرتُه.

#### \* \* \*

﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغَرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ ٱلرَّحِيمُ ٱلْعَفُورُ ۞﴾.

[٢] ﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أي: يدخل فيها من الأموات والكنوز والدفائن وغيرها ﴿ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا ﴾ من النبات والأموات عند الحشر، وماء العيون وسائر المخرَجات.

﴿ وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ﴾ من الوحي والرسل والكتب والأقدار والأمطار والصواعق والشهب.

﴿ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ﴾ أي: يصعد فيها (١) من الملائكة والأعمال.

﴿ وَهُوَ ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ ﴾ للمفرِّطين في شكر نعمته.

# \* \* \*

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَكَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِينَا كَمْ عَلِمِ الْعَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصْعَـُرُ مِن الْعَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصْعَـُرُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْ فِي كِتَبِ مُّبِينِ آلَ ﴾.

[٣] ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ ﴾ استهزاءً واستبطاء للبعث: ﴿ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ ۖ

<sup>(</sup>١) «فيها» ساقطة من: «ت».

قُلْ ﴾ لهم يا محمد: ﴿ بَلَىٰ وَرَبِّ لَتَأْتِيَنَّكُمْ ﴾ الساعة. قرأ أبو بكر عن عاصم: (بَلَى) بالإمالة (١٠).

﴿ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ ﴾ قرأ نافع، وأبو جعفر، وابن عامر، ورويس عن يعقوب: (عَالِمُ) برفع الميم على الاستئناف؛ أي: هو عالم الغيب، وقرأ الباقون: بخفضها من نعت قوله تعالى: (وَرَبِّي)، وقرأ منهم حمزة، والكسائي: (عَلاَم) بتشديد اللام على وزن فعّال وجر الميم على المبالغة (٢)، روي أن قائل هذه المقالة هو أبو سفيان بن حرب، قال: واللات والعزى ما ثمّ ساعة تأتي، ولا قيام ولا حشر، فأمر الله تعالى نبيه على أن يُقسم بربه مقابلة (٣) لقسم أبي سفيان؛ رداً وتكذيباً وإيجاباً لما نفاه.

﴿ لَا يَعَزُبُ ﴾ قرأ الكسائي: بكسر الزاي، والباقون: بضمها؛ أي: لا يغيب.

﴿ عَنَّهُ مِثْقَالُ ﴾ أي: وزن ﴿ ذَرَّةٍ ﴾ أي: نملة ﴿ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصْغَـرُ مِن ذَالِكَ ﴾ أي: المثقال ﴿ وَلَا أَكْبَرُ ﴾ ورفعُهما عطف على (مِثْقَالُ).

﴿ إِلَّا ﴾ وهو مثبت.

<sup>(</sup>۱) انظر: "إتحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص: ٣٥٧)، و"معجم القراءات القرآنية" (٥/ ١٤١).

<sup>(</sup>۲) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۷۹-۱۸۰)، و «تفسير البغوي» (۳/ ۹۵۳)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۳٤۹)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ١٤١-١٤٢).

<sup>(</sup>٣) «بربه مقابلة» زيادة من «ت».

﴿ فِي كِنَكِ مُّبِينٍ ﴾ وهو اللوح المحفوظ.

\* \* \*

﴿ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَاتِّ أُوْلَيَهِكَ لَكُم مَّغْفِرَةً وَرِزْقٌ كَرِيدٌ ﴾.

[٤] ﴿ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ ﴾ اللام في (لِيَجْزِيَ) متعلقة بقوله: (لا يَعْزُبُ) أي: لا يغيب عنه شيء ليجزي المحسن والمسيء.

﴿ أُولَآهِكَ ﴾ أي: المؤمنون ﴿ لَهُم مَّغُفِرَةٌ ﴾ وهي تغمد الذنوب.

﴿ وَرِزْقُ كَرِيمٌ ﴾ هو الجنة .

\* \* \*

﴿ وَٱلَّذِينَ سَعَوْ فِي ءَايَتِنَا مُعَجِزِينَ أُوْلَيَهِكَ لَمُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلْيَهِكَ لَمُمْ عَذَابُ مِّن رِّجْزٍ أَلْيَهِكَ لَمُمْ عَذَابُ مِّن رِّجْزٍ أَلْيَهُ فَيْ .

[٥] ﴿ وَالَّذِينَ سَعَوْ فِي ءَايَلِنَا ﴾ في إبطال أدلتنا ﴿ مُعَاجِزِينَ ﴾ قرأ ابن كثير، وأبو عمرو: بتشديد الجيم من غير ألف؛ أي: مُثبِّطين الناس عن الإيمان، والباقون: بالتخفيف وألف بعد العين (١)؛ أي: مسابقين، يحسبون أنهم يفوتوننا.

﴿ أُوْلَيْهِكَ لَكُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ ﴾ من سيىء العذاب.

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٥٨)، و«الكشف» لمكي (٢/ ١٢٢)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ١٤٣).

﴿ أَلِيدٌ ﴾ مؤلم. قرأ ابن كثير، ويعقوب، وحفص عن عاصم: (أَلِيمٌ) بالرفع صفة (عَذَابٌ)، والباقون: بالجر صفة (رجْزِ)(١).

\* \* \*

﴿ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِى أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ ٱلْحَقَّ وَيَهُدِى إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا

[7] ﴿ وَيَرَى﴾ أي: ويعلم ﴿ اللَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ﴾ هم الصحابة، أو من آمن من أهل الكتاب ﴿ اللَّذِينَ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ﴾ يعني: القرآن ﴿ هُوَ ٱلْحَقَّ ﴾ أي: يرون المنزل حقاً.

﴿ وَيَهْدِى إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَيدِ ﴾ يعني: الإسلام، وليس بمعطوف على ما تقدم؛ لأن الله تعالى لم يُحصِ أعمال الخلق ليهتدوا كلهم إلى صراط مستقيم، لكنه مستأنف على تقدير: وهو يهدي، وقيل: هو معطوف على (الحق) أي: يرون المنزل حقاً وهادياً.

\* \* \*

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ نَدُلُكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَكِدِيدٍ ﴿ فَكُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَكِدِيدٍ ﴿ فَهُ مُ اللَّهِ مُمَزَّقٍ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مُ لَفِي خَلْقٍ جَكِدِيدٍ ﴿ فَهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّ

[٧] ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا ﴾ سخرية بنبيهم.

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۸۰)، و «تفسير البغوي» (۳/ ٥٩٤)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ٣٤٩)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ١٤٣).

﴿ هَلْ نَدُلُكُرُ عَلَىٰ رَجُلٍ ﴾ هو محمد ﷺ. قرأ الكسائي: (هَل نَدُلُكُمْ) وشبهه بإدغام اللام في النون، والباقون: بالإظهار (١١).

﴿ يُنَبِّ عُكُمْ ﴾ يخبركم، ويقول لكم: ﴿ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ﴾ قُطِّعتم كلَّ تقطيع؛ أي: تنشؤون خلقاً جديداً بعد تمزيق أجسادكم.

\* \* \*

﴿ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ عِنَّةُ اللَّهِ اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّكَلِ ٱلْبَعِيدِ ( ) .

[٨] ﴿ أَفَترَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ عِنَّةً ﴾ الألف للاستفهام؛ أي: هو مفتر، أم به جنون؟ فرد الله تعالى ذلك بقوله:

﴿ بَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ ﴾ أي: البعث.

﴿ فِي ٱلْعَذَابِ ﴾ ثم ﴿ وَٱلضَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ﴾ عن الهدى.

\* \* \*

[٩] ثم أوماً تعالى إلى وحدانيته وعظيم قدرته بقوله: ﴿ أَفَلَمْ يَرُواْ إِلَىٰ مَا بَيْنَ

<sup>(</sup>۱) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ۲۲۹)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ۳۵۷)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ١٤٤).

أَيدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ﴿ المعنى: أَلَم يروا أَنهم تحت سمائي وفوق أرضي، فيخافوا عذابي فيؤمنوا؟!

﴿ إِن نَّشَأَ نَخْسِفْ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتَهُمْ تَدَلُ عَلَى قَدْرَتنا على البعث.

﴿ لِّكُلِّ عَبْدِ مُّنِيبٍ ﴾ تائب مقبل على ربه، راجع إليه بقلبه. قرأ حمزة، والكسائي، وخلف: (يَشَأْ) (يَخْسِفْ) (أَوْ يُسْقِطْ) بالياء في الثلاثة خبر عن الله تعالى، وأدغم الكسائي الفاء بالباء، وقرأهن الباقون: بالنون إخباراً عن الله تعالى تعظيماً (۱)، وقرأ حفص عن عاصم: (كِسَفاً) بفتح السين جمع كِسْفة؛ أي: قطعاً، وقرأ الباقون: بالإسكان على التوحيد (۲)؛ أي: قطعه، وجمعه (۳) أكساف وكسوف، واختلافهم في الهمزتين من (السَّمَاء إِنْ) كاختلافهم فيهما من (البَّعَاء إِنْ) في سورة النور [الآية: ٣٣].

# \* \* \*

﴿ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُرَدَ مِنَّا فَضَلًا يَنجِبَالُ أَوِّيِي مَعَمُ وَٱلطَّيْرَ ۖ وَٱلنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ﴿ وَالطَّيْرَ وَٱلنَّا لَهُ الْحَدِيدَ ﴾ .

[١٠] ثم ذكر تعالى نعمته على داود وسليمان؛ احتجاجاً على ما منح

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٢٧)، و «الغيث» للصفاقسي (ص: ٣٢٦)، و «تفسير البغوي» (٣/ ٥٩٥)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٥٧)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٨٠)، و «الكشف» لمكي (٢/٥١)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٣) (وجمعه) زيادة من (ت).

محمداً؛ أي: لا تستبعدوا هذا، فقد تفضلنا على عبيدنا قديماً بكذا وكذا، فقال تعالى:

﴿ ﴾ وَلَقَدْءَانَيْنَادَاوُرِدَمِنَّا فَضَّلًّا ﴾ أي: النبوة والملك، وقلنا:

﴿ يَنْجِبَالُ أُوِّي ﴾ رَجِّعي ﴿ مَعَهُ وَ ﴾ التسبيح ، فكان داود إذا سبح ، سمع تسبيح الجبال ، ويعقل معناه ؛ معجزة له ؛ كما سمع الخطاب من الشجرة ، وعقل معناه ﴿ وَالطَّيْرَ ﴾ أي: وسخرنا له الطير بأصواتها ، فكان داود يقول للجبال : سبحي ، وللطير : أجيبي ، ثم يأخذ في تلاوة الزبور بصوته الحسن ، فلا يُرى شيء أحسن من ذلك فمن سمع صدى الجبال . قراءة العامة : (وَالطَّيْرَ) بالنصب بإضمار فعل تقديره : وسخرنا الطير ، وألنا له الحديد ، وقرأ يعقوب : بالرفع رداً على (الجبال) ؛ أي : أوبي أنت والطير ، ووردت عن عاصم ، وأبي عمرو (١) .

﴿ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ﴾ أي: جعلناه له ليناً كالشمع، فلا يفتقر إلى نار ولا مطرقة.

\* \* \*

﴿ أَنِ ٱعْمَلُ سَنبِغَنتِ وَقَدِّرَ فِي ٱلسَّرَدِ وَٱعْمَلُواْ صَلِحًا ۚ إِنِّ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهُ .

[11] ﴿ أَنِ ٱعْمَلُ ﴾ أمرناه أن اعمل، و(أن) مفسرة لا موضع لها من الإعراب ﴿ سَنْبِغَنْتِ ﴾ دروعاً تامة تعم البدن.

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البغوي» (۳/ ٥٩٥)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٥٨)، و «القراءات الشاذة» لابن خالويه (ص: ١٢١)، و «معجم القراءات القرآنية» (١٤٦/٥).

﴿ وَأَعْمَلُواْ صَلِاحًا ۗ إِنِّ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ فأجازيكم عليه.

\* \* \*

﴿ وَلِسُكَيْمَانَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرُ وَرَوَاحُهَا شَهْرُ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ الْحِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِفْ لُهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللهُ .

[۱۲] ﴿ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ ﴾ أي: وسخرنا له. قرأ أبو بكر عن عاصم: (الرِّيحُ) بالرفع؛ أي: له تسخرت الريح، والباقون: بالنصب، ومنهم

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۲۳۵)، كتاب: الأنبياء، باب: قول الله تعالى: ﴿ وَمَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴾ من حديث أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_. قال ابن حجر في «الفتح» (٦/ ٤٥٥): فكان ينسج الدروع ويبيعها، ولا يأكل إلا من ثمن ذلك، مع كونه كان من كبار الملوك، قال الله تعالى: ﴿ وَشَدَدْنَا مُلْكُمُ ﴾.

أبو جعفر، قرأ: (الرِّياح) بفتح الياء وألف بعدها على الجمع (١).

﴿ غُدُوُهَا شَهَرٌ وَرَوَاحُهَا شَهَرٌ ﴾ جريها بالغداة مسيرة شهر، وبالعشي كذلك، فكانت تغدو بسليمان وجنوده على البساط من دمشق، فيقيل بإصطخر، وبينهما شهر للراكب المسرع، ويروح من إصطخر، فيبيت بكابل، وبينهما مسيرة شهر للراكب المسرع.

﴿ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ ﴾ أذبنا له معدن النحاس، أساله الله حتى صار كالماء، فكان يسيل في الشهر ثلاثة أيام، وكان بأرض اليمن، وإنما ينتفع الناس اليوم بما أخرج الله لسليمان.

﴿ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ ﴾ أي: بأمره، قال ابن عباس رضي الله عنهما: «سخر الله الجن لسليمان، وأمرهم بطاعته فيما يأمرهم به» (٢).

﴿ وَمَن يَزِعْ ﴾ يعدل ﴿ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا ﴾ الذي أمرنا به من طاعة سليمان.

﴿ نُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ في الآخرة، وقيل: في الدنيا، وذلك أن الله تعالى وكل بهم ملكاً بيده سوط من نار، فمن زاغ عن أمر سليمان، ضربه ضربة أحرقته.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۸۰)، و «تفسير البغوي» (۳/ ٥٩٦)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ٣٤٩)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ١٤٦- ١٤٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسير البغوى» (٣/ ٥٩٧).

﴿ يَعْمَلُونَ لَمُ مَا يَشَآءُ مِن مَحَكِرِيبَ وَتَمَنْثِيلَ وَجِفَانِ كَٱلْجُوَابِ وَقُدُورِ تَاسَكُورُ اللهَ اللهُ مَا وَقُدُورِ تَاسَكُورُ اللهُ اللهُ مَا وَقُدُورِ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا وَقُدُورِ اللهُ اللهُ مَا وَقُدُورِ اللهُ اللهُ مَا اللهُ وَاللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا وَقُدُورِ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ مَا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

[١٣] ﴿ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاء مِن تَحَديب ﴾ أي: مساجد ﴿ وَتَمَاثِيلَ ﴾ صور الملائكة والأنبياء والصالحين في المساجد؛ لينشطوا إلى العبادة والاقتداء بهم، وعملوا له في أسفل كرسيه أسدين، وفي أعلاه نسرين، فإذا صعد، بسط له الأسدان ذراعيهما فارتقى عليهما، فإذا جلس أظله النسران بجناحيهما، ولم يكن اتخاذ الصور إذ ذاك محرماً، وكان مما عملوا له بيت المقدس، ابتدأه داود، ورفعه قامة رجل، فأوحى الله إليه أنى لم أقض ذلك على يدك، ولكن ابن لك أملكه بعدك اسمه سليمان أقضى إتمامه على يده، فلما توفاه الله تعالى، استخلف سليمان \_ عليه السلام \_، وكان مولده بغزة، وملك بعد أبيه وله اثنتا عشرة سنة، ولما كان في السنة الرابعة من ملكه في شهر أيار سنة تسع وثلاثين وخمس مئة لوفاة موسى ـ عليه السلام ـ، ابتدأ سليمان في عمارة بيت المقدس حسبما تقدم به وصية أبيه إليه، وجمع حكماء الإنس والجن، وعفاريت الأرض، وعظماء الشياطين، وجعل منهم فريقاً يبنون، وفريقاً يقطعون الصخور والعمد من معادن الرخام، وفريقاً يغوصون في البحر فيخرجون منه الدر والمرجان، وكان في الدر ما هو مثل بيضة النعامة، وبيضة الدجاجة، وبني مدينة بيت المقدس، وجعلها اثني عشر ربضاً، وأنزل كل رَبَض منها سبُّطاً من أسباط بني إسرائيل، وكانوا اثني عشر سبطاً، ثم بني المسجد بالرخام الملون، وسقفه بألوان الجواهر الثمينة، وفصص سقوفه وحيطانه باللَّاليء واليواقيت، وأنبت الله شجرتين عند باب الرحمة، إحداهما تنبت الذهب، والأخرى تنبت الفضة، فكان في

كل يوم ينزع من كل واحدة مئتي رطل ذهباً وفضة، وفرش المسجد بلاطة من ذهب وبلاطة من فضة، وبألواح الفيروزج، فلم يكن يومئذ بيت أبهى ولا أنور من ذلك المسجد، كان يضيء في الظلمة كالقمر ليلة البدر، وفرغ منه في السنة الحادية عشرة من ملكه، وكان ذلك بعد هبوط آدم بأربعة آلاف وأربع مئة وأربع عشرة سنة، وبين عمارة سليمان لمسجد بيت المقدس والهجرة الشريفة النبوية المحمدية \_ على صاحبها أفضل الصلاة والسلام \_ ألف وثماني مئة وقريب سنتين، وتقدم ذكر ذلك ملخصاً في سورة الإسراء.

ولما فرغ من بناء المسجد (١)، سأل الله ثلاثاً: سأله حكماً يوافق حكمه، وسأله ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده، وسأله ألاَّ يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه.

وروي عن النبي على أنه قال: «إنَّ سُليمانَ بنَ داود ـ عليهما السلام ـ سأل ربَّه ثلاثاً، فأعطاه اثنتين، ونحن نرجو أن يكون قد أعطاه الثالثة: سأله حُكماً يصادف حُكمه فأعطاه، وسأله مُلْكاً لا ينبغي لأحدٍ من بعده فأعطاه، وسأله: أيُّما رجُلٍ يخرج من بيته لا يُريد إلا الصلاة في هذا المسجد، أن يخرج من خطيئته كيوم ولدته أمُّه، فنحن نرجو أن يكون قد أعطاه إيَّاه»(٢).

ولما رفع سليمان يده من البناء بعد الفراغ منه، جمع الناس وأخبرهم أنه

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «مسجد بيت المقدس».

<sup>(</sup>۲) رواه النسائي في «سننه» (۲۹۳)، كتاب: المساجد، باب: فضل المسجد الأقصى والصلاة فيه، وابن ماجه (۱٤٠٨)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس، وأحمد في «المسند» (۲/ ۱۷٦) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.

مسجد لله تعالى، وهو أمره ببنائه، وأن كل شيء فيه لله تعالى، من انتقصه، أو شيئاً منه، فقد خان الله تعالى، وأن داود عهد إليه ببنائه، ثم اتخذ طعاماً، وجمع الناس جمعاً لم ير مثله، ولا طعام أكثر منه، وقرب القرابين لله تعالى، واتخذ ذلك اليوم الذي فرغ منه عيداً(١).

واستمر بيت المقدس على ما بناه سليمان أربع مئة سنة وثلاثاً وخمسين سنة حتى غزاه بُخت نصَّر، فخرب المدينة، وهدمها، ونقض المسجد، وأخذ جميع ما كان فيه من الذهب والفضة والجواهر، فحمله إلى دار مملكته من أرض العراق، واستمر خراباً (٢) بيت المقدس سبعين سنة كما تقدم ذكره في سورة البقرة [الآية: ٢٥٦] وسورة الإسراء [الآية: ٢] (٣).

وبنى الشياطين لسليمان باليمن حصوناً كثيرة عجيبة من الصخر ﴿ وَجِفَانِ ﴾ قصاع كبار ﴿ كَالْجُوَابِ ﴾ جمع جابية، وهو الحوض الكبير.

قرأ أبو عمرو، وورش عن نافع: (كَالْجَوَابِي) بإثبات الياء وصلاً، وقرأ ابن كثير، ويعقوب: بإثباتها وصلاً ووقفاً، وحذفها الباقون في الحالين (٤) ﴿ وَقُدُورِ رَّاسِيَاتٍ ﴾ ثابتات لها قوائم لا يحركن عن أماكنهن؛ لعظمهن،

<sup>(</sup>۱) رواه بنحوه الطبراني في «المعجم الكبير» (٤٤٧٧) من حديث رافع بن عمير. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ( $\Lambda/\xi$ ): وفيه محمد بن أيوب بن سويد الرملي، وهو متهم بالوضع.

<sup>(</sup>۲) «خراباً» زیادة من «ت».

<sup>(</sup>٣) وسلف نحو هذا الخبر عند تفسير الآية (٩٧) و(١١٤) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٤) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٢٧)، و«التيسير» للداني (ص: ١٨٢)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٥١)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ١٤٧).

وكان يُصعد عليها بالسلاليم، وكانت باليمن.

﴿ أَعْمَلُوا ﴾ أي: وقلنا: اعملوا ﴿ عَالَ دَاوُدَ ﴾ نصبه على النداء؛ أي: اعملوا يا آل داود بطاعة الله ﴿ شُكُراً ﴾ له على نعمه.

﴿ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِى ٱلشَّكُورُ ﴾ أي: العامل بطاعتي شكراً لنعمتي. قرأ حمزة: (عِبَادِي الشَّكُورُ) بإسكان الياء، والباقون: بفتحها(١).

\* \* \*

﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ ۚ إِلَّا دَآبَةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ مَوْتِهِ ۚ إِلَّا دَآبَةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ مَوْتِهِ ۚ إِلَّا دَآبَةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ أَنُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لِبِثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ مِنْ اللَّهُ فِينِ الْعَالَمُ وَاللَّهُ مِنْ الْعَالَمُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا لَمُ مُواللَّهُ مَا لَكُونُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ

[15] روي أن سليمان ـ عليه السلام ـ كان يتحنث في بيت المقدس الشهر والشهرين، والسنة والسنتين، وأقل وأكثر، وينقطع عن الناس، ويدخل إليه طعامه وشرابه، وكانت الجن تخبر الإنس أنهم يعلمون من الغيب أشياء، ويعلمون ما في غد، فدخل بيت المقدس يوماً، وقال: اللهم عمّ موتي على الجن حتى تعلم الإنسُ أن الجن لا تعلم الغيب، ثم قام يصلي متكئاً على عصاه، فمات قائماً، وكان لمحرابه كوى بين يديه وخلفه (۲)، فكان الجن يعملون تلك الأعمال الشاقة التي كانوا يعملون في حياته، وينظرون إليه يحسبون أنه حي، ولا ينكرون احتباسه عن الخروج إلى الناس؛ لطول صلاته قبل ذلك، فمكثوا يدأبون له بعد موته حولاً

<sup>(</sup>١) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٨٢)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٢) «وخلفه» زيادة من «ت».

كاملاً(١) ﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ ﴾ أي: لما مات.

﴿ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ } إِلَّا دَابَّةُ ٱلْأَرْضِ ﴾ هي الأرضة.

﴿ تَأْكُلُ مِسْاتُكُم عصاه؛ لأنها ينسأ بها؛ أي: يؤخر. قرأ نافع، وأبو جعفر، وأبو عمرو: (مِنْسَاتَهُ) بألف ساكنة بعد السين من غير همز، وهذه الألف بدل من الهمزة لغة مسموعة صحيحة، قال أبو عمرو بن العلاء: هو لغة قريش، وأصلها الهمز؛ من نسأت الغنم: سقتها بها، وقرأ ابن ذكوان: بإسكان الهمزة، لغة غريبة صحيحة ورد بها القرآن، وقرأ الباقون: بفتح الهمزة على الأصل، وحمزة إذا وقف جعلها بين بين على أصله (٢).

﴿ فَلَمَّا خَرَ ﴾ سقط على وجهه ﴿ نَبَيْنَتِ ٱلْجِنُ ﴾ قرأ يعقوب (تُبيّنَتِ) بضم التاء والباء وكسر الياء ؛ أي: أعلمت الإنس الجن، ذكر بلفظ ما لم يسم فاعله، وقرأ الباقون: بفتح التاء والباء والياء (٣) ؛ أي: علمت الجن وأيقنت ﴿ أَن لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لِبِشُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلمُهِينِ ﴾ أي: في التعب والشقاء المُذِلِّ مسخَّرين لسليمان وهو ميت يظنون حياته، أراد الله بذلك أن يعلم المُذِلِّ مسخَّرين لسليمان وهو ميت يظنون حياته، أراد الله بذلك أن يعلم

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۲۲۸۱)، والحاكم في «المستدرك» (۱۲۲۸) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۴،۶۰۳)، عن ابن عباس رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>۲) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۸۰)، و «تفسير البغوي» (۳/ ٥٩٩)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ٣٥٠)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: «تفسير البغوي» (٣/ ٦٠٠)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٣) ٢٥٠).

الجن أنهم لا يعلمون الغيب؛ لأنهم كانوا يظنون ذلك؛ لغلبة الجهل، وقيل: معنى تبينت الجن: أي: ظهرت وانكشفت للإنس، وتبين أمرهم أنهم لا يعلمون الغيب؛ لأنهم كانوا قد شبهوا على الإنس ذلك، فلما خرميتاً، وعلموا بموته، شكرت الجنُّ الأرضة، فهم يأتونها بالماء والطين في جوف الخشب.

وتوفي سليمان وله اثنتان وخمسون سنة ، فكان مدة ملكه أربعين سنة ، فتكون وفاته في أواخر سنة خمس وسبعين وخمس مئة لوفاة موسى ـ عليه السلام ـ ، وذلك بعد فراغ بناء بيت المقدس بتسع وعشرين سنة ، وبين وفاته والهجرة الشريفة النبوية المحمدية ألف وسبع مئة وثلاث وسبعون سنة ، والله أعلم .

\* \* \*

﴿ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإِ فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةً جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالِ كُلُواْ مِن رِّزَقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُواْ لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ ﴿ اللَّهِ مَا لَمُ كُلُواْ مِن مِنْ عَنْ مُؤْرِدٌ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مُ وَرَبُّ عَفُورٌ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٤٨٠ و٢٥٥)، و«التيسير» للداني (ص: ١٦٧)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/١٥٠).

(مَسْكَنِهِمْ) بإسكان السين وفتح الكاف بغير ألف على التوحيد، وهو اسم جنس يراد به الجمع، والكسائي، وخلف: كذلك، غير أنهما يكسران الكاف؛ أي: في موضع سكناهم، والباقون: بفتح السين وألف بعدها وكسر الكاف على الجمع<sup>(۱)</sup>؛ لأن كل واحد له مسكن، وكانت مساكنهم بمأرب من اليمن.

﴿ عَالِيَةً ﴾ اسم كان؛ أي: علامة دالة على قدرة الله تعالى ﴿ جَنَّنَانِ ﴾ بدل من آية؛ أي: بستانان ﴿ عَن يَمِينِ ﴾ من بلدهم ﴿ وَشِمَالِّ ﴾ منه، والمراد: جماعتان من البساتين بها أشجار كثيرة، وثمار طيبة، فقيل لهم:

﴿ كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ ﴾ الذي رزقكم ﴿ وَاَشْكُرُواْ لَلَمْ ﴾ على ما رزقكم من النعمة ؛ أي: اعملوا بطاعته .

﴿ بَلَدَةً ﴾ استئناف للدلالة على موجب الشكر؛ أي: هذه البلدة التي فيها رزقكم بلدة ﴿ طَيِّبَةً ﴾ وطيبتها أنها لم يكن بها بعوض ولا ذباب ولا برغوث ولا عقرب ولا حية، وكان يمر بها الغريب فيموت قمله؛ لطيب الهواء.

﴿ وَرَبُّ ﴾ أي: وربكم الذي رزقكم وطلب شكركم ربُّ ﴿ غَـ فُورُ ﴾ للذنوب مع الإيمان به، وهذا من قول الأنبياء لهم. وقرأ رويس عن يعقوب: (بَلْدَةً طَيِّبَةً وَرَبَّا غَفُوراً) بالنصب في الكل على المدح(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۸۰)، و «تفسير البغوي» (۳/ ۲۰۰)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۳۰۹)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ١٥١\_١٥٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: «القراءات الشاذة» لابن خالويه (ص: ١٢١)، و «إملاء مامن به الرحمن» للعكبري (٦/ ١٠٦)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ١٥٢).

﴿ فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَيَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاقَى الشَّكُ إِنْ الْكَالِ مَعْ اللهِ عَلَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاقَى الْكَالِ اللهِ اللهُ ا

[17] وبعث إليهم ثلاثة عشر نبياً، فذكروهم نعم الله، وخوفوهم عقابه ﴿ فَأَعۡرَضُوا ﴾ وقالوا: ما نعرف لله علينا نعمة، فقولوا لربكم أن يحبس عنا هذه النعمة إن استطاع.

﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ﴾ أي: على سدهم، وهو سد بنته بلقيس بين الجبلين، فحقنت به الشجر، وتركت فيه ثقباً على مقدار ما يحتاجون إليه من الماء ﴿ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ ﴾ وهو السيل الذي لا يُطاق، وأصله من العرامة، وهي الشدة والقوة، فخرب السد، وملأ ما بين الجبلين، وحمل الجنات وكثيراً من الناس ممن لم يمكنه الفرار، وأغرق أموالهم، فتفرقوا في البلاد، فصاروا مثلاً، وكان ذلك بين عيسى ومحمد عليهما السلام.

﴿ وَبَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَهِمْ ﴾ المذكورتين ﴿ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلٍ ﴾ ثمر ﴿ خَمْطٍ ﴾ وهو شجر الأراك وثمره، وقيل: هو كل شجر مر الثمر. قرأ يعقوب: (بَجَّنَتُهُم ) بضم الهاء، وابن كثير وأبو جعفر: يضمان الميم ويصلانها بواو في اللفظ وصلاً، واختلف عن قالون، وقرأ أبو عمرو ويعقوب (أُكْلِ) بالإضافة من غير تنوين، وقرأ الباقون: بالتنوين، ومنهم نافع وابن كثير يسكنان الكاف، والباقون: يضمونها (۱) ﴿ وَأَثْلِ ﴾ هو الطرفاء، ولا ثمر له، أُكُلِ).

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٢٨)، و«تفسير البغوي» (٢/٢٠)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢١٦/٢)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ١٥٢\_١٥٣).

﴿وَ﴾ كذلك ﴿شيءٍ مِّن سِدْرِ قَلِيلٍ ﴾ شجر معروف، وهو النبق، ووصف بالقلة؛ فإن جناه مما يطيب أكله، ولذلك يغرس في البساتين، وما بدلوا من السدر لم يكن من ذاك، بل كان سدراً برياً لا ينتفع به، فكان شجرهم من خير الشجر، فصيره الله من شر الشجر، وتسمية البدل جنتين للمشاكلة والتهكم.

#### \* \* \*

# ﴿ ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُواً وَهَلْ نُجَزِئَ إِلَّا ٱلْكَفُورَ ١٠٠٠ .

[۱۷] ﴿ ذَالِكَ ﴾ الجزاء ﴿ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُولًا ﴾ النعمة ﴿ وَهَلَ نُجُزِي ﴾ يعاقب؛ أي: وهل يجازى مثلَ هذا الجزاء ﴿ إِلَّا ٱلْكَفُورَ ﴾ البليغ في الكفران. قرأ حمزة، والكسائي، وخلف، ويعقوب، وحفص عن عاصم: (نُجَازِي) بالنون مع كسر الزاي (الْكَفُورَ) بالنصب مفعولاً إخباراً منه تعالى عن نفسه؛ لقوله: (ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ) والكسائي على أصله في إدغام اللام من (هل) في النون، وقرأ الباقون: (يُجَازِي) بضم الياء وفتح الزاي، ورفع (الْكَفُورُ)(١).

# \* \* \*

﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَـُرَكِنَا فِيهَا قُرَى ظَلِهِـرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّنَيِّ سِيرُواْ فِيهَا لَيَـالِي وَأَيَّامًاءَ امِنِينَ شِيَّ ﴾.

[۱۸] ولما هلك مالهم (۲)، قالوا: نحن نتوب، ويرد علينا خيرنا،

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۸۱)، و «تفسير البغوي» (۳/ ۲۰۲)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۳۵۰)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ١٥٣).

<sup>(</sup>۲) «مالهم» زیادة من «ت».

فرد عليهم خير أكثر من ذلك ﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم ﴾ وهم باليمن ﴿ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي اللَّهِ مَنَا فِيها ﴾ بالماء والشجر، وهي قرى الشام ﴿ قُرَى ظَهِرةً ﴾ متقاربة، تظهر الثانية من الأولى؛ لقربها منها، وكان متجرهم من اليمن إلى الشام، فكانوا يبيتون بقرية، ويَقيلون بأخرى، وكانوا لا يحتاجون إلى حمل زاد من سبأ إلى الشام.

﴿ وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّيْرِ ﴾ للمبيت والمقيل، فكان سيرهم في الغدو والرواح على قدر نصف يوم، فإذا ساروا نصف يوم، وصلوا إلى قرية ذات مياه وأشجار، وقلنا لهم: ﴿ سِيرُوا فِيهَا ﴾ لمصالحكم ﴿ لَيَالِي وَأَيَّامًا ﴾ أي: ليلاً ونهاراً ﴿ ءَامِنِينَ ﴾ من العدو والجوع والعطش.

\* \* \*

﴿ فَقَالُواْ رَبَّنَا بَنعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقَنَاهُمْ كُلُ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَآيَنتٍ لِكُلِّ صَبَّادِ شَكُودٍ ﴿ اللَّهُ مُ كُلُّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَآيَنتٍ لِكُلِّ صَبَّادِ شَكُودٍ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ كُلُلُ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَآيَنتٍ لِكُلِّ صَبَّادٍ شَكُودٍ ﴿ اللَّهُ مُ مَنَّ قِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِكُلِّ صَبَّادٍ شَكُودٍ ﴿ اللَّهُ مُنَا مُعَالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ

[19] فبطروا النعمة، وسئموا الراحة، ﴿ فَقَالُواْ رَبّناً بَكِعد بَيْنَ أَسْفَارِناً ﴾ فاجعل بيننا وبين الشام فلواتٍ ومفاوزَ ؛ ليتطاولوا فيها على الفقراء بركوب الرواحل، وتزود الأزواد، فعجل الله لهم الإجابة بتخريب القرى المتوسطة. قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وهشام: (بَعّد) بنصب الباء وكسر العين مشددة من غير ألف مع إسكان الدال، وقرأ الباقون سوى يعقوب كذلك، إلا أنهم بالألف بعد الباء وتخفيف العين (١)، وكلٌّ على وجه الدعاء

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٢٩)، و«التيسير» للداني (ص: ١٨١)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٥٠)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ١٥٤\_١٥٥).

والسؤال، وقرأ يعقوب: (رَبُّنا) برفع الباء (باعَدَ) بفتح العين والدال وألف قبل العين على الخبر (١)، كأنهم استبعدوا أسفارهم القريبة ﴿ وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ﴾ بعدم شكر مولاهم.

﴿ فَجَعَلْنَاهُم أَحَادِيثَ ﴾ لمن بعدهم يتحدثون بأخبارهم.

﴿ وَمَزَّقَنَّهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ﴾ فرقناهم في البلاد كل التفريق.

﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَينَتٍ ﴾ على الوحدانية والقدرة.

﴿ لِّكُلِّ صَـَبَّارٍ ﴾ عن معاصي الله ﴿ شَكُورٍ ﴾ لأنعمه.

\* \* \*

﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِيلِيسُ ظَنَّهُ فَٱتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِيلِيسُ ظَنَّهُ فَٱتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

[٢٠] ﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْمِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّمُ ﴾ قرأ الكوفيون: (صَدَّقَ) بتشديد الدال؛ أي: إبليسُ صدق ظنه الذي ظنَّ فيهم، وهو كفرُهم حيث قال: ﴿ فَبِعِزَّ لِكَ لَأُغُوبِنَهُمُ أَجْمَعِينُ ﴾ [ص: ٢٨] ﴿ وَلَا يَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ ﴾ [الأعراف: ١٧]، فصدق ظنه، وحققه بفعله ذلك بهم، واتباعهم إياه، وقرأ الباقون: بتخفيف الدال (٢)؛ أي: صدق عليهم في ظنه بهم، واختلف القراء في إدغام الدال من (قَدْ) وإظهارها عند الصاد من (صَدَّقَ)، فأدغمها أبو عمرو، وحمزة،

<sup>(</sup>۱) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۳۵۰)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ١٥٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٢٩)، و«التيسير» للداني (ص: ١٨١)، و«تفسير البغوي» (٣/ ٢٠٤)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ١٥٧).

والكسائي، وخلف، وهشام، وأظهرها الباقون(١١).

﴿ فَأَتَّ بَعُوهُ ﴾ الكفار ﴿ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ يعني: إلا فريقاً هم المؤمنون لم يتبعوه.

\* \* \*

﴿ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَنِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْ فَوَمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْ هُوَ مِنْ فَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِينُظ شَا ﴾.

[۲۱] ﴿ وَمَاكَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَنِ ﴾ أي: ما كان تسليطنا إياه عليهم. ﴿ إِلَّا لِنَعْلَمَ ﴾ أي: ليظهر ﴿ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنَ هُوَ مِنْهَا فِي شَكِّ ﴾ فيتميز المؤمن من الكافر.

﴿ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِينُظ ﴾ رقيب.

\* \* \*

﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةِ فِ السَّمَونِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرِ شَهُم.

[٢٢] ﴿ قُلِ ﴾ يا محمد لكفار مكة: ﴿ أَدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم ﴾ أنهم آلهة ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ قرأ عاصم، وحمزة، ويعقوب: (قُلِ ادْعُوا) بكسر اللام في الوصل، والباقون: بالضم (٢)، وفي الآية حذف؛ أي: ادعوهم لينعموا

<sup>(</sup>۱) انظر: «الغيث» للصفاقسي (ص: ٣٢٧)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥//٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٥٩)، و«معجم القراءات القرآنية» (١٥٨/٥).

عليكم بجلب نفع أو دفع ضر، لعلهم يستجيبون لكم إن صح دعواكم، ثم أجاب عنهم إشعاراً بتعيين الجواب فقال:

﴿ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ في خير أو شر.

﴿ فِ ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ في أمر ما.

﴿ وَمَا لَهُمْ ﴾ لآلهتهم ﴿ فِيهِمَا ﴾ في السموات والأرض.

﴿ مِن شِرْكِ ﴾ أي: شركة مع الله.

﴿ وَمَالَهُ ﴾ تعالى ﴿ مِنْهُمْ ﴾ أي: الآلهة.

﴿ مِّن ظَهِيرٍ ﴾ معين، فهو تعالى غني عن خلقه، وآلهتهم عجزة عن كل شيء.

# \* \* \*

﴿ وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَى إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقَّ وَهُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْكِيرُ ﴿ اللَّهِا لَهُ الْحَلِيُ الْكِيرُ ﴿ اللَّهِا لَهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

[٢٣] ﴿ وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَعَةُ عِندَهُ ﴿ تعالى ﴿ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَمُ ﴾ في الشفاعة لغيره. قرأ أبو عمرو، وحمزة، والكسائي، وخلف: (أُذِنَ) بضم الهمزة مجهولاً أقيم (لَهُ) مقام الفاعل، وقرأ الباقون: بفتحها معلوماً (١)، الفاعلُ اللهُ تعالى.

﴿ حَقَّ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ ﴾ أزيل عنها الفزع. قرأ ابن عامر، ويعقوب:

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٢٩)، و«تفسير البغوي» (٣/ ٦٠٥)، و «المعجم القراءات القرآنية» (٥/ ١٥٨).

(فَزَّعَ) بفتح الفاء والزاي، الفاعلُ الله تعالى؛ أي: حتى إذا كشف تعالى الفزعَ عن قلب الشافع والمشفوع له بالإذن في الشفاعة، وقرأ الباقون: بضم الفاء وكسر الزاي(١) مجهولاً(٢)؛ كدُفِع إلى زيد: إذا علم المدفوع، المعنى: إذا أذن في الشفاعة، فرحوا، وسأل بعضهم بعضاً استبشاراً، ثم ﴿قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ﴾ في الشفاعة؟ ﴿قَالُواْ الْحَقّ ﴾ نصب مفعول؛ أي: قال القول الحق، وهو الإذن في الشفاعة.

﴿ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكِيرُ ﴾ ذو العلو والكبرياء.

\* \* \*

﴿ فَأَلْ مَن يَرْزُقُكُمُ مِّنَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ مِّنَ السَّمَانِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ مَّكِلِ مُّيِينٍ اللَّهُ .

[٢٤] ﴿ هُوَّلُ مَن يَرْزُقُكُمُ مِّرَ لَلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ ﴾ فالرزق من السموات المطر، ومن الأرض النبات ﴿ قُلِ اللهُ ﴾ يعني: إن لم يقولوا: رازقنا الله، فقل أنت: إن رازقكم الله.

﴿ وَإِنَّا آَوْ إِيَّاكُمُ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ أي: ما نحن وأنتم على أمر واحد، بل أحد الفريقين مهتد، والآخر ضال، المعنى: إنا على الهداية يقيناً؛ لأنا موحدون، وأنتم على الضلالة يقيناً؛ لأنكم مشركون، ولم

<sup>(</sup>۱) «وكسر الزاي» زيادة من «ت».

<sup>(</sup>٢) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٨١)، و «تفسير البغوي» (٣/ ٢٠٥)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٥١)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ١٥٨).

يصرحوا بذلك تأدباً؛ لأنه أدعى إلى الإيمان، وهذا غاية الإنصاف، وقريباً من هذا قولهم: أخزى الله الكاذب.

\* \* \*

﴿ قُل لَّا تُسْتَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْئَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾.

[٢٥] ثم أوضح ذلك فقال: ﴿ قُل لَّا تُسْعَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا ﴾ اكتسبنا من الذنب.

﴿ وَلَا نُسْئُلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ بل كل مطالب بعمله.

\* \* \*

﴿ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَا بِٱلْحَقِّ وَهُو ٱلْفَتَّاحُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَا رَبُنَا ﴾ يوم القيامة ﴿ ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَا ﴾ أي: يقضى.

﴿ بِٱلْحَقِّ وَهُو ٱلْفَتَاحُ ﴾ الحاكم في القضايا المنغلقة.

﴿ ٱلْعَلِيمُ ﴾ بما ينبغي أن يقضى به.

\* \* \*

﴿ قُلْ أَرُونِيَ ٱلَّذِينَ ٱلْحَقْتُم بِهِ مِ شُرَكَآءً كَلَّا بَلْ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْعَـٰذِيْرُ ٱلْحَكِيمُ ﷺ.

[۲۷] ﴿ قُلُ أَرُونِي ٱلَّذِينَ ٱلْحَقْتُم بِهِ مِ شُرَكَآءً ﴾ أي: أشركتموهم مع الله تعالى في العبادة، المراد بذلك: إظهار خطأ الكفار بعبادة العاجز، ثم ردهم عن اعتقادهم، فقال: ﴿ كَلَّا بَلْ هُوَ ٱللَّهُ ﴾ وحده ﴿ ٱلْعَزِيرُ ﴾ الغالب على أمره.

﴿ ٱلْحَكِيمُ ﴾ في تدبيره، فأنى يكون له شريك في ملكه؟!

﴿ وَمَاۤ أَرْسَلُنَكَ إِلَّا كَآفًةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكَذِيرًا وَلَكِكَنَّ أَكَّرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾.

[۲۸] ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَةً ﴾ نصب على الحال ﴿ لِلنَّاسِ ﴾ أي: عامة لهم ﴿ بَشِيرًا ﴾ بالجنة ﴿ وَنَذِيرًا ﴾ بالنار ، حالان .

﴿ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ فيحملهم الجهل على مخالفتك. قال ﷺ: «كان النبي يُبعث إلى قومِه خاصةً، وبُعثت إلى الناس عامةً » (أ)، وقيل: (كَافَّةً)؛ أي: لتكف الناس عن المعاصي، والهاء للمبالغة.

\* \* \*

﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١٠٠٠ .

[٢٩] ﴿ وَيَقُولُونَ ﴾ أي: الكافرون استهزاءً: ﴿ مَتَىٰ هَنَدَا ٱلْوَعْدُ ﴾ الذي تعدوننا به.

﴿ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ يخاطبون به رسول الله ﷺ والمؤمنين.

\* \* \*

﴿ قُل لَّكُو مِّيعَادُ يَوْمِ لَّا تَسْتَخْرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ١٠٠٠

[٣٠] ﴿ قُل لَّكُو مِّيعَادُ يَوْمِ ﴾ هو يوم البعث.

﴿ لَّا تَسْتَغُخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقَدِمُونَ ﴾ إذا فاجأكم، وهو جواب تهديد.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۲۸)، كتاب: التيمم، ومسلم (٥٢١)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن نُّؤَمِنَ بِهَاذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيَّةً وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلظَّلِمُونَ مَوْقُونُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ إِنَّ اللَّهِ فَيَ

[٣١] ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن نُؤَمِنَ بِهَاذَا ٱلْقُرْءَانِ ﴾ ولا بما دل عليه من البعث وغيره ﴿ وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ من التوراة والإنجيل.

﴿ وَلَوْ تَرَيَّ ﴾ يا محمد ﴿ إِذِ ٱلظَّلِلِمُونَ مَوْقُوفُونَ ﴾ محبوسون.

﴿ عِندَرَ يِهِمْ يَرْجِعُ ﴾ أي: يرد ﴿ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ٱلْقَوْلَ ﴾ في الجدال.

﴿ يَـقُولُ الَّذِينَ ٱسۡتُصِّعِفُوا۫﴾ استُحقروا، وهم الأتباع.

﴿ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا ﴾ وهم القادة والأشراف:

﴿ لَوَلَآ أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴾ لأنكم منعتمونا عن الإيمان.

\* \* \*

﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ أَنَحَنُ صَكَدَدُنَكُمْ عَنِ ٱلْهُدُى بَعْدَ إِذْ جَاءَ كُمْ بَلْ كُنتُم تُجْرِمِينَ ﴿ ﴾ .

[٣٢] ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوٓ ﴾ إنكاراً عليهم.

﴿ أَنَحَنُ صَكَدَنْكُمُ عَنِ ٱلْهَٰكَـٰكَىٰ بَعْدَ إِذْ جَآءً كُمُ بَلْ كُنْتُم تُجْرِمِينَ ﴾ مشركين باختياركم.

\* \* \*

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡ تُصۡعِفُوا۟ لِلَّذِينَ ٱسۡ تَكۡبَرُواْ بَلۡ مَكُرُ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ إِذَ تَأْمُرُونَنَاۤ أَن نَّكُفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ وَأَندَادًا وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوا ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغَلَالَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلۡ يُجۡزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ شَهُ .

[٣٣] ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتُضِعِفُوا لِلَّذِينَ ٱسۡتَكَابَرُوا ﴾ إبطالاً لإضرابهم بإضرابهم عن مجادلتهم: ﴿ بَلْ مَكُرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ ﴾ أي: مكركم بنا دائماً ليلاً ونهاراً، فأجرى الظرف مجرى المفعول به، وأضيف المكر إليهما اتساعاً، تلخيصه: إنما أشركنا بسببكم.

﴿ إِذْ تَأْمُرُونَنَآ أَن نَّكُفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا ﴾ والند: المثيل والشبيه.

﴿ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ ﴾ اعتقدوها في نفوسهم؛ أي: كل من المستكبرين والمستخبرين والمستخبرين والمستضعفين ﴿ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغَلَىٰ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ في النار من الأتباع والمتبوعين، وقيل استهزاءً بهم وإيجاباً لعذابهم:

﴿ هَلَ يُجْرَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ من الكفر والمعاصي في الدنيا؟!

\* \* \*

﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا فِي قَرْبَيْةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَاۤ إِنَّا بِمَاۤ أُرْسِلْتُمُ بِهِۦ كَنِفِرُونَ ﷺ.

[٣٤] ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُّوهَآ ﴾ أغنياؤها .

﴿ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ﴾ هذه الآية تسلية للنبي ﷺ؛ أي: يا محمد! هذه سيرة الأمم، فلا يهمك أمر قومك.

﴿ وَقَالُواْ نَحَنُ أَكَ ثُرُ أَمْوَ لَا وَأَوْلَلاً اوَمَا نَحُنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ ﴾.

[٣٥] ﴿ وَقَالُوا ﴾ أي: الكفار المترفون للفقراء المؤمنين؛ فخراً بزخارف الدنيا.

﴿ نَحْنُ أَكَ ثُرُ أَمْوَلًا وَأَوْلِنَدًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴾ لأنه أحسن إلينا في الدنيا بالمال والولد، فلا يعذبنا.

\* \* \*

﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ .

[٣٦] ﴿ قُلُ إِنَّ رَبِّ يَبْسُطُ ٱلرِّزُقَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ امتحاناً ﴿ وَيَقَدِرُ ۚ يضيق ابتلاء ، وليس في شيء من ذلك دليل على رضا الله تعالى والقرب منه ؛ لأنه قد يعطي ذلك (١) إملاء واستدراجاً .

﴿ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ذلك ؛ كأنتم أيها الكفرة .

\* \* \*

﴿ وَمَا آَمُوا لُكُورُ وَلَا ۖ أَوْلَادُكُم بِاللَّتِي تُقَرِّبُكُم عِندَنَا زُلْفَتَى إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأَوْلَتِهِ فَ الْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ الْمُونَ ﴿ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّ الل

[٣٧] ﴿ وَمَا أَمُولُكُمْ وَلَا أَوْلَندُكُمْ ﴾ أي: جماعة أموالكم وجماعة أولادكم ﴿ بِالنِّي تُقَرِّبُكُمُ عِندَا زُلْفَى ﴾ أي: تقريباً، نصب مصدر؛ كـ ﴿ أَنْبَتَكُمْ مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ﴾ [نوح: ١٧].

<sup>(</sup>۱) «ذلك» زيادة من «ت».

﴿ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ﴾ استثناء منقطع.

﴿ فَأُولَكِيكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ ﴾ أن تضاعف حسناتهم الواحدة بعشر إلى سبع مئة ﴿ بِمَا عَمِلُوٓاً ﴾ قرأ رويس عن يعقوب: (جَزَاءً) بالنصب على الحال مع التنوين وكسره وصلاً، ورفع (الضِّعْفُ) بالابتداء؛ كقولك: في الدار زيدٌ قائماً، تقديره: فأولئك لهم الضعف جزاءً، وقرأ الباقون: (جَزَاءُ) بالرفع من غير تنوين، وخفض (الضِّعْفِ) بالإضافة (۱).

﴿ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفِكَتِ ﴾ المنازل الرفيعة ﴿ اَمِنُونَ ﴾ من المكاره. قرأ حمزة: (في الْغُرْفَةِ) بإسكان الراء من غير ألف على التوحيد على اسم الجنس، والمراد به: الجمع، وقرأ الباقون: بضم الراء مع الألف على الجمع (٢)؛ لقوله: ﴿ لَنُبُوِّئَنَّهُم مِّنَ ٱلْجُنَّةِ غُرَفًا ﴾ [العنكبوت: ١٧].

\* \* \*

﴿ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَنْتِنَا مُعَنْجِزِينَ أُوْلَيْهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعَضَرُونَ اللَّهِ ﴾.

[٣٨] ﴿ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَكِتِنَا مُعَاجِزِينَ ﴾ تقدم تفسيره واختلاف القراء فه.

﴿ أُوْلَيِّكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴾ من الإحضار.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البغوي» (۳/ ۲۰۹)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۳۵۱)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ١٦٣).

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٣٠)، و«التيسير» للداني (ص: ١٨١)، و«تفسير البغوي» (٣/ ٢٠٩)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ١٦٤).

﴿ قُلُ إِنَّ رَقِي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَيَقْدِرُ لَلَمُ وَمَا أَنفَقْتُم مِن شَيْءِ فَهُو يُخْلِفُ أَمُّ وَهُو حَمْيُرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ .

[٣٩] ﴿ قُلُ إِنَّ رَبِّ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ﴾ كرر القول بذلك تأكيداً وتبييناً، وقصد به هنا رزق المؤمنين، وليس عليه (١) سوقه على المعنى الأول الذي قيل للكافرين، بل هذا هاهنا على جهة الوعظ والتزهيد في الدنيا، والحض على النفقة في الطاعات، ثم وعد بالخلف في ذلك بقوله:

﴿ وَمَا ٓ أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُو يُخْلِفُ أَمْ ﴾ أي: فالله يعوضه هنا بالمال، أو بالقناعة التي هي كنز لا يفني، وفي الآخرة بالثواب.

﴿ وَهُو خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴾ خير مَنْ يعطي ويرزق، وقوله: ﴿ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴾ من حيث يقال في الإنسان إنه يرزق عياله، والأمير جنده، ولكن ذلك من مال يملك عليهم، والله تعالى من خزائن لا تفنى.

عن أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ عن النبي ﷺ قال: «قال الله لي: أَنفِق أَنْفِق عليك»(٢).

وفي «البخاري»: «إن الملك ينادي كل يوم: اللهمَّ أعطِ منفقاً (٣) خَلَفاً، ويقول مَلَكُ آخَرُ: اللهم أعطِ ممسِكاً تلَفاً» (٤) .

<sup>(</sup>۱) «عليه» ساقطة من: «ت».

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٤٠٧) كتاب: التفسير، باب: قوله تعالى: ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُم عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾، ومسلم (٩٩٣)، كتاب: الزكاة، باب: الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف.

<sup>(</sup>٣) في «ت»: «كل منفق».

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٣٧٤)، كتاب: الزكاة، باب قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَأَنْقَىٰ ﴾، =

﴿ وَيَوْمَ يَعَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَتِيِكَةِ أَهَـُؤُلَآءِ إِبَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْأَمْ وَيَعْبُدُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّه

[ ٤٠] ﴿ وَيَوْمَ يَعْشُرُهُمْ جَمِيعًا ﴾ يعني: المستكبرين والمستضعفين.

﴿ ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَيْكَةِ ﴾ إثباتاً للحجة على الكفار: ﴿ أَهَوَلُآءِ إِيَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴾ في الدنيا؟ وهو استفهام تقرير؛ كقوله لعيسى ـ عليه السلام ـ: ﴿ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِ وَأُمِّى إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ [المائدة: ١١٦]. قرأ يعقوب، وحفص عن عاصم: (يَحْشُرُهُمْ) (ثُمَّ يَقُولُ) بالياء فيهما، والباقون: بالنون (١٦)، واختلافهم في الهمزتين من (هَؤُلاَءِ إِيَّاكُمْ) كاختلافهم فيهما من (الْبغَاءِ إِنْ) في سورة النور [الآية: ٣٣].

\* \* \*

﴿ قَالُواْ سُبْحَنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكَ أَرُهُم مَ مُؤْمِنُونَ الْجِنَّ أَكَ مُرَهُم مِم مُؤْمِنُونَ الْبِهِ مُ مُؤْمِنُونَ الْبِهِم مُؤْمِنُونَ الْبِهِم مُؤْمِنُونَ الْبِهِم مُؤْمِنُونَ الْبِهِم مُؤْمِنُونَ الْبِهِم مُؤْمِنُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ ا

[13] فتتبرأ منهم الملائكة ﴿ قَالُواْ سُبْحَنكَ ﴾ تنزيهاً لك ﴿ أَنتَ وَلِيُّنا ﴾ الذي نتولاه، ونلتجيء إليه من دونهم، لا موالاة بيننا وبينهم.

﴿ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴾ يطيعون ﴿ ٱلْجِنَّ ﴾ أي: الشياطين؛ لأنهم زينوا لهم عبادة الملائكة، فكانوا يطيعونهم.

<sup>=</sup> ومسلم (١٠١٠)، كتاب الزكاة، باب: في المنفق والممسك، من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۰۷)، و«تفسير البغوي» (۳/ ٦١٠)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۲۵۷)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ١٦٥).

﴿ أَكْثَرُهُمْ ﴾ أي: الكفار ﴿ بِهِم تُؤْمِنُونَ ﴾ بالجن وبما يقولون من الكذب، والملائكة بنات الله.

\* \* \*

﴿ فَٱلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَفْعًا وَلَا ضَرَّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ شَيَّ ﴾.

[٤٢] ثم يقول الله تعالى: ﴿ فَٱلْيُومَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ ۚ لِبَعْضِ نَّفْعًا ﴾ بالشفاعة.

﴿ وَلَا ضَرًّا ﴾ بالعذاب؛ لأن الأمر كله لله.

﴿ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَامَوا ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴾ قال هنا: (الَّتِي) أراد: النار، وفي السجدة: (الَّذِي) أراد: العذاب.

\* \* \*

﴿ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بِيَنَتِ قَالُواْ مَا هَنَدَآ إِلَّا رَجُلُ يُرِيدُ أَن يَصُدُّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعَبُدُ ءَابَآؤُكُمْ وَقَالُواْ مَا هَنَدَآ إِلَّا إِفْكُ مُّفْتَرَى وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ إِنْ هَنَدَآ إِلَّا سِحْرُ مُّبِينٌ ﴿ إِنْ هَنَدَآ إِلَّا سِحْرُ مُبِينٌ ﴿ إِنْ هَنَدَآ إِلَّا سِحْرُ مُبِينٌ ﴾ .

[ ٢٣] ﴿ وَإِذَا نُتُلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَا هَٰذَآ ﴾ يعنون محمداً ﷺ .

﴿ إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعَبُدُ ءَابَآؤُكُمْ ﴾ فيستتبعكم بما يستبدعه.

﴿ وَقَالُواْ مَا هَنَدَا ﴾ أي: القرآن ﴿ إِلَّا إِنَّكُ ﴾ لعدم مطابقة ما فيه الواقع.

﴿ مُّفَرِّيُّ ﴾ بإضافته إلى الله سبحانه وتعالى .

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ﴾ والمراد: محمد، والقرآن:

﴿ إِنْ هَلْذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴾ ظاهر سحريته.

\* \* \*

﴿ وَمَا ءَائَيْنَاهُم مِّن كُتُبِ يَدْرُسُونَهَا ۗ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلُكَ مِن نَّذِيرِ إِنَّ ﴾ .

[٤٤] ﴿ وَمَآءَانَيْنَاهُم ﴾ يعني: العرب ﴿ مِّن كُتُبِ يَدُرُسُونَهَا ﴾ يقرؤونها، فيعلمون ذلك.

﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا﴾ إلى العرب الذين بعثت ﴿ إِلَيْهِمْ قَبْلُكَ مِن نَّذِيرٍ ﴾ وليس المراد: من تقدمه من العرب؛ لأن إسماعيل كان مبعوثاً قبله إلى العرب.

\* \* \*

﴿ وَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَا ءَانَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُواْ رُسُلِيَّ فَكَيْفُواْ رُسُلِيَّ فَكَذَّبُواْ رُسُلِيَّ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ أَنَا ﴾.

[63] ﴿ وَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ من الأمم رسلَنا، وهم عاد، وثمود، وقوم إبراهيم، وقوم لوط، وغيرهم.

﴿ وَمَا بِلَغُوا ﴾ كفارُ مكة ﴿ مِعْشَارَ ﴾ أي عشرَ ؛ كالمرباع الربع .

﴿ مَا ءَانَيْنَاهُمُ ﴾ أي: الأمم الخالية من القوة والنعمة وطول العمر.

﴿ فَكَذَّبُواْ رُسُلِيٌّ ﴾ عناداً.

﴿ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴾ أي: إنكاري عليهم، يحذرهم عذاب من تقدم. قرأ ورش عن نافع: (نَكِيرِي) بإثبات الياء وصلاً، ويعقوب: بإثباتها وصلاً ووقفاً، والباقون بحذفها في الحالين (١١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۸۲)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٥١)، و «معجم القراءات القرآنية» (١٦٦/٥).

﴿ فَقُلُ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَحِدَةً أَن تَقُومُواْ بِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَدَىٰ ثُمَّ لَكُم بَيْنَ يَدَىٰ عُذَابِ لَنَفَكُو أَ مَا بِصَاحِبِكُم مِن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَىٰ عَذَابِ شَكِيدِ شَهِ .

[٤٦] ﴿ ﴿ قُلُ إِنَّمَآ أَعِظُكُم بِوَحِدَةً ﴾ أي: بخصلة واحدة، وهي:

﴿ أَن تَقُومُوا لِللهِ ﴾ أي: لأجله تعالى، وليس المراد: حقيقة القيام، بل الاهتمام بالمطلوب.

﴿ مَثْنَىٰ ﴾ اثنين اثنين ﴿ وَفُكَرَدَىٰ ﴾ واحداً واحداً في تجريد العناية في البحث عن شأن محمد ﷺ حتى يظهر لكم شأنه.

﴿ ثُمَّ لَنَفَكَّرُوأً ﴾ جميعاً في حاله، فتعلموا.

﴿ مَا بِصَاحِبِكُمُ مِّن جِنَّةً ﴾ أي: جنون. قرأ رويس عن يعقوب: (ثُمَّ تَفَكَّرُوا) بتاء واحدة مشددة حيث وصل، ومع الابتداء يظهر التاءين كبقية القراء(١).

﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ ﴾ قدامه (٢)؛ لأنه على جاء في الزمن من قبل العذاب الشديد الذي توعدوا به، وفائدة التقييد بالاثنين والفرادى: أن الاثنين إذا التجأا إلى الله تعالى، وبحثا طلباً للحق مع الإنصاف، هدوا إليه، وكذلك الواحد إذا فكر في نفسه مجرداً عن الهوى؛ لأن كثرة الجمع مما يقل فيه الإنصاف غالباً، ويكثر فيها الخلاف.

<sup>(</sup>۱) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۱/ ٣٠٠)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ١٦٧).

<sup>(</sup>۲) «قدامه» زیادة من «ت».

﴿ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِّنَ أَجْرِ فَهُو لَكُمْ ۚ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ فَلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِّنَ أَجْرِ فَهُو لَكُمْ ۚ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

[٤٧] ﴿ قُلْ مَاسَأَلَتُكُمُ مِّنَ أَجْرِ ﴾ أي: جُعْلِ على إنذاري وتبليغي الرسالة. ﴿ فَهُو لَكُمُ ۗ ﴾ لا أسألكم شيئاً، نحو: ما لي في هذا، فهو لك؛ أي: ليس لي فيه شيء.

﴿ إِنَّ أَجْرِئَ ﴾ ما ثوابي ﴿ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ مُطَّلع. قرأ ابن كثير، وحمزة، والكسائي، وخلف، ويعقوب، وأبو بكر عن عاصم: (أَجْرِي) بإسكان الياء، والباقون: بفتحها (۱).

#### \* \* \*

﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقَذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّامُ ٱلْغَيُوبِ ﴿ فَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

[٤٨] ﴿ قُلُ إِنَّ رَقِي يَقَذِفُ بِٱلْمَقِ ﴾ يلقيه على الباطل، فيزهقه، والمراد: الوحي، وآيات القرآن، واستعار له القذف من حيث كان الكفار يرمون بآياته وحكمه ﴿ عَلَنْمُ ٱلْغُيُوبِ ﴾ رفع بخبر (إنَّ)؛ أي: وهو علام الغيوب. قرأ حمزة، وأبو بكر عن عاصم: (الْغِيُوبِ) بكسر الغين، والباقون: بضمها(٢).

<sup>(</sup>۱) نظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۸۲)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٦٠)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٦٠)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/١٦٧).

﴿ قُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَمَا يُبُدِئُ ٱلْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ١٠٠٠ .

[٤٩] ﴿ قُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ ﴾ الإسلام وما فيه من الأحكام.

﴿ وَمَا يُبَدِئُ ٱلْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴾ أي: ذهب فلم يبق منه بقية تُبدىء شيئاً أو تعيد.

\* \* \*

﴿ قُلَ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُ عَلَى نَفْسِيَّ وَإِنِ ٱهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِيٓ إِلَىَّ رَبِّتَ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ فَي .

[٠٠] ولما قال كفار مكة له ﷺ: إنك قد ضللت حين تركت دين آبائك، فقال الله تعالى: ﴿ قُلَ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُ عَلَى نَفْسِي ۗ (١) أي: إثمُ ضلالي على نفسي.

﴿ وَإِنِ ٱهْتَدَيْثُ فَهِمَا يُوحِى إِلَى رَهِتَ ﴾ من القرآن، وهدايتي بفضله، فلا منة عليَّ لغيره.

﴿ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴾ لا يفوته شيء. قرأ نافع، وأبو جعفر، وأبو عمرو: (رَبِّيَ) بفتح الياء، والباقون: بإسكانها(٢).

<sup>(</sup>۱) ذكره البغوى في «تفسيره» (٣/ ٦١٢)، والقرطبي في «تفسيره» (١٤/ ٣١٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٨٢)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٥١)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ١٦٨).

﴿ وَلَوْ تَرَيْ إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُواْ مِن مَّكَانِ قَرِيبٍ ١٠٠٠ .

[٥١] ﴿ وَلَوْ تَرَيَّ إِذْ فَزِعُوا ﴾ حين البعث، وجواب (وَلَوْ) محذوف؛ أي: لرأيت أمراً عظيماً.

﴿ فَلَا فَوْتَ ﴾ لهم من العذاب ﴿ وَأُخِذُواْ مِن مَّكَانِ قَرِيبٍ ﴾ من الموقف إلى النار.

\* \* \*

﴿ وَقَالُوٓا عَامَنَّا بِهِ عَ أَنَّ لَمُمُ ٱلتَّنَاوُشُ مِن مَّكَانِ بَعِيدِ ١٠٠٠ .

[٥٢] ﴿ وَقَالُوا ﴾ عند معاينة العذاب: ﴿ ءَامَنَّا بِدِيَّ ﴾ أي: بمحمد ﷺ.

﴿ وَأَنَّى لَمُمُ ﴾ أي: ومن أين لهم ﴿ ٱلتَّنَاوُشُ مِن مَّكَانِ بَعِيدِ ﴾ قرأ أبو عمرو، وحمزة، والكسائي، وخلف، وأبو بكر عن عاصم: (التَّنَاوُشُ) بالمد والهمز، معناه: الطلب؛ أي: وأنى لهم (١) طلب مرادهم وقد بَعُد؟ وقرأ الباقون: بضم الواو دون همز (٢)، معناه: التناول؛ أي: كيف لهم تناول ما بَعُدَ عنهم، وهو الإيمان والتوبة؟

\* \* \*

﴿ وَقَدْ كَفَرُواْ بِهِ مِن قَبَٰلُ ۖ وَيَقَذِفُونَ بِٱلْغَيْبِ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ﴿ وَقَدْ كَانِم بَعِيدٍ ﴿

[٣٥] ﴿ وَقَدْ كَ فَرُواْ بِهِ عَ ﴾ أي: بالقرآن، وبمحمد ﷺ ﴿ مِن قَبَلُ ﴾ في الدنيا.

<sup>(</sup>۱) «لهم» زيادة من: «ت».

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٣٠)، و«التيسير» للداني (ص: ١٨١)، و«تفسير البغوي» (٣/ ٦١٣)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ١٦٩).

﴿ وَيَقَذِفُونَ بِٱلْغَيْبِ ﴾ يعني: وكانوا يتكلمون بالشيء الغائب، وهو قولهم في رسول الله ما ليس فيه ﴿ مِن مَكَانِ بَعِيدِ ﴾ من حيث لا يعلمون أنهم غير محققين صدق ما يقولون.

\* \* \*

﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَكِي مُّرِيبٍ ﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ كَانُواْ فِي شَرِيبٍ ﴿ وَهِ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَرِيبٍ ﴾ .

[٥٤] ﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمُ وَيَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ ﴾ من نفع الإيمان حينئذ. قرأ ابن عامر، والكسائي، ورويس عن يعقوب: (وَحِيلَ) بإشمام الحاء الضمّ (١) ﴿ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم ﴾ أي: بأشباههم ﴿ مِن قَبْلُ ﴾ من كَفَرة الأمم الماضية.

﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَكِِّ مُّرِيبٍ ﴾ مُوقع لهم في الريبة والتهمة، وهو أقوى ما يكون من الشك، وأشد إطلاقاً، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۸۱)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (مر ٢٠٨)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ١٧٠).



وتسمى: سورة الملائكة، مكية، وآيها: خمس وأربعون آية، وحروفها: ثلاثة آلاف ومئة وثلاثون حرفاً، وكلمها: سبع مئة وسبع وسبعون كلمة.

### بِنْ إِللَّهِ النَّهُ النَّهُ الرَّهُ الرَّهِ الرَّهُ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهُ الرَّهِ الرَّالْمِ الرَّالْمِ الرَّالْمِ الرَّالْمِ الرَّالْمِ الرَّالْمِ الرَّالِي الرَّالْمِ الرَّالِي الرَّالْمِ الرَّالِي الرَّالْمِ الرَّالْمِ الرَّالْمِ الرَّالْمِ الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِي الرَّالْمِ الرَّالِي الرَّالِي الرَّالْمِي الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِمِي الرَّ

﴿ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَكَيْ كَةِ رُسُلًا أُوْلِيَ أَجْنِحَةِ مَّثْنَى وَثُلَاتُ وَرُبَاعً يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَا يَشَآءٌ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ عَلَى كُلِّ مَنْ عَلَى كُلِّ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

[1] ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ﴾ تقدم الكلام فيه أول سورة سبأ وقبلها ﴿ فَاطِرِ ﴾ أي: خالق ﴿ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ والمراد: الانفراد بالابتداء؛ لخلقها على غير مثال سبق.

﴿ جَاعِلِ ٱلْمَلَيْمِكَةِ رُسُلًا ﴾ وسائطَ بينه وبين أنبيائه في تبليغ رسالاته بالوحي.

﴿ أُولِى ﴾ أي: أصحاب ﴿ أَجْنِكَةِ مَّنْنَ وَثُلَثَ وَرُبِكَعٌ ﴾ لبعضهم جناحان، ولبعضهم ثلاثة، ولبعضهم أربعة، وروي أن لجبريل عليه السلام ستَّ مئة جناح، منها اثنان تبلغ من المشرق إلى المغرب(١).

<sup>(</sup>١) روىٰ البخاري (٣٠٦٠)، كتاب: بدء الخلق، باب: إذا قال أحدكم آمين =

﴿ يَزِيدُ فِي الْخَلَقِ ﴾ من الملائكة وغيرها ﴿ مَا يَشَاءُ ﴾ تقرير لما يقع في النفوس من التعجب والاستغراب عند الخبر بالملائكة أولي الأجنحة ؛ أي: ليس هذا ببدع في قدرته ؛ فإنه يزيد في خلقه ما يشاء ، قال الجوهري: التواضع في الأشراف ، والسخاء في الأغنياء ، والتعفف في الفقراء .

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ من الزيادة والنقصان. واختلاف القراء في الهمزتين من (يَشَاءُ إِنَّ) كاختلافهم فيهما من (نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى) في سورة الحج [الآية: ٣٣].

#### \* \* \*

﴿ مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةِ فَلَا مُحْسِكَ لَهَا ۖ وَمَا يُمْسِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنُ بَعْدِهِ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ﴾ .

[٢] ﴿ مَّا يَفْتَحِ ﴾ أي: ما يرسل ﴿ ٱللهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةِ ﴾ نعمة، ونُكِّرت؛ لتشيع في جميع النعم ﴿ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ﴾ لا يستطيع أحد حبسها، وأنث الضمير؛ رداً إلى لفظ الرحمة ﴿ وَمَا يُمُسِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعَدِهِ ﴾ أي: من بعد إمساكه تعالى له، وذكر الضمير؛ رداً إلى معناها؛ لأن الرحمة بمعنى الخير ﴿ وَهُو الْعَزِيزُ ﴾ فيما أمسك.

﴿ ٱلْحَكِيمُ ﴾ فيما أرسل.

والملائكة في السماء، فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه، ومسلم (۱۷۶) كتاب: الإيمان، باب: في ذكر سدرة المنتهى، عن زر بن حُبيش قال: حدثنا عبد الله بن مسعود: أن النبي على رأى جبريل له ست مئة جناح.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱذَكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهَ عَيْرُ ٱللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ ﴾ .

[٣] ﴿ يَّاأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱذَكُرُوا ﴾ احفظوا ﴿ يَعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ بشكرها، ولا تنسوها بكفرها، والخطاب لقريش، وهو متجه لكل كافر، ولا سيما لعبَّادِ غيرِ الله، و(نِعْمَت) رسمت بالتاء في أحد عشر موضعاً، وقف عليها بالهاء: ابن كثير، وأبو عمرو، والكسائي، ويعقوب.

﴿ هَلَ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ اللّهِ ﴾ قرأ أبو جعفر، وحمزة، والكسائي، وخلف: (غَيْرِ اللهِ) بخفض الراء نعتاً لـ: (خَالِقٍ) على اللفظ، وخبرُ الابتداء: ﴿ يَرْزُقُكُمُ ﴾ وقرأ الباقون: برفعها نعتاً لـ (خَالِقٍ) محلاً (١)؛ لأن (خالق) مبتدأ محذوف الخبر، و (مِنْ) زائدة، تقديره: هل خالقٌ غيرُ الله يرزقكم ﴿ مِنَ اللّه يرزقكم ﴿ مِنَ اللّه يرزقكم ﴿ أَنَ اللّه عَلَى طريق التقرير؛ أي: السَمَاءَ ﴾ المطر ﴿ وَٱلْأَرْضِ ﴾ النبات والاستفهام على طريق التقرير؛ أي: لا خالقَ غيرُ الله يرزقكم.

﴿ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَّ فَأَنَّكُ ثُونَ ﴾ فكيف تُصرفون عن الإيمان؟!

\* \* \*

﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿ اللَّهِ مَا لَا اللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿ اللَّهِ مَا لَا اللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴾.

[٤] ثم سلَّى نبيه ﷺ بما سلف من حال الرسل مع الأمم، فقال تعالى:

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۸۲)، و «تفسير البغوي» (۲۱۲/۳)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۳۵۱)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ١٧٤).

﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُ كُذِّبَتْ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ ﴾ فتأَسَّ بهم في الصبر على تكذيبهم.

﴿ وَإِلَى اللَّهِ تَرُجُعُ اَلْأُمُورُ ﴾ وتنكير الرسل يؤذن بكثرة من كُذِّب منهم. قرأ ابن عامر، وحمزة، والكسائي، ويعقوب، وخلف: (تَرْجِعُ) بفتح التاء وكسر الجيم، والباقون: بضم التاء وفتح الجيم (١١).

#### \* \* \*

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْكَ ۖ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُرْودُ فَي ﴾.

[0] ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ ﴾ بالبعث وغيره ﴿ حَقٌّ ﴾ لا خُلْفَ فيه.

﴿ فَلَا تَغُرَّنَكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيَا وَلَا يَغُرَّنَكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴾ الشيطان بتزيينه، وقوله: إن الله يغفر الذنوب جميعاً، اعملوا ما شئتم.

\* \* \*

﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُوْ عَدُوُّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوّاً إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ لِيكُونُواْ مِنْ أَصَّابِ ٱلسَّعِيرِ (إِنَّ ٱلشَّعِيرِ (إِنَّ ﴾.

[7] ﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ ﴾ قديماً ﴿ فَأُتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ﴾ فاحذروه.

﴿ إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ ﴾ أتباعه ﴿ لِيَكُونُواْ مِنْ أَصْحَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ يسوقهم إلى النار.

<sup>(</sup>۱) انظر: "إتحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص: ٣٦١)، و"معجم القراءات القرآنية» (٥/ ١٧٥).

﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿ ٱلَّذِينَ كَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

[٧] ثم بين حال موافقته ومخالفته، فقال: ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌۗ وَٱلَّذِينَ - اللَّهُ عَذَابُ شَدِيدٌۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾.

\* \* \*

ونزل في أبي جهل ومشركي مكة ، وقيل: في أصحاب الأهواء والبدع: ﴿ أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوَءُ عَمَلِهِ عَ فَرَءَاهُ حَسَنَا ۚ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآّءُ فَلَا نَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ ﴾ .

[٨] ﴿ أَفَمَن زُيِّنَ ﴾ (١) أي: لُبس عليه ومُوِّه ﴿ سُوَءُ عَمَلِهِ عَمَلِهِ عَرَاهُ حَسَناً ﴾ جميلاً ؛ بوسوسة الشيطان. واختلاف القراء في قوله: (فَرَآهُ) كاختلافهم في قوله: ﴿ وَإِذَا رَءَاكَ اللَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ في سورة الأنبياء [الآية: ٣٦]، والاستحسان لغة: هو اعتقاد الشيء حسناً، وعرفاً: العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي، وقال به الحنفية، والإمام أحمد في مواضع، وكتب أصحاب مالك مملوءة منه، ولم ينص عليه، وأنكره الشافعي.

﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهُدِى مَن يَشَآءً ﴾ تلخيصه: أفمن ضل، كمن هُدي؟!

﴿ فَلَا نَذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ ﴾ والحسرة: شدة الحزن على ما فات من الأمر؛ أي: لا تغتمَّ بكفرهم وهلاكهم إن لم يؤمنوا. قرأ أبو جعفر:

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البغوي» (٣/ ٦١٧)، و «تفسير القرطبي» (١٤/ ٣٢٥).

(تُذْهِبُ) بضم التاء وكسر الهاء (نَفْسَكَ) بنصب السين، وقرأ الباقون: بفتح التاء والهاء ورفع السين (١).

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ فيجازيهم عليه.

\* \* \*

﴿ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي آرْسَلَ ٱلرِّيَحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقَنَهُ إِلَى بَلَدِ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَالِكَ ٱلنَّشُورُ ﴿ إِنَّ ﴾ .

[٩] ﴿ وَاللَّهُ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيَحَ ﴾ قرأ ابن كثير، وحمزة، والكسائي: (الرِّيحَ) بغير ألف على الإفراد، والباقون: بألف على الجمع (٢).

﴿ فَتُـٰثِيرُ سَعَابًا ﴾ هذه آية احتجاج على الكفرة في إنكارهم البعث من القبور، فدلهم تعالى على المثال الذي يعاينونه، وهذا سواء مع إحياء الموتى.

﴿ فَسُقَنَهُ إِلَىٰ بَلَدِ مَّيِّتِ ﴾ هو الذي لا نبت فيه قد اغبرَّ من القحط. قرأ نافع، وأبو جعفر، وحمزة، والكسائي، وخلف، وحفص عن عاصم: (مَيِّتٍ) بتشديد الياء، والباقون: بتخفيفها (٣) ﴿ فَأَخْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ يبسها.

﴿ كَذَٰلِكَ ٱلنَّشُورُ ﴾ أي: مثل إخراج النبات من الأرض تخرجون من القبور.

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البغوي» (٣/٦١٧)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (١٧٦/٥)، و«معجم القراءات القرآنية» (١٧٦/٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۷۸)، و «الكشف» لمكي (۱/ ۲۷۰)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ١٧٦).

 <sup>(</sup>٣) انظر: «التيسير» للداني (ص: ٧٨)، و«إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٦١)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ١٧٧).

﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا ۚ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّدِيْحُ مِن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا ۚ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الْعَيْبَ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَكُمُ أَوْلَتِهِكَ هُو الصَّدِيمُ وَهُو اللَّهِ عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَكُمُ الْوَلَتِهِكَ هُو يَعْوِرُ اللَّهُ مَا عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَكُمُ الْوَلَتِهِكَ هُو يَعْوِرُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا عَذَابُ شَدِيدًا لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَدَابُ شَدِيدًا لَهُ مَا عَلَى اللَّهُ اللَّ

### [١٠] ولما تعزز الكفار بأصنامهم، نزل قوله تعالى:

﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعاً ﴾ المعنى: عزةُ الدارين مختصة بالله سبحانه وتعالى، فلا تُطلب إلا منه بتقواه، ومن أراد التعزز، فليتعزز بطاعته تعالى ﴿ إِلَيْهِ يَصَعَدُ ٱلْكَامُرُ ٱلطَّيِّبُ ﴾ هو: لا إله إلا الله، ونحوها.

﴿ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعُهُ ﴾ اختلف في الضمير في (يَرْفَعُهُ) على من يعود؟ فقيل: يرجع إلى الكَلِم، فيكون المعنى: أن الكلم الطيب يرفع العمل الصالح؛ بأن يُتقبل منه بسببه؛ لأن الطاعة إنما تقبل مع التوحيد؛ لأن طاعة الكافر مردودة، وقيل: يرجع إلى (العمل)، فيكون المعنى: أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، فكأن التوحيد إنما قبل بسبب الطاعة؛ لأن التوحيد مع المعصية لا ينفع؛ لأنه يعاقب على المعصية، وقال بعضهم: الفعل مسند إلى الله تعالى؛ أي: والعمل الصالح يرفعه الله تعالى؛ بأن يتقبله، قال ابن عطية ـ رحمه الله ـ: وهذا أرجح الأقوال(١).

﴿ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ﴾ أي: مكروا المكرات ﴿ ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾ والمراد: مكر المشركين به ﷺ حين اجتمعوا في دار الندوة، وتقدم ذكر القصة في الأنفال، المعنى: المحتالون في هلاكك.

<sup>(</sup>١) انظر: «المحرر الوجيز» (٤/ ٤٣١).

﴿ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴾ بما يمكرون ﴿ وَمَكْمُرُ أُولَنَيِكَ ﴾ الكفار ﴿ هُوَ يَبُورُ ﴾ يكسد ويبطل.

\* \* \*

﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطَّفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَجًا ۚ وَمَا تَحْمِلُ مِنَ أَنْ فَلَ وَلَا يُنَقَصُ مِنْ عُمُرِهِ ۚ إِلَّا فِي كِنَابٍ أَنْ فَلَ وَلَا يُنَقَصُ مِنْ عُمُرِهِ ۚ إِلَّا فِي كِنَابٍ ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ شَا ﴾.

[١١] ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِّن تُرَابٍ ﴾ يعني (١): آدم ﴿ ثُمَّ مِن نُطْفَةِ ﴾ يعني: بالتناسل من مَنِيِّ (٢) الرجال ﴿ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَجًا ﴾ أنواعاً، وقيل: ذكراناً وإناثاً.

﴿ وَمَا تَعْمِلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ ﴾ إلا معلومة له .

﴿ وَمَا يُعَمَّرُ ﴾ أي: ما يطول عمر ﴿ مِن مُُعَمَّرٍ ﴾ أي: طويل العمر، سمي بما يؤول إليه ﴿ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمْرِهِ ﴾ أي: من عمر معمر آخر. قرأ يعقوب: (يَنْقُصُ) بفتح الياء وضم القاف، والباقون: بضم الياء وفتح القاف(٣).

﴿ إِلَّا فِي كِنَابٍ ﴾ هو اللوح المحفوظ.

﴿ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴾ وقوله: ﴿ إِنَّ ذَلِكَ ﴾ إشارة إلى تحصيل هذه الأعمار، وإحصاء دقائقها وساعاتها.

<sup>(</sup>۱) «يعني» زيادة من «ت».

<sup>(</sup>۲) «منی» زیادة من «ت».

<sup>(</sup>٣) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٥٢)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ١٧٨).

﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَنَدَا عَذَبُ فُرَاتُ سَآيِعٌ شَرَابُهُ وَهَنَذَا مِلْحُ أَجَاجُ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيتًا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةَ تَلْبَسُونَهَ أَ وَتَرَى ٱلْفُلُكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ شَنْ ﴾.

[١٢] ثم ضرب مثلاً للمؤمن والكافر فقال: ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ ﴾ يعني: العذب والمالح، ثم ذكرهما.

فقال: ﴿ هَنذَا عَذْبُ فُرَاتُ ﴾ طيب يكسر العطش.

﴿ سَآبِغٌ شَرَابُهُ ﴾ لذيذ سلس الدخول في الحلق.

﴿ وَهَٰنِذَا ﴾ أحدُهما ﴿ مِلْحُ أُجَاجٌ ﴾ شديد الملوحة.

﴿ وَمِن كُلِّ ﴾ منهما ﴿ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا ﴾ هو السمك، وصف بالطراوة؛ لتسارع الفساد إليه، فيسارع إلى أكله طرياً.

﴿ وَتَسْتَخْرِجُونَ ﴾ من الملح خاصة.

﴿ حِلْيَةً ﴾ زينة ﴿ تَلْبَسُونَهَا ﴾ وهي اللؤلؤ والمرجان، فدل على أنهما من الحلي، ولم يقل هنا: منه؛ لأنه معلوم، وقد ذكر في سورة النحل.

﴿ وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ ﴾ تمخر الماء؛ أي: تشقه بجريها فيه مقبلة ومدبرة بريح واحدة.

﴿ لِتَبْنَغُوا مِن فَضَّ لِهِ } تعالى بالتجارة، وكلِّ سفر له وجهٌ شرعى.

﴿ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ الله على نعمه، استطراد في صفة البحرين وما فيهما من النعم، والمعنى: كما أنهما وإن اشتركا في بعض الفوائد لا يتساويان من حيث إنهما لا يتساويان فيما هو المقصود بالذات من الماء، فإنه خالط أحدهما ما أفسده وغيره عن كمال فطرته، وكذلك لا يتساوى

المؤمن والكافر، وإن اتفق اشتراكهما في بعض الصفات؛ كالشجاعة والسخاوة؛ لاختلافهما فيما هو الخاصية العظمى، وبقاء أحدهما على الفطرة الأصلية، وهي التوحيد، دون الآخر.

\* \* \*

﴿ يُولِجُ ٱلنَّلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْفَكَ مَلَ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلْفَكَمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلْفَيْنِ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَاللَّذِينَ مَنْ فَطْمِيرٍ اللَّهُ .

[١٣] ﴿ يُولِجُ ٱلَّيْكَ فِي ٱلنَّهَكَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَكَارَ فِي ٱلَّيْلِ﴾ معنى يولج: يُدْخِل، وهذه عبارة عن أن ما نقص من الليل زاد في النهار، فكأنه دخل فيه، وكذلك كل ما نقص من النهار يدخل في الليل.

﴿ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَر كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُّسَمِّي ﴾ هي مدة دوره.

﴿ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلَّكَ ﴾ الإشارة إلى الفاعل لهذه الأشياء.

﴿ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ ﴾ تعالى من الأصنام.

﴿ مَا يَمُلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴾ هي القشرة الرقيقة الملتفة على النواة، وتقدم تفسير الفتيل والنقير في سورة النساء [الآية: ٥٣ و٧١].

\* \* \*

﴿ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَآءَكُمُ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُو ۖ وَيَوْمَ الْقِيْمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرِ اللهِ .

[1٤] ﴿ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ ﴾ لأنهم جماد.

﴿ وَلَوْ سَمِعُواْ ﴾ على سبيل الفرض والتمثيل ﴿ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُوْ ۗ ﴾ لعجزهم.

﴿ وَيُوْمَ ٱلْقِيَكَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ﴾ أي: بإشراككم لهم، وعبادتكم إياهم، ويتبرؤون منكم.

﴿ وَلَا يُنَبِّئُكَ ﴾ بأحوال الدارين ﴿ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾ عالم به، وهو الله تعالى.

﴿ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُ ﴾ عن جميع خلقه ﴿ ٱلْحَمِيدُ ﴾ المحمود على صنعه. واختلاف القراء في الهمزتين من (الْفُقَرَاءُ إِلَى) كاختلافهم فيهما من (نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى) في سورة الحج [الآية: ٥].

\* \* \*

﴿ إِن يَشَأُ يُذُهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدِ ١

[١٦] ﴿ إِن يَشَأُ يُذُهِبَكُمُ ﴾ بإهلاككم

﴿ وَيَأْتِ بِحَلْقِ جَدِيدٍ ﴾ بدلكم.

\* \* \*

﴿ وَمَا ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ ۗ ۞ .

[١٧] ﴿ وَمَا ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴾ بمتعذر .

﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةُ وِزْرَ أُخْرَئَ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلَ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَةٌ إِنَّمَا نُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشُونِ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوةً وَلَقَ كَانَ ذَا قُرْبَةٌ إِنَّمَا نُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشُونِ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوةً وَمَن تَرَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِمِ وَإِلَى ٱللّهِ ٱلْمَصِيرُ اللهِ اللهِ مَن تَرَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِمِ وَإِلَى ٱللّهِ ٱلْمَصِيرُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

[١٨] ﴿ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ أُخُرَيْنَ ﴾ أي: لا يحمل أحد ذنب غيره، وأما قوله: ﴿ وَلَيَحْمِلُكَ أَثْقَالُكُمْ وَأَثْقَالُا مَّعَ أَنْقَالِهِمْ ﴾ [العنكبوت: ١٣]، فالمراد: الضالون والمضلون، وإضلال تابعيهم من جملة ذنوبهم، فلذلك حملوه.

﴿ وَإِن تَدْعُ ﴾ نفس ﴿ مُثْقَلَةً ﴾ بالذنوب ﴿ إِلَى حِمْلِهَا ﴾ الذي عليها من الذنوب.

﴿ لَا يُحْمَلُ مِنْهُ ﴾ من حملها ﴿ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ﴾ المدعو ﴿ ذَا قُـرُبَيُّ ﴾ ذا قرابة ؛ كأم وأب وأخ .

﴿ إِنَّمَا لُنُذِرُ ﴾ إنما ينتفع بإنذارك ﴿ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ ﴾ أي: يخافونه، ولم يروهُ، وخص الخاشون بالإنذار؛ لأنهم هم المنتفعون به ﴿ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ خص من الأعمال إقامة الصلاة؛ تنبيها عليها، وتشريفاً لها، ثم أوماً تعالى إلى غناه عن خلقه بقوله:

﴿ وَمَن تَذَكَّ فَي كُلُهُ تُطَهَّر عن دنس المعاصي، وأصلح العمل.

﴿ فَإِنَّمَا يَـنَّزَّكُنَ لِنَفْسِهِ ٤٠٠ فصلاحُه مختصٌّ به .

﴿ وَإِلَى اللَّهِ ٱلْمُصِيرُ ﴾ فيجازيهم على تزكيتهم.

\* \* \*

﴿ وَمَا يَسْتَوِي ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ شَ ﴾.

[١٩] ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴾ المؤمن والكافر، وقيل: الجاهل والعالم.

﴿ وَلَا ٱلظُّلُمَاتُ وَلَا ٱلنُّورُ ١

[۲۰] ﴿ وَلَا ٱلظُّلُمَاتُ وَلَا ٱلنُّورُ ﴾ أي: الشرك والإيمان؛ أي: لا تساوي بينهما، وقوله: (وَلاَ النُّورُ) دخول (لاَ) فيها وفيما بعدها إنما هو على نية التكرار؛ كأنه قال: ولا الظلمات والنور، ولا النور والظلمات، فاستغنى بذكر الأوائل عن الثواني، ودل مذكور الكلام على متروكه.

\* \* \*

﴿ وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْحَرُورُ ۞﴾.

[٢١] ﴿ وَلَا ٱلظِّلُّ﴾ الجنة .

﴿ وَلَا ٱلْحَرُورُ ﴾ النار، وقال ابن عباس: الحرور: الريح الحارة ليلاً، والسموم نهاراً (١).

\* \* \*

﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَحْيَآءُ وَلَا ٱلْأَمُونَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ وَمَآ أَنتَ بِمُسْمِعِ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ ١٤٠٠ .

[۲۲] ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَحْيَاءُ ﴾ المؤمنون ﴿ وَلَا ٱلْأَمْوَتُ ﴾ الكفار، وقيل: العلماء والجهال، كلها أمثال ضُربت للمؤمن والكافر.

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ ﴾ الإنذارَ سماعَ هداية (٢) ﴿ مَن يَشَاءً ﴾ إيمانه.

﴿ وَمَا آنَتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ ﴾ يعني: الكفار، شبههم في عدم الانتفاع بالمقبور.

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البغوي» (٣/ ٦٢١).

<sup>(</sup>٢) «الإنذار سماع هداية» زيادة من «ت».

﴿ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿ ﴿ إِنَّ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ اللَّهِ ﴾ .

[٢٣] ﴿ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴾ ما أنت إلا منذر تخوفهم بالنار، ونُسخ معناها بآية السيف.

\* \* \*

﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿ آَنِهُ [٢٤] ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ ﴾ محققين (١) ﴿ بَشِيرًا ﴾ بالوعد ﴿ وَنَذِيرًا ﴾ بالوعد ﴿ وَنَذِيرًا ﴾ بالوعيد.

﴿ وَإِن مِّنُ أُمَّةٍ ﴾ من الأمم الماضية ﴿ إِلَّا خَلَا ﴾ مضى ﴿ فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ نبي يُنذر من عذاب الله، واكتفى بنذير هنا عن ذكر بشير؛ لدلالته عليه؛ لأن النذارة قرينة البشارة، وهما مذكوران قبل، وأما فترة عيسى، فلم يزل فيها من هو على دينه، وداع إلى الإيمان.

\* \* \*

﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَبَ ٱلَّذِيكَ مِن قَبِلِهِمْ جَآءَ تَهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ وَبِالنَّيْرِ وَبِالنَّيْرِ وَبِاللَّهِمِ الْمُنِيرِ اللَّهِ .

[٧٥] ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ وقد.

﴿ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَكِ ﴾ بالمعجزات.

﴿ وَبِالزُّبُرِ ﴾ كصحف إبراهيم ﴿ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴾ الواضح، وهو التوراة والإنجيل، والبينات والزبر والكتاب المنير شيء واحد، لكنه أكد

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «محقين».

أوصافه بعضها ببعض، وذكره بجهاته، والزبور من زبرت الكتاب: إذا كتبته.

#### \* \* \*

﴿ ثُمَّ أَخَذْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۗ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ١٠٠٠ .

[٢٦] ثم توعد قريشاً بذكر الأمم الكافرة فقال: ﴿ ثُمَّ أَخَذْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُولًا فَكَ ثَلَافَ القراء في (نَكِيرِ) فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾ أي: إنكاري بالعقوبة، وتقدم اختلاف القراء في (نَكِيرِ) في آخر سبأ [الآية: ٤٥].

#### \* \* \*

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَثَمَرَتِ ثُخْنَلِفًا ٱلْوَنَهُ أُومِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدًا بِيضٌ وَحُمْرٌ ثُخْتَ لِفُ ٱلْوَنْهَا وَغَرَابِيثِ سُودٌ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَةُ ا

[۲۷] ﴿ أَلَمْ تَكَ ﴾ المراد: رؤية القلب ﴿ أَتَ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱللَّهَ مَآءَ ﴾ ورجع من خطاب بذكر الغائب إلى المتكلم بنون العظمة؛ لأنه أهيبُ في العبارة.

فقال: ﴿ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ٤ ﴾ بالماء ﴿ ثُمَرَتِ ثُخْلِفًا أَلُونَهُما ﴾ كالخضرة والصفرة والحمرة والبياض والسواد، وغير ذلك، وقيل: المراد: أجناسها وأصنافها، قدم النعت على الاسم، فلذلك نصب.

﴿ وَمِنَ ٱلْحِبَالِ جُدَدًا ﴾؛ أي: طرق تكون في الجبال ﴿ بِيضُ وَحُمْرٌ ﴾ واحدتها جُدَّة.

﴿ يُخْنَالِفًا أَلُو نُهُمَّا ﴾ بالشدة والضعف.

﴿ وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴾ أي: وطرق سود كالغرابيب؛ تشبيهاً بالغراب، يقال: أسود غِرْبيب؛ أي: شديد السواد.

\* \* \*

﴿ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَآتِ وَالْأَنْعَامِ مُغْتَلِفٌ أَلْوَنْهُ كَذَٰلِكَ إِنَّمَا يَغْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَتُواُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿ اللهِ عَادِهِ الْعُلَمَتُواُ إِنِّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿ اللهِ عَادِهِ الْعُلَمَتُواُ أَإِنِ اللّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿ اللهِ عَادِهِ الْعُلَمَتُواُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَتُواْ اللهِ اللهِ اللهُ عَزِيزٌ غَفُورٌ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَزِيزُ عَنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَتُواْ اللهِ اللهِ اللهُ عَزِيزُ عَفُورٌ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ عِبَادِهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عِبَادِهِ اللهُ اللهُ عَنْ عِبَادِهِ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ عَنْ عِبَادِهِ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ عِبَادِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ عِبْدَادِهِ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

[٢٨] ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآتِ وَٱلْأَنْعَامِ مُخْتَلِفُ ٱلْوَنْلُمُ كَذَلِكَ ﴾ أي: كاختلاف الثمرات والجبال، وتم الكلام هاهنا، ثم ابتدأ.

فقال: ﴿ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَتُوُّأً ﴾ قال ابن عباس: «يريد: إنما يخافني من خلقي من علم جبروتي وعزتي وسلطاني (١١)»، وتقديم اسم الله تعالى وتأخير العلماء يؤذن بأنه لا يخشى الله تعالى إلا العلماء، ولو عكس، لكان المعنى: أن العلماء لا يخشون الله (٢) نحو ﴿ وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ [الأحزاب: ٣٩].

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ﴾ في ملكه ﴿ غَفُورٌ ﴾ لذنوب عباده. واختلاف القراء في الهمزتين من (العُلَمَاءُ إِنَّ ) كاختلافهم فيهما من ﴿ ٱلْفُ قَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ (٣) [فاطر: ١٥].

<sup>(</sup>۱) «وسلطانی» زیادة من «ت».

<sup>(</sup>٢) في «ت»: «لا يخشون أحداً إلا الله».

<sup>(</sup>٣) انظر «تفسير البغوى» (٣/ ٦٢٢).

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِئْبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّارَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً يَرْجُونَ بِجَنَرةً لَّن تَبُورَ شَا ﴾.

[٢٩] ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِئْبَ ٱللَّهِ ﴾ يداومون على قراءة القرآن، ﴿ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ بجميع شروطها.

﴿ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَفْنَهُمْ سِرًا وَعَلَانِيَةً ﴾ في الصدقات ووجوه البر، فالسر من ذلك هو التطوع، والعلانية هو المفروض، وخبر (إِنَّ): ﴿ يَرْجُونَ بِجَـٰرَةً لَن تَـُبُورَ ﴾ أي: تكسد ويتعذر ربحها.

\* \* \*

﴿ لِيُوَقِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِن فَضَلِهِ ۚ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ اللَّهُ اللَّهُ عَفُورٌ شَكُورٌ اللَّهُ .

[٣٠] ﴿ لِيُوَفِّيَهُمْ ﴾ بالإنفاق ﴿ أُجُورَهُمُ ﴾ أي: ثواب التلاوة وإقامة الصلاة وإنفاقهم.

﴿ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَالِهِ ﴾ سوى الثواب ما لم تر عين، ولم تسمع أذن. ﴿ إِنَّا مُرْعَ فُورٌ ﴾ لهم ذنوبهم ﴿ شَكُورٌ ﴾ مثيب لأعمالهم.

\* \* \*

﴿ وَٱلَّذِى آَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدُ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ وَٱلَّذِى آَوْجَيْنَ اَلْكَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدُ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ وَالْخَبِيرُ بَصِيرٌ شَا ﴾ .

[٣١] ﴿ وَٱلَّذِي ٓ أَوْحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ ﴾ يعني: القرآن، و(مِن) للتبيين. ﴿ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا ﴾ حال مؤكدة.

﴿ لِّمَا بَيْنَ يَدَيِّهِ ﴾ لما تقدمه من الكتب المنزلة .

## ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ - لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴾ عالم بالبواطن والظواهر.

\* \* \*

﴿ ثُمَّ أَوْرَثِنَا ٱلْكِنَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمُ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُم ثُقْتَصِدُ وَمِنْهُم سَابِقُ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُو ٱلْفَضْلُ الْكَابِيرُ شَيْهُ .

[٣٢] ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا﴾ أي: أعطينا ﴿ ٱلْكِنَابَ﴾ القرآن، و(ثُمَّ) للترتيب، تقديره: والذي أوحينا إليك، ثم أورثناه ﴿ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴾ هم أمتك يا محمد، ثم قسمهم.

فقال: ﴿ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ﴾ هو الذي رجحت سيئاته ﴿ وَمِنْهُمْ مُّقَتَصِدٌ ﴾ هو الذي ساوت حسناته سيئاته ﴿ وَمِنْهُمْ سَابِقُ ﴾ إلى الجنة ﴿ بِالْخَيْرَتِ ﴾ بالأعمال الصالحة، وهو الذي رجحت حسناته ﴿ بِإِذْنِ اللّهِ ﴾ بتوفيقه، والأصناف الثلاثة في الجنة، قال ﷺ: «سابقُنا سابق، ومقتصدُنا ناج، وظالمنا مغفورٌ له (١٠).

<sup>(</sup>۱) رواه العقيلي في «الضعفاء» (٣/ ٤٤٣)، والثعلبي في «تفسيره» (١١١/٨)، والبغوي في «تفسيره» (٣/ ٦٢٤)، من طريق الفضل بن عميرة، عن ميمون بن سياه الكردي، عن أبي عثمان النهدي، عن عمر، به. قال العقيلي: الفضل بن عميرة لا يتابع على حديثه، ويروى من غير هذا الوجه بإسناد أصلح من هذا. قلت: وهو ما رواه سعيد بن منصور في «سننه» (٢/ ١٥١ ـ ١٥٢) من طريق فرج ابن فضالة، عن الأزهر بن عبد الله الحرازي، عن عمر، به. وبإسناده ليس بالقوي، كما ذكر البيهقي في «البعث والنشور». وانظر: «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي (٣/ ١٥٢ ـ ١٥٣). قال الزمخشري في «الكشاف» (٣/ ١٢٢)=

### ﴿ ذَلِكَ ﴾ أي: إيراثهم الجنة ﴿ هُو ٱلْفَصَّلُ ٱلْكَبِيرُ ﴾.

\* \* \*

﴿ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يَحُلَوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤَلُوًا ۗ وَلِبَاشُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﷺ.

[٣٣] ومما يدل على دخولهم جميعهم الجنة قوله تعالى: ﴿ جَنَّبَتُ عَدْنِ ﴾ مبتدأ، خبره ﴿ يَدُّخُلُونَهَا ﴾ قرأ أبو عمرو: بضم الياء وفتح الخاء مجهولاً، فالواو قام مقام الفاعل، والباقون: بنصب الياء وضم الخاء معلوماً (١)، فالواو الفاعل.

﴿ يُحُلَّوْنَ ﴾ نساءً ورجالاً ﴿ فِيهَآ ﴾ أي: في الجنة ﴿ مِنْ أَسَاوِرَ ﴾ جمع أسورة، و(مِنْ) تبعيض ﴿ مِن ذَهَبِ وَلُؤَلُؤاً ﴾ روي أن ذلك الذهب في صفاء اللؤلؤ (٢)، هذه حليتهم.

﴿ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾ قرأ نافع، وعاصم، وأبو جعفر: (وَلُؤْلُواً) بالنصب على معنى: ويحلّون لؤلؤاً، فأبو جعفر يترك الهمزتين، فيسكن الواو الأولى، وينصب الثانية، وأبو بكر عن عاصم يترك الأولى فقط، وقرأ

<sup>=</sup> عند إيراده لهذا الحديث: فليحذر المقتصد، وليملك الظالم لنفسه حذراً، وعليهما بالتوبة النصوح المخلصة من عذاب الله، ولا يغترا بما رواه عمر رضى الله عنه، فإن شرط ذلك صحة التوبة.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٣٤)، و«التيسير» للداني (ص: ١٨٢)، و«تفسير البغوي» (٦٢٦/٣)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الكشاف» للزمخشري (٣/ ٦٢٣).

الباقون: بالخفض عطفاً على (أَسَاوِرَ)، وأبو عمرو يترك الهمزة الأولى (١)، وتقدم في سورة الحج اختلاف الأئمة في حكم الحرير والجلوس عليه عند تفسير نظير هذه الآية.

\* \* \*

﴿ وَقَالُوا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي آذَهُ مَا عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ ا

[٣٤] ﴿ وَقَالُوٓا ﴾ أي: ويقولون إذا دخلوا الجنة:

﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي آذَهُ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ ﴾ أي: أزال عنا كل شيء يوجب الحزن.

﴿ إِنَ رَبَّنَا لَغَفُورٌ ﴾ للمذنبين ﴿ شَكُورٌ ﴾ مثيب للمطيعين.

\* \* \*

﴿ ٱلَّذِى ٓ أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضَلِهِ لَا يَمَشُنَا فِيهَا نَصَبُ وَلَا يَمَشُنَا فِيهَا لَعُوبٌ فَهُا لَعُوبٌ فَهُا لَعُوبٌ فَهُا .

[٣٥] ﴿ ٱلَّذِى آَحَلُّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ ﴾ بمعنى: الإقامة.

﴿ مِن فَضِّلِهِ عَلَا يَمَشُّنَا فِيهَا نَصَبُّ ﴾ تعب.

﴿ وَلَا يَمَشُنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴾ إعياء ومشقة، فاللغوب: نصب وزيادة؛ لأنه نتيجة النصب.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٣٤-٥٣٥)، و«التيسير» للداني (ص: ١٥٦)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٢٦)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ١٨٥-١٨٦).

﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَالِكَ نَجْزِى كُلَّ كَفُورِ شَا ﴾.

[٣٦] ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ ﴾ لا يحكم ﴿ عَلَيْهِمْ ﴾ بالموت.

﴿ فَيَمُوتُوا ﴾ نصب جواب النفي.

﴿ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُ م مِّنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ ﴾ مثلَ ذلك الجزاء.

﴿ بَعَرْبِى كُلَّ كَفُورٍ ﴾ مبالغ في الكفر والكفران. قرأ أبو عمرو: (يُجْزَى) بالياء وضمها وفتح الزاي مجهولاً، ورفع (كُلُّ) مفعول المجهول، وقرأ الباقون: بالنون وفتحها وكسر الزاي، ونصب (كُلَّ) مفعولاً صريحاً (١)، المعنى: الكفار معذبون أبداً.

\* \* \*

﴿ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِى كُنَّا نَعْمَلُ أَوْلَهُ لَعُمِرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ ﴿ فَا لَكُولُولُ اللَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ ﴾ .

[٣٧] ﴿ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا ﴾ أي: يستغيثون في جهنم بشدة وعويل، يقولون:

﴿ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا﴾ منها ﴿ نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِى كُنَّا نَعْمَلُ ﴾ لأنهم كانوا يعتقدون صلاح عملهم في الدنيا، فأجيبوا توبيخاً:

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٣٥)، و«التيسير» للداني (ص: ١٨٢)، و«تفسير البغوي» (٣/ ٦٢٧)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ١٨٧).

﴿ أُوَلَٰمَ نُعَمِّرَكُمُ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ ﴾ المعنى: ألم نطل أعماركم وقتاً يتذكر فيه التوبة من تذكر، وتعطف على معنى (١) ﴿ أُوَلَٰمَ نُعَمِّرُكُم ﴾ ما بعد؛ لأن لفظه استخبار، ومعناه إخبار، تقديره: عمرناكم.

﴿ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ ﴾ محمد ﷺ، وقيل: القرآن، وقيل: الشيب، ويجوز أن يراد: كُلُّ ما يؤذن بالانتقال.

﴿ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ ﴾ يدفع عنهم العذاب.

\* \* \*

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَمَلِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُم عَلِيمُ إِنَّامُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلشَّمُودِ ﴿ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ الشَّدُودِ ﴿ إِنَّهُ عَلِيمًا إِذَاتِ الشَّدُودِ ﴿ اللَّهُ مُودِ اللَّهُ مُا اللَّهُ اللّ

[٣٨] ﴿ إِنَ ٱللَّهَ عَكِلِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ والغيب: ما غاب عن البشر؛ أي: لا يخفى عليه خافية.

﴿ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾ أي: ما فيها من المعتقدات، تعليل لهم؛ لأنه إذا علم مضمرات الصدور، وهي أخفى ما يكون، علم كل غيب، و(ذَاتُ) تأنيث (ذو).

\* \* \*

﴿ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَتْمِفَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُمُ وَلَا يَزِيدُ الْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا مَقْنَا وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا مَقْنَا وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا شَيْ .

[٣٩] ﴿ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمُ خَلَيْهِ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ جمع خليف؛ أي: يخلف بعضكم بعضاً.

<sup>(</sup>۱) «معنى» ساقطة من «ت».

﴿ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُرُ ۗ أَي: وبَالُ كفره.

﴿ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفُرُهُمْ عِندَرَيِّهِمْ إِلَّا مَقَنَّا ﴾ بغضاً (١) واحتقاراً.

﴿ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّاخَسَارًا ﴾ أي: خسروا آخرتهم ومعادهم.

\* \* \*

﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَمُنْمَ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَمْ ءَاتَيْنَهُمْ كِئْبًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتٍ مِّنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّلِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا عُرُولًا ﴿ ﴾.

[ ٤ ] ﴿ قُلْ أَرَءَ يُتُمَّ شُرَكًا ٓءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا ﴾ أيَّ شيء.

﴿ خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمَّ لَهُمْ شِرَّكُ ﴾ أي: شركة مع الله تعالى .

﴿ فِي ٱلسَّمَوَٰتِ ﴾ أي: في خلقها، المعنى: أخبروني عن هؤلاء الشركاء بزعمكم، أُستبدوا بخلق شيء، أم شاركوه تعالى في شيء من خلقه.

﴿ أَمْ ءَاتَيْنَهُمْ ﴾ هل أعطينا كفار مكة أو الأصنام.

﴿ كِتَابًا ﴾ ينطق بأنهم شركاؤه.

﴿ فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَتِ مِّنْكُ ﴾ أي: على حجة وبرهان من ذلك الكتاب. قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وحمزة، وخلف، وحفص عن عاصم: (بَيِّنَةٍ) بغير ألف على التوحيد إرادة الجنس، وقرأ الباقون: (بَيِّنَاتٍ) بالألف على الجمع (٢)؛

<sup>(</sup>١) «بغضاً» زيادة من «ت».

<sup>(</sup>٢) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٨٢)، و«تفسير البغوي» (٣/ ٣٢٨)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٥٢)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ١٨٨).

لكثرة ما جاء به ﷺ، ورسمها بالتاء، تلخيصه: هل لمعبوديكم ما يستحقون أن يعبدوا بسببه؟

﴿ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ بَعْضُهُم ﴾ الرؤساء ﴿ بَعْضًا ﴾ الأتباع . ﴿ إِلَّا غُرُورًا ﴾ باطلاً ، وهو ما يغر الإنسان .

\* \* \*

﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَرُولًا وَلَيِن زَالْتَا إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدِمِن بَعْدِهِ عَلَى اللَّهُ مَا عَفُورًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا عَفُورًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا عَفُورًا ﴿ إِنَّهُ مِنْ أَحَدِمِنْ بَعْدِهِ عَلَى اللَّهُ مَا عَفُورًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا

[٤١] ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمُسِكُ ﴾ يَضْبِط ﴿ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن ﴾ أي: كي لا ﴿ تَزُولاً ﴾ رُوي أنه لما قالت النصارى: المسيح ابن الله، واليهود: عزير ابن الله، كادت السموات والأرض أن تزولا وتعدما، فأمسكهما الله تعالى (١).

﴿ وَلَبِن زَالُتَا ٓ إِنَّ أَي: مَا ﴿ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدِمِّنَ بَعْدِهِ ۚ مَن بعد إمساكه.

﴿ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ حيث أمسكهما عن الزوال بحلمه وغفرانه أن يعاجلهم بالعقوبة.

\* \* \*

[٤٢] ولما بلغ قريشاً أن أهل الكتاب كذبوا رسلَهم، حلفوا إن جاءهم

<sup>(</sup>۱) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٣٥٧/١٤) عن الكلبي، وقال: وهو كقوله تعالى: ﴿ لَقَدْجِثْتُمْ شَيْئًا إِذًا اللَّهَ تَكَادُ ٱلسَّمَـٰوَاتُ يَنَفَطَّـرْنَ مِنْهُ ﴾ [مريم: ٨٩-٩٠].

رسول، اتبعوه، فنزل: ﴿ وَأَقْسَمُوا ﴾ أي: كفار مكة.

﴿ بِٱللَّهِ جَهَّدَ أَيْمَٰنِهِم ﴾ منصوب على المصدر؛ أي: بغاية اجتهادهم.

﴿ لَبِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَ أَهَدَىٰ مِنَ إِحَدَى ٱلْأُمَمِ ﴾ يعني: من اليهود والنصارى؛ لأن كل واحدة منهما أمم، وليس المراد: إحدى الأمتين دون الأخرى، بل هما جميعاً؛ لأن (إحدى) شائعة فيهما تصلح لكل واحدة منهما، ولم يقل: الأمتين، [ولا الأمم بلا إحدى؛ ليعم جميع أفراد الأمتين](۱)؛ لأن (إحدى) تأنيث (أحد)؛ كأنه قال: ليكونن أهدى من كل واحدة من الأمم، ولو حذف إحدى، لجاز أن يراد: بعض الأمم.

﴿ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ ﴾ هو محمد ﷺ ﴿ مَّا زَادَهُمْ ﴾ مجيء النذير من الإيمان. ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُمْ أَذِيرُ ﴾ أي: تباعداً عن الهدي.

\* \* \*

[٤٣] ﴿ اُسْتِكَبَارًا فِي اَلْأَرْضِ ﴾ بدل من (نُفُوراً)، ثم تعطف على (نُفُوراً)، أو (استكباراً) ﴿ وَمَكْرَ السَّيِّمِ ﴾ العمل القبيح، وأضيف المكر إلى السيىء وهو صفته كما قيل: دار الآخرة، ومسجد الجامع، وجانب الغربي. قرأ حمزة: (السَّيِّءُ) بإسكان الهمزة في الوصل؛ لتوالي الحركات تخفيفاً، كما

<sup>(</sup>۱) ما بين معكوفتين زيادة من «ت».

أسكنها أبو عمرو في (بَارِئُكُمْ) لذلك، قال الكواشي: وزعم بعضهم لجهله بكلام العرب أنه لحن، وهو اللاحن، ونصر العلامة ابن الجزري في «النشر» صحتها، وقرأ الباقون: بكسرها، وإذا وقف حمزة، أبدلها ياء خالصة، وكذلك هشام إذا خفف من طريق الحلواني، إلا أنه يزيد على حمزة بالروم بين بين (۱).

﴿ وَلَا يَحِيقُ ﴾ يحيط (٢) ﴿ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّيَّةُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ ﴾ أي: وَبالُ الشرك مختص بمن أشرك. واختلاف القراء في الهمزتين من (السَّيِّىءُ إِلاَّ) كاختلافهم فيهما من (نَشَاءُ إِلَى) في سورة الحج.

﴿ فَهَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَتَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ أي: هل ينتظرون هؤلاء إلا نزول العقاب بهم كما نزل بمن تقدمهم.

﴿ فَلَن تَجِدَ لِشُنَّتِ ٱللَّهِ ﴾ في نزول العذاب بالكفار.

﴿ تَبْدِيلًا ۗ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَعُولِلًا ﴾ للعذاب إلى غير مستحقه، ورسمت (لِسُنَّتِ) في الموضعين بالتاء، ووقف عليها بالهاء: ابن كثير، وأبو عمرو، والكسائى، ويعقوب (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٣٥)، و«التيسير» للداني (ص: ١٨٨-١٨٢)، و«تفسير البغوي» (٣/ ٦٢٩)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٥٢)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ١٨٩-١٩٠).

<sup>(</sup>۲) «يحيط» زيادة من «ت».

<sup>(</sup>٣) انظر: "إتحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص: ٣٦٣)، و"معجم القراءات القرآنية" (٥/ ١٩١).

[٤٤] ﴿ أُوَلَمْ بِسِيرُوا ﴾ أي: المشركون

﴿ فِي ٱلْأَرْضِ﴾ إلى متاجرهم.

﴿ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ ﴾ هلكوا.

﴿ مِن قَبِّلِهِم ﴾ لما كذبوا الرسل.

﴿ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ﴾ فأهلكوا مع ذلك.

﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا ﴾ بالأشياء كلها ﴿ قَدِيرًا ﴾ عليها .

\* \* \*

﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْ رِهَا مِن دَابَةٍ وَلَاكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ- بَصِيرًا فَهَا .

[63] ﴿ وَلَقَ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ ﴾ أي: لو جازى على الذنوب في الدنيا ﴿ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا ﴾ أي: على ظهر الأرض ﴿ مِن دَآبَةٍ ﴾ يعني: لأهلك الجميع، وقوله: ﴿ مِن دَآبَةٍ ﴾ مبالغة، والمراد: بنو آدم؛ لأنهم المجازون.

﴿ وَلَكِ نَ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمِّى ﴾ وقتٍ معلوم، وهو القيامة.

﴿ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَ اللَّهَ كَانَ بِعِبَ ادِهِ عَصِيرًا ﴾ توجد، وفيه للمتقين وعد. واختلاف القراء في الهمزتين من (جَاءَ أَجَلُهُمْ) كاختلافهم فيهما من (وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ) في سورة الحج [الآية: ٢٥]، والله أعلم.



### عليه السلام

مكية، وآيها: ثلاث وثمانون آية، وحروفها: ثلاثة آلاف وعشرون حرفاً، وكلمها: سبع مئة وسبع وعشرون كلمة.

روى أنس بن مالك \_ رضي الله عنه \_: أن رسول الله ﷺ قال: "إن لكل شيء قلباً، وإن قلبَ القرآن يَس» (١)، وروي: "من قرأ يَس، كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشرَ مرات» (٢).

#### ينسب ألله التُحْنِ الرَّحِيب

﴿ يِسَ إِنَّ ﴾ .

[1] ﴿ يَسَ ﴾ أمال الياء: حمزة، والكسائي، وخلف، وأبو بكر عن عاصم، وروح عن يعقوب، وفتحها الباقون، وأبو جعفر يقطع الحروف

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۲۸۸۷)، كتاب: فضائل القرآن، باب: ما جاء في فضل يس، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. قال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفيه هارون أبو محمد شيخ مجهول، وفي الباب عن أبي بكر الصديق، ولا يصح من قبل إسناده وإسناده ضعيف، وفي الباب عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) هو قطعة من حديث أنس السابق.

على أصله، وأدغم نون السين في الواو بغنة: الكسائي، ويعقوب، وخلف، وهشام راوي ابن عامر، واختلف عن نافع، وعاصم، والبزي راوي ابن كثير وابن ذكوان راوي ابن عامر، وقرأ الباقون: بالإظهار وجها واحداً، وهم أبو عمرو، وحمزة، وأبو جعفر، وقنبل راوي ابن كثير، والخلاف في معنى (يس) كما تقدم في الحروف المقطعة في أوائل السور، وتختص هذه بأقوال، منها: أن سعيد بن جبير قال: "إنه من أسماء محمد المنظمة الله: ﴿إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾، وعن ابن عباس: «معناه: يا إنسان! بلغة طيء»، وقال أبو بكر الوراق: معناه: يا سيد البشر.

\* \* \*

### ﴿ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ ١

[٢] ﴿ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ ﴾ أي: المحكم. قرأ ابن كثير: (وَالْقُرَانِ) بالنقل، والباقون: بالهمز<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٣٨)، و«التيسير» للداني (ص: ١٨٣)، و«تفسير البغوي» (٣/ ٦٣١)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ١٩٥ـ ١٩٦). ١٨-١٧

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسير البغوي» (٣/ ٦٣١)، و«تفسير القرطبي» (١٥/ ٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: "إتحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص: ٣٦٣)، و"معجم القراءات القرآنية» (٥/ ١٩٦).

## ﴿ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ مِنْ

[٣] ﴿ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسِلِينَ ﴾ المعنى: أنه تعالى أقسم بالقرآن أن محمداً من المرسلين، وهو رد على الكفار حيث قالوا: ﴿ لَسْتَ مُرْسَكُمٌّ ﴾ [الرعد: ٤٣].

\* \* \*

## ﴿ عَلَىٰ صِرَاطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ إِنَّ ﴾ .

[٤] ﴿ عَلَى صِرَاطِ مُّسَتَقِيمٍ ﴾ أي: طريق هدى، ومهيع: رشاد لا اعوجاج فيه، ولا عدول عن الحق، ولم يقسم الله \_ تبارك وتعالى \_ لأحد من أنبيائه بالرسالة في كتابه إلا له ﷺ، وهو خبر بعد خبر إنه من المرسلين، وإنه على صراط مستقيم. قرأ قنبل عن ابن كثير، ورويس عن يعقوب: (السِّرَاط) بالسين، وأشم الصاد الزاي: حمزة، والباقون: بالصاد (١)، وكلها لغات صحيحة.

\* \* \*

# ﴿ تَنزِيلَ ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ٢٠٠٠ .

[٥] ﴿ تَنزِيلَ ٱلْمَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ قرأ ابن عامر، وحمزة، والكسائي، وخلف، وحفص عن عاصم: (تنزيل) بنصب اللام بإضمار أعني، أو فعله؛ أي: نزله تنزيل، وقرأ الباقون: بالرفع (٢٠)؛ أي: هو تنزيل.

<sup>(</sup>١) سلف عند تفسير الآية (٥) من سورة الفاتحة.

 <sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۵۳۹)، و«التيسير» للداني (ص: ۱۸۳)،
 و«تفسير البغوي» (۳/ ۲۳۱)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ۱۹۷).

﴿ لِثُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ ءَابَآ ؤُهُمْ فَهُمْ غَنفِلُونَ ﴿ ﴾.

[7] ﴿ لِلْمَاذِرَقَوْمًا مَا أَنْذِرَ ﴾ نفي؛ أي: لم تنذَرْ ﴿ ءَابَآ أَوُهُمْ ﴾ لأن قريشاً لم يأتهم نبي قبل محمد ﷺ ﴿ فَهُمْ عَنْفِلُونَ ﴾ عن الإيمان والرشد.

\* \* \*

﴿ لَقَدْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٠٠ .

[٧] ﴿ لَقَدْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ ﴾ وجب العذاب ﴿ عَلَىٓ أَكْثَرِهِمْ ﴾ أي: أهل مكة بالكفر.

﴿ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ لما سبق في علمه تعالى من عدم إيمانهم.

\* \* \*

﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَقِهِمْ أَغْلَلًا فَهِيَ إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ ﴿ ﴾.

[٨] ولما حلف أبو جهل أن يرضخ رأس النبي ﷺ بحجر إن رآه يصلي، فرآه ساجداً، فأراد أن يلقي عليه حجراً، فلزق في يده، وتشبثت يده في عنقه، نزل قوله تعالى:

﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِيٓ أَعْنَقِهِمْ أَغْلَاً ﴾ (١) أراد: في أعناقهم وأيديهم؛ لأن الغُلَّ لِإِنْ الغُلَّ لِإِن الغُلَّ لِإِنْ الغُلَّ لِإِنْ الغُلَّ لِإِنْ الغُلَّ لِإِنْ الغُلَّ لِلهِ يكون في العنق دون اليد.

﴿ فَهِىَ إِلَى ٱلْأَذْقَانِ ﴾ جمع ذقن، وهو مجتمع اللجيين؛ أي: فأيديهم مجموعة إلى أذقانهم.

 <sup>(</sup>۱) رواه الطبري في «تفسيره» (۲۰/ ٤٩٥) عن عكرمة. وانظر: «تفسير البغوي»
 (۳/ ۱۳۲).

﴿ فَهُم مُّقْمَحُونَ ﴾ رافعو رؤوسهم مع غض الأبصار لا يستطيعون الإطراق؛ لأن من غُلَّت يده إلى ذقنه، ارتفع رأسه.

\* \* \*

﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَكَدًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُجِمُونَ فَيْ .

[٩] فلما عاد أبو جهل إلى أصحابه، وأخبرهم بما رأى، وسقط الحجر من يده بعد أن فكوه عنها بجهد، قال رجل من بني مخزوم: أنا أقتله بهذا الحجر، فأتاه وهو يصلي ليرميه بالحجر، فأعمى الله بصره، فرجع إلى أصحابه فلم يرهم حتى نادوه، وأخبرهم بالحال فنزل: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْلِيمِهُ مَلَا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًا ﴾ قرأ حمزة، والكسائي، وخلف، وحفص عن عاصم: (سَدًا) بفتح السين فيهما، وقرأ الباقون: بالضم (١)، وهما لغتان، والسدُّ: ما سدَّ وحال.

﴿ فَأَغَشَيْنَهُمْ ﴾ أعميناهم؛ من التغشية.

﴿ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ طريقَ الهدى، أو محمداً ﷺ حيث أرادوه بالسوء.

\* \* \*

﴿ وَسَوَاء عَلَيْهِمْ ءَأَنَذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٠٠ .

[١٠] ﴿ وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ﴾ أي: مستو عندهم.

﴿ ءَأَنذَرْتَهُمْ ﴾ أعلمتهم محذِّراً.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٣٩)، و«التيسير» للداني (ص: ١٨٣)، و «تفسير البغوي» (٣/ ٦٣٣)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ١٩٨).

﴿أَمْ لَمْ لَنُذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ هذه مخاطبة لمحمد عليه، وضمنها تسلية له عنهم؛ أي: إنهم قد ختم عليهم بالكفر، فسواء إنذارك وتركه، والألف في قوله: (أَأَنْذَرْتَهُمْ) ألفُ التسوية؛ لأنها ليست كالاستفهام، بل المستفهم والمستفهم مستويان في علم ذلك. قرأ أبو عمرو، وابن كثير، وأبو جعفر، وقالون عن نافع، ورويس عن يعقوب: (أَأَنْذَرْتَهُمْ) بتحقيق الهمزة الأولى، وتسهيل الثانية بين الهمزة والألف، وأبو عمرو، وأبو جعفر، وقالون: يفصلون بين الهمزتين بألف، وورش: يبدلها ألفاً خالصة، وروي عنه التسهيل بين بين، وقرأ الباقون، وهم الكوفيون، وابن ذكوان راوي ابن عامر، وروح راوي يعقوب: بتحقيق الهمزتين من غير فصل بينهما، واختلف عن هشام راوي ابن عامر في الفصل بألف مع تحقيق الهمزتين، واختلف عن هشام راوي ابن عامر في الفصل بألف مع تحقيق الهمزتين، واختلف عن هشام راوي ابن عامر في الفصل بألف مع تحقيق الهمزتين، واختلف عنه أيضاً في تسهيل الثانية بين بين وتحقيقها.

\* \* \*

﴿ إِنَّمَا نُنْذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكَرَ وَخَشِى ٱلرَّحْمَنَ بِٱلْغَيْبِ فَبَشِّرَهُ بِمَغْفِرَةِ وَأَجْرِ كَرِيمٍ إِنَّهَا .

[١١] ﴿ إِنَّمَا نُذِرُ ﴾ أي: إنما ينفع إنذارك ﴿ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكُ رَ ﴾ القرآنَ، وعمل به ﴿ وَخَشِى ٱلرَّحْمَنَ بِٱلْغَيْبِ ۗ ﴾ أي: بالخلوات عند (١) مغيب الإنسان من عيون البشر.

﴿ فَبَشِّرُهُ ﴾ وحد الضمير مراعاة للفظ.

﴿ بِمُغْفِرَةِ وَأَجْرِ كَنْرِيمٍ ﴾ هو الجنة.

<sup>(</sup>۱) في «ت»: «عن».

﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْمِ ٱلْمَوْتَ وَنَكَثُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ الْحَصْلِنَهُ فِي إِمَامِ مُنْبِينٍ إِنَّ اللَّهِ .

[١٢] ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْمِى ٱلْمَوْتَ ﴾ عند البعث ﴿ وَنَكُتُبُ مَا قَدَّمُوا ﴾ أسلفوا من الأعمال من خير وشر؛ ليجازوا عليه ﴿ وَءَاثَــُرَهُمُ ۚ ﴾ ما سَنُّوا من حسنة وسيئة.

﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ ﴾ حفظناه وبيناه.

﴿ فِيَ إِمَامِ مُّبِينِ﴾ هو اللوح المحفوظ.

قال ﷺ: «مَنْ سَنَّ في الإسلام سُنةً حسنةً يُعمل بها من بعده، كان له أجرُها ومثلُ أجر من عمل بها من غير أن ينقصَ من أجورهم شيئاً، ومن سنَّ في الإسلام سُنَّةً سَيِّئة يُعمل بها مِنْ بعده، كان عليه وِزْرُها ووزرُ من عمل بها مِن غير أن يَنْقُصَ من أوزارهم شيئاً»(١).

\* \* \*

﴿ وَٱضْرِبْ لَهُمُ مَّثَلًا أَصْعَبَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ١٠٠٠ .

[١٣] ﴿ وَٱصْرِبْ لَهُمُ مَّثَلًا أَصْعَابَ ٱلْقَرَيَةِ ﴾ أي: مَثِّل للمشركين مثلاً من قصة أصحاب القرية، وهي أنطاكية.

﴿ إِذْ جَآءَهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾ رسل عيسى عليه السلام.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۰۱۷) كتاب: العلم، باب: من سن سنة حسنة أو سيئة، من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه، قال الإمام النووي في «شرح مسلم» (۲۱/۲۲۷): وسواء كان ذلك الهدى والضلالة هو الذي ابتدأه، أم كان مسبوقاً إليه.

﴿ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِشَالِثِ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُرْسَلُونَ ﷺ.

[15] ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا ﴾ أي: أُرسل عيسى بأمرنا ﴿ إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ ﴾ هما يوحنا ويونس؛ ليدعواهم إلى الإسلام، فقربا منها، فرأيا شيخاً، وهو حبيب النجار، فأخبراه خبرهما، فقال: هل من آية؟ قالا: نبرىء الأكمه والأبرص والمريض، فأبرأا خلقاً كثيراً، فدعاهما الملك، واسمه أنطيخس، وكان من ملوك الروم يعبد الأصنام، فقال: لم جئتما؟ قالا: ندعوك إلى عبادة الرحمن، فقال: أَلنا رَبُّ سوى آلهتنا؟ قالا: نعم، من أوجدك وآلهتك، فقال: قُوما حتى أنظر في أمركما، فذهبا عنه.

﴿ فَكَذَّبُوهُ مَا ﴾ وضربوهما وحبسوهما .

﴿ فَعَرَّزَا ﴾ قرأ أبو بكر عن عاصم: بتخفيف الزاي؛ من عزه: غلبه، فالمفعول محذوف؛ أي: غلبنا أهل المدينة ﴿ بِشَالِثِ ﴾ وقرأ الباقون: بتشديدها(١)؛ من القوة، والمفعول محذوف أيضاً؛ أي: قوينا المرسلين برسول ثالث، وهو شمعون الصفا رأس الحواريين؛ لأن عيسى بعثه بعد الرسولين تقوية لهما، فتوصل إلى أن أنِسَ به الملك، فقال له يوماً: سمعت أيك حبست رجلين، فهل سمعت ما يقولان؟ قال: لا، فأحضرهما، فقال لهما شمعون: من أرسلكما؟ قالا: الله، قال: صفاه وأوجزا، قالا: يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، فدعا بغلام مطموس العينين موضع عينيه كالجبهة، فدعوا الله، فانشق له بصره، فقال شمعون للملك: ادع إلهك

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٣٩)، و«التيسير» للداني (ص: ١٨٣)، و«تفسير البغوي» (٣/ ٦٣٦)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ١٩٩).

حتى يصنع كذلك، فيكون لك وله الشرف، فقال له: ليس لي دونك سر، إن إلهي لا يسمع ولا يبصر، ولا ينفع ولا يضر، ثم قال لهما شمعون: إن قدر إلهكما على إحياء ميت، آمنا به، فجيء بميت من سبعة أيام، فدعوا علانية، وشمعون سراً، فحيي الغلام فقال: دخلت في سبعة أودية من نار، وأنا أحذركم ما أنتم فيه، فآمنوا، وقال: فتحت أبواب السماء، فرأيت شاباً يشفع لهؤلاء الثلاثة، قال الملك: ومن هم؟ قال: شمعون، وهذان، فآمن الملك وبعض أصحابه بعد أن أخبره شمعون بالحال، وكفر آخرون.

﴿ فَقَالُوا ﴾ أي: رسل عيسي.

﴿ إِنَّا إِلَيْكُونَ ﴾ أي: أهل أنطاكية ﴿ مُّرْسَلُونَ ﴾ (١).

\* \* \*

﴿ قَالُواْ مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَكَا وَمَا أَنزَلَ ٱلرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ إِلَّهِ مَن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ أَنْ ﴾.

[10] ﴿ قَالُواْ مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُّ مِّثْلُنَا ﴾ لا مزية لكم علينا.

﴿ وَمَاۤ أَنزَلَ ٱلرَّحْمَٰنُ مِن شَيْءٍ ﴾ وحي ورسالة.

﴿ إِنْ أَنتُمْ لِلَّا تَكْذِبُونَ ﴾ في دعواكم.

\* \* \*

﴿ قَالُواْ رَبُّنَا يَعَلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴿ فَالْوَارَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

[17] ﴿ قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴾ وقوله: ﴿ رَبُّنَا يَعْلَمُ ﴾ جرى مجرى القسم في التوكيد، وكذلك: شهد الله، وعلم الله، ولم يأت باللام

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البغوي» (٣/ ٦٣٤)، و «تفسير القرطبي» (١٥/ ١٤).

في (مرسلين) الأول، وأتى بها في الثاني؛ لأن الأول ابتداء إخبار، والثاني جواب إنكار.

\* \* \*

﴿ وَمَا عَلَيْنَاۤ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِيثُ ۞ .

[1۷] ﴿ وَمَا عَلَيْمَنَآ إِلَّا ٱلْبَكِئُ ٱلْمُبِيثُ ﴾ التبليغ الظاهر الأدلة الواضحة ؛ لأنه لو ادعى إنسان شيئًا، وقال: والله إني لصادق بلا بينة، استُقبح ذلك، ولم يُسمع قولُه.

\* \* \*

﴿ قَالُواْ إِنَّا تَطَيَّرُنَا بِكُمْ لَهِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمُنَكُمْ وَلِيَمَسَّنَكُمْ مِّنَا عَذَابُ أَلِيتُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

[1۸] فشم ﴿ قَالُوٓا ﴾ للرسل: ﴿ إِنَّا تَطَيَّرُنَا ﴾ تشاءمنا ﴿ بِكُمْ ﴾ وذلك أن المطر حُبس عنهم، ثم قالوا للرسل:

﴿ لَهِن لَّهُ تَنتَهُوا ﴾ عن مقالتكم ﴿ لَنَرَجُمَنَكُمْ ﴾ لنقتلنكم بالحجارة . ﴿ وَلِيَمَسَنَكُمُ مِنَّا عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ .

\* \* \*

﴿ قَالُواْ طَكِيرُكُمْ مَّعَكُم أَيِن ذُكِّرَ تُمُّ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ١٠٠٠ .

[١٩] ﴿ قَالُواْ طَابِرُكُم ﴾ شؤمكم ﴿ مَّعَكُمٌّ ﴾ بكفركم، ثم أدخل همزة الاستفهام على الشرط توبيخاً لهم، فقال:

﴿ أَيِن ذُكِّرُمُ ﴾ وُعظتم، وجواب الشرط محذوف؛ أي: أئن ذُكِّرتم تطيرتم بنا وكفرتم؟! قرأ أبو جعفر: (أَأَنْ) بفتح الهمزة الثانية وتسهيلها بين

بين، ويفصل بين الهمزتين بألف، وقرأ (ذُكِرْتُمْ) بتخفيف الكاف، وقرأ الباقون: بكسرها، وهم في التسهيل والتحقيق والفصل وعدمه على أصولهم كما تقدم في (أَئِنَّ لَنَا لأَجْراً) في سورة الشعراء [الآية: ٤١]، وقرؤوا (ذُكِّرْتُمْ): بتشديد الكاف(١).

﴿ بَلِّ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴾ مشركون مجاوزون الحدّ.

\* \* \*

﴿ وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَىٰ قَالَ يَنقَوْمِ ٱتَّبِعُوا الْمُرْسِلِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

[٢٠] ﴿ وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلٌ ﴾ وهو حبيب النجار، وكان قد آمن بالرسل، وكان منزله عند أقصى باب من أبواب المدينة.

﴿يَشْعَىٰ﴾ يشتد عَدُواً؛ ليعلِمَ الرسلَ بذلك.

ثم ﴿ قَالَ ﴾ لقومه: ﴿ يَنقَوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ .

\* \* \*

﴿ أَتَّ بِعُواْ مَن لَّا يَسْتَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم شُهْنَدُونَ ١٠٠٠ .

[٢١] ﴿ أَتَّبِعُواْ مَن لَّا يَسْتَلُكُو أَجَّرًا ﴾ على تبليغ الرسالة.

﴿ وَهُم مُّهُ تَدُونَ ﴾ إلى خير الدارين.

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البغوي» (۳/ ٦٣٧)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ٣٦٩- ٣٠٠)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٢٠٠- ٢٠٠).

# ﴿ وَمَا لِيَ لَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٠٠٠ .

[۲۲] فقالوا: أنت على دينهم، وكان يكتم إيمانه، فقال عاتباً على نفسه؛ تنبيهاً لهم، وإثباتاً للحجة عليهم: ﴿ وَمَا لِي لا آَعَبُدُ ٱلَّذِى فَطَرَفِي وَإِلَيْهِ تَنبيهاً لهم، وإثباتاً للحجة عليهم: ﴿ وَمَا لِي لا آَعَبُدُ ٱلَّذِى فَطَرَفِي وَإِلَيْهِ تُرَجَّعُونَ ﴾ بعد الموت فيجازيكم. قرأ حمزة، ويعقوب، وخلف: (وَمَا لِي) بإسكان الياء، والباقون: بفتحها (۱)، أضاف الفطرة إلى نفسه، والرجوع إليهم؛ لأن الفطرة أثر النعمة، وكان عليه أظهر، وفي الرجوع معنى الزجر، وكان بهم أليق. وقرأ يعقوب: (تَرْجِعُونَ) بفتح التاء وكسر الجيم، والباقون: بضم التاء وفتح الجيم.

\* \* \*

﴿ ءَأَتَخِذُ مِن دُونِهِ ءَالِهِ كَ إِن يُرِدْنِ ٱلرَّمْنَنُ بِضُرِ لَا تُغْنِ عَقِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ ﴿ ﴾.

[٢٣] ﴿ ءَأَتَخِذُ مِن دُونِهِ عَ الِهِ كَ الستفهام بمعنى الإنكار؛ أي: لا أتخذ من دونه آلهة. واختلاف القراء في الهمزتين من (أَأَتَّخِذُ) كاختلافهم فيهما من (أَأَنْذَرْتَهُمْ).

﴿ إِن يُرِدِنِ ٱلرَّمْمَنُ بِضُرِ ﴾ بسوء ﴿ لَا تَعْنِى ﴾ لا تدفِع ﴿ عَنِى شَفَاعَتُهُمْ ﴾ أي: شفاعة الأصنام ﴿ شَيْعًا ﴾ أي: لا شفاعة لها فتغني ﴿ وَلَا يُنقِذُونِ ﴾ من مكروه ما. قرأ أبو جعفر: (يُردْنِي) بإثبات الياء ساكنة وقفاً، مفتوحة

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۸۵)، و «تفسير البغوي» (۳/ ٦٣٧)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ٣٥٦)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٢٠٢).

وصلاً، وافقه يعقوب وقفاً، وحذفها الباقون في الحالين<sup>(۱)</sup>، وقرأ ورش: (يُنْقِذُونِي) بإثبات الياء وصلاً، ويعقوب بإثباتها وصلاً ووقفاً، وحذفها الباقون في الحالين<sup>(۲)</sup>.

\* \* \*

﴿ إِنِّيَ إِذَا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ إِنِّي اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

[٢٤] ﴿ إِنِّ إِذًا لَّفِي ضَكَلِ مُّبِينٍ ﴾ إن عبدت غيره.

\* \* \*

﴿ إِنِّتَ ءَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ ۞ ٠٠

[٢٥] ثم أظهر إيمانه بقوله: ﴿ إِنِّتَ ءَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ ﴾ أي: أطيعون. قرأ الكوفيون، وابن عامر، ويعقوب: (إِنِّي إِذاً) (إِنِّي آمَنْتُ) بإسكان الياء فيهما، وافقهما ابن كثير في الأول، وقرأ يعقوب: (فَاسْمَعُونِي) بإثبات الياء (٣٠).

\* \* \*

﴿ قِيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجُنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ١

[٢٦] فلما قال ذلك، وثب إليه القوم وثبة رجل واحد، فقتلوه، فمات

<sup>(</sup>۱) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٥٦)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٢٠٠\_٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٨٥)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٥٠ ـ ٣٥٠)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٣٠٣).

<sup>(</sup>٣) المصادر السابقة.

وهو يقول<sup>(١)</sup>: اللَّهُمَّ اهِدِ قومي، وقبره بأنطاكية، فلما قتله قومه ﴿ قِيلَ ﴾ له: ﴿ أَدْخُلِ ٱلْجَنَّةُ ﴾ فلما أفضى إلى الجنة ﴿ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ۗ ﴾.

\* \* \*

﴿ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْكُرُمِينَ ﴿ إِنَّهُ ٨٠

[٢٧] ﴿ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّ ﴾ أي: بالذي غفر لي من الذنوب.

﴿ وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴾ ليؤمنوا، أراد بذلك الإشفاق والنصح لهم؛ أي: لو علموا ذلك، لآمنوا بالله تعالى، وفي ذلك قال النبي ﷺ: «نصحَ قومَه حياً وميتاً»(٢)، وقال قتادة: نفعهم على حالة الغضب والرضا، وكذلك المؤمن لا يكون إلا ناصحاً للناس.

\* \* \*

﴿ ﴿ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِن جُندِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ﴿ وَمَا كُنَا مُنزِلِينَ ﴿ وَمَا كُنَا مُنزِلِينَ ﴿ وَمَا كُنَا مُنْ وَلِينَا لِللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ اللَّهُ وَمَا كُنَا مُنزِلِينَ اللَّهُ وَمَا كُنَا مُنزِلِينَ اللَّهُ فَا إِنْ مُنْ إِنْ فَيَ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ وَمَا كُنَا لَمُنْ لِنْ اللَّهُ مَا إِنْ مُنْ إِنْ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْ مِنْ عِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْنَا لِمُنْ إِنْ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْكُونِ مِنْ عَلَيْكُونِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْكُولِينَ مِنْ عَلَيْكُولِينَ مِنْ عَلَيْكُولِينَا لِينَا مِنْ عَلَيْكُولِينَا لِمِنْ عَلَيْكُولِينَا مِنْ عَلَيْكُولِينَا لِمُنْ عَلَيْكُولِينَا مِنْ عَلَيْكُولِينَا لِلْمُنْ عِلْمِنْ عَلَيْكُولِينَا لِينَا عَلَيْكُولِينَا مِنْ عَلَيْكُولِينَا عَلَيْكُولِينَا مِنْ عَلَيْكُولِي مَا عَلَيْكُولِي مِنْ عَلَيْكُولِي مِنْ

[٢٨] فلما قُتل حبيب، غضب الله له، وعجل لهم النقمة، فأمر جبريل فصاح بهم صيحة واحدة، فهلكوا عن آخرهم، فذلك قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ ﴾ أي: قوم حبيب ﴿ مِنْ بَعْدِهِ ٤ ﴾ أي: من بعد إهلاكهم ﴿ مِن

<sup>(</sup>۱) «يقول» ساقطة من «ت».

<sup>(</sup>۲) ذكره القرطبي في «تفسيره» (۲۰/۱٥) عن ابن عباس، ورواه ابن مردويه كما قال الحافظ ابن حجر في «الكافي الشاف» من حديث المغيرة بن شعبة، في قصة عروة بن مسعود.

جُندِ مِنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾ [أي: إن الله كفي أمرهم بصيحة ملك، ولم ينزل لإهلاكهم جند من السماء](١).

﴿ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ﴾ ملائكة بعد إهلاك هؤلاء لتعذيب أحد، و(ما) في هذين الحرفين نافية.

### \* \* \*

# ﴿ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَكِمِدُونَ ١٠٠٠ ﴿

[٢٩] ثم بين عقوبتهم فقال: ﴿ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً ﴾ رُوي أن جبريل أخذ بعضادتي باب المدينة، ثم صاح بهم صيحة واحدة ﴿ فَإِذَاهُمْ خَكِمِدُونَ ﴾ ميتون، شبهوا بالرماد الذي خمدت ناره وطفئت. قرأ أبو جعفر: (صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ) بالرفع فيهما على أن (كان) تامة، و(صيحةً) فاعل؛ أي: ما وقعت إلا صيحة واحدة، وقرأ الباقون: بالنصب على أن (كان) ناقصة (٢٠)؛ أي: ما كانت هي؛ أي: الأخذة، إلا صيحةً واحدة.

### \* \* \*

﴿ يَحَسَّرَةً عَلَى ٱلْعِبَاذِ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عَلَى الْعِبَاذِ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عَلَى الْعِبَاذِ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عَلَى الْعِبَاذِ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عَلَى الْعِبَاذِ مَا يَأْتِيهِم مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عَلَى الْعِبَاذِ مَا يَأْتِيهِم مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عَلَى الْعِبَاذِ مَا يَأْتِيهِم مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عَلَى الْعَبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عَلَى الْعَبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عَلَى الْعَبَادِ مَا يَعْمِي الْعَبْرَةِ وَالْعَلَى الْعَبْرَةِ مُنْ اللّهِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَبْرَاقِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ال

[٣٠] ﴿ يَكَمَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ ﴾ والحسرة: أن يلحق الإنسان من الندم ما يصير به حسيراً، ونصب (حَسْرَةً) منادى، ومعنى النداء: احضري، فهذا

<sup>(</sup>۱) ما بین معکوفتین زیادة من «ت».

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسير البغوي» (٣/ ٦٣٩)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٥٣)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٢٠٤).

موضع حضورك، المعنى: يا حسرة من العباد على أنفسهم، وتندماً وتلهفاً في استهزائهم برسل الله، وعدم إيمانهم بهم، ثم بين سبب الحسرة والندامة.

فقال: ﴿ مَا يَأْتِيهِ مِ مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عَيَسْتَهُ زِءُونَ ﴾ تمثيل لفعل قريش. \*

﴿ أَلَوْ يَرُواْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ ﴾.

[٣١] ﴿ أَلَمْ يَرَوَّا ﴾ أهل مكة رؤية البصر ﴿ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ ﴾ وهم أهل كل عصر، سُموا بذلك؛ لاقترانهم بالوجود، و(كَمْ) هنا خبرية ﴿ أَنَّهُمْ ﴾ أي: الماضين ﴿ إِلَيْهِمْ ﴾ إلى المكيين ﴿ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ أي: من مات لا يعود إلى الدنيا، أفلا يعتبرون؟!

\* \* \*

﴿ وَإِن كُلُّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿

[٣٢] ﴿ وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴾ . قرأ ابن عامر، وعاصم، وحمزة، وأبو جعفر بخلاف عنه: (لمَّا) بالتشديد، جعلوا (إِنْ) بمعنى الجحد، و(لَمَّا) بمعنى إلاَّ، تقديره: وما كلُّ إلاَّ جميع، وقرأ الباقون: بالتخفيف (۱)، جعلوا (إِنْ) للتحقيق، و(ما) صلة، مجازه: وكلُّ لَجميع لدينا، المعنى: كل الخلائق يجتمعون لدينا في الموقف للحساب.

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۲٦)، و«تفسير البغوي» (٣/ ٦٣٩)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٩١)، و«معجم القراءات القرآنية» (٢٠٦/٥).

﴿ وَءَايَةٌ لَمُّمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَلِنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُونَ آلَ ﴾.

[٣٣] ﴿ وَءَايَةٌ لَمْمُ ﴾ مبتدأ، وخبره ﴿ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ ﴾ اليابسة. قرأ نافع، وأبو جعفر: (الْمَيِّتَةُ) بتشديد الياء، والباقون: بتخفيفها ﴿ أَحْيَيْنَهَا ﴾ بالماء.

﴿ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا ﴾ جنسَ الحب؛ كالحنطة والشعير وما أشبههما.

﴿ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴾ وخص الحب بالذكر؛ لأنه أكثر المطلوب.

\* \* \*

﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَكِ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿ وَالْعَنْكِ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿ وَالْعَنْكِ فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿ وَالْعَنْكِ فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿ وَالْعَنْكِ فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴾ .

[٣٤] ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ ﴾ بساتين ﴿ مِّن نَجِيبُ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا ﴾ أي: في الأرض ﴿ مِنَ الْعُيُونِ ﴾ قرأ ابن كثير، وحمزة، والكسائي، وأبو بكر عن عاصم، وابن ذكوان عن ابن عامر: (الْعِيُونِ) بكسر العين، والباقون: بضمها (١).

\* \* \*

﴿ لِيَأْكُلُواْ مِن ثُمَرِهِ - وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِم ۖ أَفَلا يَشْكُرُونَ ﴿ فَيَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

[٣٥] ثم علل تفجير العيون فقال: ﴿ لِيَأْكُلُواْ مِن ثُمَرِهِ ﴾ قرأ حمزة، والكسائي، وخلف: (ثُمُرِهِ) بضم الثاء والميم؛ أي: الأموال الكثيرة

<sup>(</sup>۱) انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٦٤-٣٦٥)، و«معجم القراءات القرآنية» (٢٠٦/٥).

المثمرة من كل صنف، جمع ثمار، وقرأ الباقون: بفتحها (١)؛ أي: ليأكلوا من الثمر الحاصل بالماء مما يخرجه الشجر (٢).

﴿ وَمَا عَمِلَتُهُ أَيدِيهِم ﴿ قرأ حمزة، والكسائي، وخلف، وأبو بكر عن عاصم: (عَمِلَتْ) بغير هاء ضمير، حذفت من صلة الاسم، وهي مرادة، وهي في مصاحف أهل الكوفة كذلك، وقرأ الباقون: بالهاء، ووصلها ابن كثير على أصله، وهي في مصاحفهم كذلك(٣)؛ أي: يأكلون من الذي عملته أيديهم من الزرع والغرس، والهاء عائدة إلى (ما) التي هي بمعنى الذي.

## ﴿ أَفَلَا يَشَكُرُونَ ﴾ نِعَمَ الله عليهم؟

\* \* \*

﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزُوَجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنَ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَاَيْتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ آلِكُ .

[٣٦] ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزُوْجَ ﴾ الأصناف ﴿ كُنَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ ﴾ من الدكور والإناث ﴿ وَمِمَّا الْأَرْضُ ﴾ من الدكور والإناث ﴿ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴾ من دوابً البر البحر.

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٠٥)، و «الكشف» لمكي (١/٤٤٣)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/٢٠٧).

<sup>(</sup>۲) في «ت»: «الثمر».

<sup>(</sup>٣) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٤٠)، و«التيسير» للداني (ص: ١٨٤)، و«تفسير البغوي» (٣/ ٦٤٠)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٢٠٧).

﴿ وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ ١٠٠٠

[٣٧] ﴿ وَءَايَةٌ لَمَّمُ ﴾ تدلُّ على قدرتنا ﴿ ٱلْتَلُنسَلَخُ ﴾ نُزيل ضوءه، ونخرج ﴿ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ ﴾ فنجيء بالظلمة؛ لأن الأصل هي الظلمة، والنهار داخل عليها، فإذا غربت الشمس، سلخ النهار من الليل.

﴿ فَإِذَا هُم مُّظِّلِمُونَ ﴾ داخلون في الظلام.

\* \* \*

﴿ وَٱلشَّمْسُ تَعْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَّهَا أَذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

[٣٨] ﴿ وَالشَّمْسُ تَجَدِي لِمُسْتَقَرِّ لَّهَا ﴾ أي: موضع تستقر فيه، وهو مغربها لا تجاوزه، ومستقرها تحت العرش، ورد به الحديث عن النبي عَلَيْهُ (١). قرأ أبو جعفر بخلاف عنه: (لِمُسْتَقِرٌّ) بكسر القاف، وقرأ الجمهور: بالفتح (٢).

﴿ ذَالِكَ ﴾ السيرُ ﴿ تَقْدِيرُ ٱلْعَرِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴾ المحيطِ علمُه بكل معلوم.

\* \* \*

﴿ وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ١٠٠٠ ﴿

[٣٩] ﴿ وَٱلْقَمَرَ ﴾ قرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وروح عن

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٤٥٢٥) كتاب: التفسير، باب: ﴿ وَالشَّمْسُ تَجَرِى لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ﴾، ومسلم (١٥٩)، كتاب: الإيمان، باب: بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله عنه قول الله تعالى: ﴿ وَالشَّمْسُ بَحَرِى لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ﴾؟ قال: «مستقرها تحت العرش».

 <sup>(</sup>۲) انظر: «المحتسب» لابن جني (۲/۲۱۲)، و«معجم القراءات القرآنية»
 (۲۰۸/۵).

يعقوب: برفع الراء على الابتداء، والباقون: بنصبها(۱) بفعل يفسره ﴿ قَدَّرْنَكُ مَنَازِلَ ﴾ حال؛ أي: قدرنا القمر ذا منازل، وهي ثمانية وعشرون منزلاً، وهي السرطان إلى الرشاء، وهو بطن الحوت، وهي مقسومة على اثني عشر برجاً، وهي الحمل إلى الحوت، فينزل القمر كل ليلة منزلاً من منازله، ويسير سيراً غير متفاوت، ويستسر ليلتين إن كان الشهر ثلاثين، وليلة إن كان تسعاً وعشرين، فإذا قطع منازله، دَقَّ في رأي العين وتقوس وليلة إن كان تسعاً وعشرين، فإذا قطع منازله، دَقَّ في رأي العين وتقوس وتقوس واصفرَّ، فشبه القمر به، وتقدم في سورة يونس ذكرُ منازل القمر، والكلام عليه بأتمَّ من هذا.

### \* \* \*

﴿ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا آَن تُدُرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِّ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ إِنَا ﴾.

[٤٠] ﴿ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا ﴾ أي: لا يصح لها ولا يستقيم.

﴿ أَن تُذَرِكَ ٱلْهَمَرَ ﴾ أن تجتمع معه فتطمسَ نوره؛ لأن فلكها غيرُ فلكه، ولأنها تقطع فلكها كل سنة مرة، والقمر كل شهر مرة.

﴿ وَلَا أَلَيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ ﴾ وإن كان سير القمر أسرعَ من سيرها، فهما يتعاقبان بحساب معلوم، لا يجيء أحدهما قبل وقته، ولا يجتمعان حتى يبطل الله سبحانه هذا التأليف، ويطلع الشمس من مغربها، ويجمع بين

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٤٠)، و«تفسير البغوي» (٣/ ٦٤١)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/٣٥٣)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٢١٨).

الشمس والقمر، وهو من أشراط الساعة.

﴿ وَكُلُّ ﴾ تنوين عوض من المضاف إليه؛ أي: كل واحد من النيرين والنجوم.

﴿ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ﴾ لأن كل واحد يجري في فلكه.

\* \* \*

﴿ وَءَايَةً لَّمُ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ١٠٠٠ ﴿

[13] ﴿ وَءَايَةً لَمُ مَ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُم ۚ أَي: ذرية قوم نوح، والمراد بالذرية: الآباء والأجداد، واسم الذرية يقع على الآباء كما يقع على الأولاد. قرأ نافع، وأبو جعفر، وابن عامر، ويعقوب: (ذُرِّيَّاتِهِمْ) بالألف على الجمع مع كسر التاء؛ لكثرة من حمل معه في السفينة، وقرأ الباقون: (ذُرِّيَّتَهُمْ) بغير ألف على التوحيد مع فتح التاء إرادة الجنس (۱).

﴿ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴾ المملوء، والمراد: سفينة نوح عليه السلام، وهؤلاء من نسل من حُمل معه، وكانوا في أصلابهم.

\* \* \*

﴿ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ عَمَا يَرْكَبُونَ ١٠٠٠ .

[٤٢] ﴿ وَخَلَقْنَا لَمُم ﴾ للذرية ﴿ مِّن مِثْلِهِ ۽ ﴾ أي: في الفلك ﴿ مَا يَزَكَبُونَ ﴾ من الإبل، وهي سفن البر.

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۸٤)، و «تفسير البغوي» (۳/ ۲٤۲)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/۳/۲)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/٩٠٠).

﴿ وَإِن نَّشَأَ نُغُرِقُهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ ﴿ فَهُمْ . وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ ﴿ فَ اللهِ . [٤٣] ﴿ وَإِن نَشَأَ نُغَرِقُهُمْ ﴾ مع إيجاد السفن .

﴿ فَلَا صَرِيحَ ﴾ لا مُغيثَ ﴿ لَمُمَّ ﴾ إذا وقعوا في الغرق.

﴿ وَلَا هُمَّ يُنْقَذُونَ ﴾ يخلصون من الغرق.

\* \* \*

﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَعًا إِلَىٰ حِينِ ﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَعًا إِلَىٰ حِينِ ﴿

[٤٤] ﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا ﴾ نصب على الاستثناء؛ كأنه قال: إلا أن نرحمهم، وقيل: نصب على المفعول من أجله؛ كأنه قال: إلا لأجل رحمتنا إياهم.

﴿ وَمَتَكًا ﴾ عطف على (رحمةً) وقوله: ﴿ إِلَىٰ حِينٍ ﴾ يريد: إلى آجالهم المضروبة لهم.

\* \* \*

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّقُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَاخَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ ﴾.

[٤٥] ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ ﴾ من أمر الآخرة، فاعملوا لها.

﴿ وَمَا خَلْفَكُمْ ﴾ من الدنيا، فلا تغتروا بها ﴿ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ لتكونوا راجين رحمة الله، وجواب (إذا) محذوف، تقديره: إذا قيل لهم، أعرضوا، يدل عليه (مُعْرِضِينَ) بعدُ.

\* \* \*

﴿ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ أَنَّ ﴾.

[٤٦] ﴿ وَمَا تَأْنِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَتِ رَبِّهِمْ ﴾ والآيات: العلامات والدلائل.

﴿ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴾ لأنهم اعتادوا الإعراض، وتمرنوا عليه.

\* \* \*

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوَاْ أَنظُعِمُ مَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ثُمِينِ إِنْ ﴾ .

[٤٧] ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ﴾ أي: لكفار مكة:

﴿ أَنفَقُواً ﴾ على المساكين.

﴿ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ ﴾ من الأموال.

﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواَ أَنْطُعِمُ أَنرزُق ﴿ مَن لَّوْ يَشَاءُ ٱللّهُ أَطُعَمهُ وَ ثم لم يرزقه مع قدرته عليه، فنحن نوافق مشيئة الله، فلا نطعم من لم يطعمه الله، وهذا مما يتمسك به البخلاء، ويقولون: لا نعطي من حرمه الله، وذلك أنهم كانوا يسمعون المؤمنين يعلقون الأشياء بمشيئة الله، فأخرجوا هذا الجواب مخرج الاستهزاء بالمؤمنين، لا اعتقاداً، يوضح ذلك قولهم للمؤمنين: ﴿ إِنْ أَنتُمُ إِلّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ لقولكم لنا: أنفقوا من مالكم.

\* \* \*

﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ ۗ ٥٠٠٠٠٠

[٤٨] ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعْدُ ﴾ يوم البعث ﴿ إِن كُنْئُمْ ﴾ خطاب للنبي ﷺ وأصحابه ﴿ صَلِدِقِينَ ﴾ فيما تقولون .

﴿ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَلِحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿ ﴾.

[٤٩] قال الله تعالى: ﴿ مَا يَنْظُرُونَ ﴾ ما ينتظرون.

﴿ إِلَّا صَيْحَةَ وَلِحِدَةً ﴾ يعني: النفخة الأولى. اتفق القراء على نصب (صَيْحَةً وَاحِدَةً)؛ إذ هو مفعول (يَنْظُرُونَ).

﴿ تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِمُونَ ﴾ قرأ حمزة: (يَخْصِمُونَ) بإسكان الخاء وتخفيف الصاد، كيضربون؛ أي: يخصم بعضُهم بعضاً، وقرأ حفص عن عاصم، والكسائي، ويعقوب، وخلف، وابن ذكوان عن ابن عامر: بكسر الخاء وتشديد الصاد(١١)، أصله يختصمون، أدغمت التاء في الصاد، فاجتمع ساكنان، فكسرت الخاء لهما، وقرأ أبو بكر عن عاصم بخلاف عنه: بكسر الياء إتباعاً للخاء، وقرأ أبو جعفر: بسكون الخاء وتشديد الصاد، فيجمع بين ساكنين، وقرأ ابن كثير، وورش عن نافع، وهشام عن ابن عامر بخلاف عنه: بفتح الخاء وكسر الصاد مشددة، أصله: يختصمون أيضاً، نقلت حركة التاء إلى الخاء، ثم أدغمت التاء في الصاد؛ لقربها منه، وقرأ أبو عمرو، وقالون عن نافع: باختلاس فتحة الخاء وتشديد الصاد، أصله: يختصمون، حذفت فتحة التاء، فاجتمع ساكنان، فحركت الخاء حركة مختلسة؛ لتدل على أن أصل الخاء السكون، ثم أدغمت التاء في الصاد، المعنى: يُصاح بهم في النفخة الأولى وهم مشغولون يتبايعون ويتجادلون، فتأخذهم الصيحة وهم غادون.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٤١)، و«التيسير» للداني (ص: ١٨٤)، و«تفسير البغوي» (٣/ ٦٤٣)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٥٤)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٢١١-٢١١).

﴿ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ١٠٠٠

[٠٠] ﴿ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً ﴾ وصية ﴿ وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴾ ينقلبون ؛ أي : عجلوا عن الوصية وعن الرجوع إلى أهليهم (١).

\* \* \*

﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ﴿ ﴾.

[٥١] ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ ﴾ هو قرن، وهي النفخة الأخيرة، وبينهما أربعون سنة، وتقدم ذكر النفخات الثلاث في سورة النمل.

﴿ فَإِذَا هُـم مِّنَ ٱلْأَجَدَاثِ ﴾ القبور ﴿ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ﴾ يسرعون، وبين النفختين لا يعذبون.

\* \* \*

﴿ قَالُواْ يَنُوَيْلُنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَّا ۗ هَنَذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ وَصَدَفَ ٱلْمُرْسِلُونِ إِنَّ ﴾ .

[ ٥٦] فإذا رأوا ما ثم ﴿ فَالُوٓا ﴾ تحسراً على رقدتهم (٢) بين الرقدتين : ﴿ يَكُوِيُّلْنَا مَنُ بَعَثَنَا ﴾ أيقظنا (٣) ﴿ مِن مَّرْقَدِنَا ﴾ منامنا الذي كنا فيه ؟ حفص عن عاصم : يسكت يسيراً على (مَرْقَدِنَا) (٤).

<sup>(</sup>١) في «ت»: «إليهم».

<sup>(</sup>۲) في «ت»: «قدرتهم».

<sup>(</sup>۳) «أيقظنا» زيادة من «ت».

<sup>(</sup>٤) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٤٢)، و«معجم القراءات القرآنية» (٢١٣/٥).

ثم يقول: ﴿ هَٰذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَنَ ﴾ أي: الذي وعده، وهو من كلام الكفار. ﴿ وَصَدَقَ ﴾ أي: والذي صدق فيه.

﴿ ٱلْمُرْسَلُونَ﴾ وهو الإنذار، أقروا حين لا ينفع الإقرار.

\* \* \*

﴿ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّذَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّذَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿ فَا

[٥٣] ﴿ إِن كَانَتُ ﴾ النفخةُ الأخيرة ﴿ إِلَّا صَيْحَةً وَخِدَةً ﴾ قرأ أبو جعفر: (صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ) بالرفع فيهما، والباقون: بالنصب، وتقدم توجيه القراءات في الحرف المتقدم، وهو ﴿ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةٌ وَنِحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَكِمِدُونَ ﴾.

﴿ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴾ للحساب.

\* \* \*

﴿ فَٱلْمُومَ لَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْعًا وَلَا تَجُدْزُونَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ فَإِنَّا مَا كُنتُمْ

[٥٤] ﴿ فَٱلْيُوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئًا وَلَا تُحْنَزُونَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ حكاية لما يقال لهم حينئذ.

\* \* \*

﴿ إِنَّ أَصْحَبَ ٱلْجُنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَكِهُونَ ١٠٠٠ ﴿ إِنَّ أَصْحَبَ ٱلْجُنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَكِهُونَ ١٠٠٠

[٥٥] ﴿ إِنَّ أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيُوْمَ فِي شُغُلِ ﴾ عن النار وأهلها. قرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو: بإسكان الغين، والباقون: بضمها (١)، وهما لغتان، مثل: السُّحْت، والسُّحُت.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٤١)، و«التيسير» للداني (ص: ١٨٤)، =

﴿ فَكِهُونَ ﴾ منعَّمون. قرأ أبو جعفر: (فَكِهُونَ) بغير ألف بعد الفاء، والباقون: بالألف(١)، وهما لغتان؛ مثل: الحاذر، والحذر.

#### \* \* \*

# ﴿ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَّكِعُونَ ١٠٠٠ .

[٥٦] ﴿ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ ﴾ قرأ حمزة، والكسائي، وخلف: (ظُلَلٍ) بضم الظاء من غير ألف، جمع ظلة، وقرأ الباقون: بكسر الظاء وألف، جمع ظِلّ (٢).

﴿ عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ ﴾ جمع أريكة، وهي السرير في الحجلة، وهي ستر كالبيت، ولا تكون أريكة إلا إذا اجتمعا، المعنى: لا تصيبهم الشمس، وهم في الجنة على السرر المرخاة عليها الستور.

﴿ مُتَّكِوُنَ ﴾ قرأ أبو جعفر: (مُتَّكُونَ) بضم الكاف وسكون الواو بغير همز، والباقون: بكسر الكاف والهمز (٣).

<sup>=</sup> و «تفسير البغوي» (٣/ ٦٤٤)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٢١٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البغوي» (٣/ ٦٤٤)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٥٤\_٣٥٥)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٨٤)، و «تفسير البغوي» (٣/ ٦٤٥)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٦٦)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: "إتحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص: ٣٦٦)، و"معجم القراءات القرآنية" (٥/ ٢١٥).

﴿ لَمُهُمْ فِيهَا فَلَكِهَةٌ وَلَهُمْ مَّا يَدَّعُونَ ١٠٠٠ .

[٧٥] ﴿ لَهُمْ فِيهَا فَلَكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَذَّعُونَ ﴾ يشتهون.

\* \* \*

# ﴿ سَلَكُمْ قَوْلًا مِن زَّبِّ زَّحِيمٍ ١٠٠٠ .

[٥٨] ﴿ سَلَامٌ ﴾ أي: ولهم سلام ﴿ قَوْلًا مِن رَبٍّ رَجِيمٍ ﴾ أي: يقوله الله قولاً، وهو مبالغة في تعظيمهم أن السلام وقع منه بغير واسطة.

عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: قال النبي ﷺ: «بَيْنَا أَهلُ الجَنَّة في نعيمهم، إذ سَطَع لهم نورٌ، فرفعوا رؤوسهم، فإذا الربُّ - عز وجل - قد أَشْرَف عليهم من فوقهم، فقال: السَّلامُ عليكم يا أهلَ الجنة، فذلك قوله: ﴿ سَلَنَمُ قَوْلًا مِن زَبِ رَحِيمٍ ﴾ فينظر إليهم، وينظرون إليه، فلا ينقلبون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجبَ عنهم، فيبقى نورُه وبركتُه عليهم في ديارهم (١).

\* \* \*

## ﴿ وَٱمْتَـٰزُواْ ٱلْيُوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠٠٠ .

[٥٩] ﴿ وَآمْتَزُوا ﴾ فيه حذف، تقديره: ونقولَ للكفرة: امتازوا؛ أي: اعتزلوا من أهل الجنة ﴿ اللَّهُ مَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ لأن العالم في الموقف مختلطون، وهذه معادلة لقوله لأصحاب الجنة: ﴿ سَلَنَهُ ﴾.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (۱۸٤) باب: فيما أنكرت الجهمية. وإسناده ضعيف، انظر: «الكامل في الضعفاء» لابن عدي (٦/ ١٣).

﴿ ﴿ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَنَبَنِي ءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُواْ الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُقُ مُ مُثِينُ اللَّهِ . مُبِينُ اللَّهِ .

[٦٠] ﴿ ﴿ أَلَوْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ ﴾ أي: ألم أُوصِكم على لسان رسلي.

﴿ يَكَبَنِيٓ ءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ ﴾ إبليس؛ أي: لا تطيعوه في معصية الله.

﴿ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴾ ظاهرُ العداوة .

\* \* \*

﴿ وَأَنِ ٱعْبُدُونِ هَاذَا صِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مُسْتَقِيمٌ إِنَّ ﴾.

[71] ﴿ وَأَنِ ٱعْبُدُونِي ﴾ وَحِّدوني ﴿ هَندَّأَ ﴾ أي: العهد المعهود إليكم.

﴿ صِرَاطٌّ مُّسْتَقِيمٌ ﴾ طريق بليغ في الاستقامة.

\* \* \*

﴿ وَلَقَدْ أَضَلَ مِنكُمْ جِبِلَّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ ١٠٠٠ .

[٦٢] ﴿ وَلَقَدُ أَضَلَ مِنكُرُ حِبِلًا ﴾ خَلْقاً ﴿ كَثِيرًا ﴾: قرأ أبو عمرو، وابن عامر: (جُبلًا) بضم الجيم وإسكان الباء وتخفيف اللام، جمع جبيل، وقرأ ابن كثير، وحمزة، والكسائي، وخلف، ورويس عن يعقوب: بضم الجيم والباء جميعاً، وتخفيف اللام، وروى روح عن يعقوب كذلك، إلا أنه بتشديد اللام، وقرأ الباقون، وهم نافع، وأبو جعفر، وعاصم: بكسر الجيم والباء وتشديد اللام (١١)، جمع جبلة، وكلها لغات معناها واحد.

<sup>(</sup>١) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٤٢)، و«التيسير» للداني (ص: ١٨٤)، =

﴿ أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ ﴾ ما حل بهم فتؤمنون.

﴿ هَاذِهِ - جَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿ هَا إِنَّهُ .

[٦٣] فَثُمَّ يَقَالَ لَهُم: ﴿ هَاذِهِ عَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ بها.

\* \* \*

﴿ أَصْلَوْهَا ٱلْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

[٦٤] ﴿ أَصْلَوْهَا ٱلْيَوْمَ﴾ ذوقوا حرها ﴿ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ﴾ في الدنيا .

\* \* \*

﴿ ٱلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰٓ أَفُوهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا آَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ آرَجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ ٱلْيُوا هُمُ مِنَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ .

[70] ﴿ ٱلْيُومَ نَغْتِمُ عَلَىٓ أَفُوهِهِمَ ﴾ نُخرسهم ﴿ وَتُكَلِّمُنَاۤ أَيْدِيهِمْ ﴾ بعملها.

﴿ وَتَشَهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ بما صدر منهم، والمراد: جميع الجوارح؛ لأن كل عضو يعترف بما صدر منه، وفائدة نطق الأعضاء؛ ليعلم أن ما كان عوناً على المعاصي صار شاهداً، فلا ينبغي لأحد أن يصحب أحداً إلا لله تعالى؛ لئلا يُفتضح ثمَّ بسبب صحبته.

و «تفسير البغوي» (٣/ ٦٤٦)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري
 (٢/ ٣٥٥)، و «معجم القراءات القرآنية» (٢١٧/٥).

[٦٦] ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰٓ أَعْيُنِهِمْ ﴾ محونا آثار عيونهم؛ يعني: قريشاً.

﴿ فَأَسْتَبَقُواْ ٱلصِّرَطَ ﴾ فتبادروا إلى الطريق ﴿ فَأَنَّ ﴾ أي: فكيف ﴿ يُبْصِرُونَ ﴾ الطريق إلى مقاصدهم؟ أي: لا يبصرون، وكيف إنكار هنا، فيفيد النفي، المعنى: لو شئنا، لختمنا عليهم بالكفر، فلم يهتد منهم أحد أبداً.

\* \* \*

﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اَسْتَطَاعُواْ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ اللهُ .

[٦٧] ﴿ وَلَوْ نَشَكَآءُ لَمَسَخْنَاهُمْ ﴾ قردة وخنازير.

﴿ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ ﴾ أي: مسخاً يثبتهم على مكانهم بحيث يجمدون فيه. قرأ أبو بكر عن عاصم: (مَكَانَاتِهِمْ) بألف بعد النون على الجمع، وقرأ الباقون: بغير ألف على التوحيد (١).

﴿ فَمَا ٱسْتَطَاعُوا مُضِيًّا ﴾ إلى الدنيا ﴿ وَلَا يَرْجِعُونَ ﴾ إليها.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٤٢)، و«التيسير» للداني (ص: ١٠٧)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٢١٩).

## ﴿ وَمَن نُّعَيِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي ٱلْخَلْقِ أَفَلًا يَعْقِلُونَ ﴿ ﴾.

[7۸] ﴿ وَمَن نُعَمِّرُهُ ﴾ نطيل عمره ﴿ نُنَكِّسُهُ فِي ٱلْخَلَقِ ﴾ قرأ عاصم، وحمزة: (نُنكِّسُهُ) بضم النون الأولى وفتح الثانية وكسر الكاف مشدداً، وقرأ الباقون: بفتح النون الأولى وإسكان الثانية، وضم الكاف مخففاً (۱)، لغتان بمعنى: جعل أعلى الشيء أسفله، المعنى: من يُطل عمره، يرده بعد كمال خلقه وخلقه وعلمه إلى مثل حال صغره.

﴿ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴾ أن القادر على ذلك قادرٌ على البعث، فيؤمنون؟! قرأ نافع، وأبو جعفر، ويعقوب، وابن ذكوان عن ابن عامر: (تَعْقِلُونَ) بالخطاب، والباقون: بالغيب(٢).

### \* \* \*

## ﴿ وَمَا عَلَّمْنَكُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكِّرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ هُو إِلَّا ذِكِّرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ ﴿ }

[79] ولما قال كفار مكة: إن محمداً شاعر، وما يقوله شعر، أنزل الله تكذيباً لهم: ﴿ وَمَا عَلَّمْنَكُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِى لَهُ ﴾ أي: ما يتسهل له عمله، ولا إنشاده موزوناً؛ لنفي الطعن فيه، فأما نحو: «أنا النبيُّ لا كَذِبْ أنا ابنُ عبد المطَّلِبُ (٣)، فليس بشعر عند أرباب هذا الشأن، ثم بين الذي علَّمه.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٤٣)، و«التيسير» للداني (ص: ١٨٥)، و«تفسير البغوي» (٦٤٨/٣)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٨٥)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٥٧)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٢٢١).

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٧٠٩)، كتاب: الجهاد والسير، باب: من قاد دابة غيره في
 الحرب، ومسلم (١٧٧٦)، كتاب: الجهاد والسير، باب: في غزوة حنين ، =

﴿ إِنْ هُوَ ﴾ أي: المعلَّم، وهو الموحى إليه ﷺ.

﴿ إِلَّا ذِكْرٌ ﴾ موعظة ﴿ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ ﴾ الأحكام، المعنى: إنما منعناه من عمل الشعر وتعليمه؛ لئلا يتهم.

\* \* \*

﴿ لِّيُمنذِرَمَن كَانَ حَيًّا وَيَعِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ إِنَّهُ .

[٧٠] ﴿ لِيُصْدَدِرَ ﴾ قرأ نافع، وأبو جعفر، وابن عامر، ويعقوب: (لِتُنْذِرَ) بالخطاب للنبي ﷺ، وقرأ الباقون: بالغيب إخباراً عن القرآن (١) ﴿ مَن كَانَ حَيَّا﴾ عاقلاً.

من حديث البراء بن عازب. قال ابن حجر رحمه الله \_: قال ابن التين: كان بعض أهل العلم يقوله بفتح الباء من قوله: «لا كَذِبَ» ليخرجه عن الوزن. وقد أجيب عن مقالته صلى الله عليه وسلم هذا الرجز بأجوبة أحدها: أنه نظم غيره، وأنه كان فيه: أنت النبي لا كذب. أنت ابن عبد المطلب، فذكره بلفظ «أنا» . . وذكر رحمه الله أجوبة أقربها للصواب والله أعلم: أنه دلَّ على جواز وقوع الكلام منه صلى الله عليه وسلم منظوماً من غير قصد إلى ذلك، ولا يسمى ذلك شعراً، وكان قد وقع الكثير من ذلك في القرآن العظيم، منها: ﴿ ٱلْمُكَيِدُونَ السَّنَجُونَ الرَّكِعُونَ السَّنَجِدُونَ ﴾ ﴿ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَمَا عَرْشُ عَظِيمٌ ﴾ ﴿ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ فَيْنَاتٍ تَبْبَاتٍ عَلِدَاتٍ سَيِحَاتٍ ﴾ . . . ﴿ قُلُ لِلَّذِينَ حَمَّواً الله انظر وله الله . انظر الفتح» (١/ ٣١) و (١/ ٢١) و (١/ ٢٥) .

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١٨٥)، و«تفسير البغوي» (٣/ ٦٤٩)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٢٥٥)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٢٢١).

﴿ وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ ﴾ ويجب العذاب ﴿ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴾ المصِرِّين على الكفر. \* \* \*

﴿ أَوَلَمْ يَرُوا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتُ أَيْدِينَا أَنْعَكُمًا فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ ﴿ أَوَلَمْ يَرُوا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتُ أَيْدِينَا أَنْعَكُمًا فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ ﴿ كَا اللَّهُ مُ لَهُ اللَّهُ مَا لَكُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الل

[٧١] ﴿ أُوَلَمْ يَرُواْ أَنَا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَا عَمِلَتُ أَيْدِينَا ﴾ تولَّينا خلقه بإبداعنا من غير إعانة أحد ﴿ أَنْعَكُمَّا فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ ﴾ متصرفون، لم تُخلق وحشية نافرة من بني آدم لا يقدرون على ضبطها.

\* \* \*

﴿ وَذَلَلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ١٠٠٠ .

[٧٢] ﴿ وَذَلَلْنَهَا﴾ سخرناها ﴿ لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ ﴾ أي: ما يركبون. ﴿ وَمِنْهَا يَأْ كُلُونَ ﴾ اللحم والوَدَك.

\* \* \*

﴿ وَلَهُ مُ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُّ أَفَلَا يَشَكُرُونَ ١٠٠٠ ١٠٠٠

[٧٣] ﴿ وَلَهُمْ فِيهَا مَنْنَفِعُ ﴾ كأصوافها وأوبارها وأشعارها.

﴿ وَمَشَارِبُ ﴾ من اللبن، جمع مَشْرَب، وهو الشرب. قرأ هشام، وابن ذكوان بخلاف عنهما: (وَمَشَاربُ) بإمالة فتحة الشين (١١).

﴿ أَفَلَا يَشِّكُرُونَ ﴾ المنعمَ عليهم؟!

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ٥٢)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٦٧)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٢٢٢).

﴿ وَأَتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ١٠٠٠ .

[٧٤] ﴿ وَأَتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَ ةَ ﴾ يعبدونها.

﴿ لَّعَلَّهُم يُنصَرُون ﴾ أي: لعلهم يمنعون من العذاب بشفاعة آلهتهم.

\* \* \*

﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَمُمْ جُندُ مُحْضَرُونَ ١٠٠٠

[٧٥] ﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ الآلهةُ ﴿ نَصَرَهُمُ ﴾ أي: نصر عابديهم.

﴿ وَهُمْ لَمُمْ جُندُ تُحْضَرُونَ ﴾ أي: الكفارُ جندٌ للأصنام، يحضرونها في الدنيا، ويغضبون لها، وهي لا تنفعهم.

\* \* \*

﴿ فَلَا يَحْزُنِكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ ﴾.

[٧٦] ﴿ فَلَا يَعَزُنكَ قَوْلُهُمُ ﴾ يعني: كفار مكة في تكذيبك. قرأ نافع: (يُحْزِنْكَ) بضم الياء وكسر الزاي، والباقون: بفتح الياء وضم الزاي(١١).

﴿ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ من الكفر وتكذيبك، فنجازيهم عليه.

\* \* \*

﴿ أُولَمْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن نُّطُفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيهُ مُّبِينٌ اللهِ .

[٧٧] ونزل في أُبي بن خلف لما أنكر البعث، وأتى النبيَّ ﷺ بعظم

<sup>(</sup>۱) انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ٣٦٧)، و«معجم القراءات القرآنية» (٢٢٢/٥).

رميم، ففتّه وقال: يا محمد! أترى يحيي الله ُ هذا بعدما بَلِيَ ورَمَّ؟ فقال النبي ﷺ: «نعم، ويدخلك النار».

﴿ أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن نَّطُفَةٍ ﴾ أي: منيٍّ.

﴿ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ ﴾ شديد الخصومة ﴿ مُبِينٌ ﴾ بَيِّنُها بعدما كان ماء مهيناً، المعنى: ألم يستدل بخلقه على إمكان البعث؟!

\* \* \*

﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِىَ خَلْقَةً ۚ قَالَ مَن يُحِي ٱلْعِظَامَ وَهِى رَمِيتُ ﴿ ﴾ . [٧٨] ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا ﴾ بفته العظام .

﴿ وَنَسِيَ خَلْقَةً ﴾ من المني، فهو أغرب من إحياء العظم.

﴿ قَالَ مَن يُحْيِ ٱلْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيكُ ﴾ بالية، ولم يؤنث (رَمِيم)؛ لأنه معدول من فاعله، وكل ما كان معدولاً عن وجهه ووزنه، كان مصروفاً عن إعرابه؛ كقوله: ﴿ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيّاً ﴾ [مريم: ٢٨] أسقط الهاء لأنها مصروفة عن باغية.

وفي الآية حجة في إثبات الحياة في العظم، ونجاسته بالموت، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة: لا تحل الحياة بالعظم، فلا ينجس بالموت، له أن المعنى أنها ترد كما كانت رطبة في بدن حساس.

واختلفوا في الآدمي هل ينجس بالموت؟ فقال أبو حنيفة: ينجس، إلا أن المسلم يطهر بالغسل، وتكره الصلاة عليه في المسجد، وعن مالك خلاف، والذي اختاره ابن رشد: الطهارة، وهو الأظهر عند صاحب «المختصر»(۱)، وأما الصلاة في المسجد، فالمشهور من مذهبه كراهتها

<sup>(</sup>۱) انظر: «مختصر خليل» (ص: ۱۰) قال: والنجس ما استثني ما ذكر=

كقول أبي حنيفة، وعند الشافعي وأحمد: لا ينجس بالموت، ولا تكره الصلاة عليه في المسجد.

\* \* \*

﴿ قُلْ يُعْيِيهَا ٱلَّذِى أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةً وَهُو بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمُ اللَّهِ ﴿

[٧٩] ﴿ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِي آنشَاهَا ٓ أَوَّلَ مَرَّةً ۚ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴾ يعلم تفاصيل المخلوقات قبل خلقها وبعده .

\* \* \*

﴿ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَاۤ أَنتُم مِّنَهُ تُوقِدُونَ ۞﴾.

[۸۰] ﴿ الَّذِى جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا ﴾ هما شجرتان يقال لإحداهما: المرخ، وللأخرى: العفار، يقطع منهما قضيبان وهما خضراوان، فيسحق المرخ وهو ذكر، على العفار وهو أنثى، فتنقدح النار بإذن الله تعالى.

﴿ فَإِذَا آنَتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ﴾ تقدحون، وهذا دليل على القدرة على البعث ؛ لأنه تعالى جمع بين الماء والنار والخشب، فلا الماء يطفىء النار، ولا النار تحرق الخشب.

ولو قملة أو آدمياً، والأظهر طهارته.

﴿ أَوَلَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَددٍ عَلَىٓ أَن يَعْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَقُ الْعَلِيمُ اللهُ ﴿ وَهُوَ ٱلْخَلَقُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ ﴾ .

[٨١] ثم ذكر ما هو أعظم من خلق الإنسان فقال:

﴿ أَوَلَيْسَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ ﴾ مع عظمها على غير مثال سابق ﴿ يِقَدِرٍ عَلَىٰ أَن يَعْلُقَ مِثْلَهُ مَ الْناسي في الصغر؛ أي: لا يعجزه شيء. قرأ رويس عن يعقوب: (يَقْدِرُ) بياء مفتوحة وإسكان القاف من غير ألف، وضم الراء على أنه فعل مستقبل مثل يَصْرِف، وقرأ الباقون: بالباء وفتح القاف وألف بعدها وخفض الراء منونة على وزن فاعل (۱).

﴿ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَّقُ﴾ الكثير الخلق ﴿ ٱلْعَلِيمُ ﴾ بجميع ما خلق.

\* \* \*

﴿ إِنَّمَاۤ أَمْرُهُۥ إِذَآ أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيكُونُ ۞ .

[٨٢] ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ وَإِذَا أَرَادَ شَيَّا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ قرأ ابن عامر ، والكسائي: (فَيكُونَ) بالنصب عطفاً على (يَقُولَ) ، وقرأ الباقون: بالرفع (٢) ؛ أي: فهو يكونُ ، وهذا إشارة إلى سرعة تكوُّن الشيء ، وأنه تعالى لا يلحقه نَصَب في إيجاد المعدوم وإعدام الموجود.

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البغوي» (۳/ ۲۰۱)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۳۰۵)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٤٤)، و«التيسير» للداني (ص: ١٣٧)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٢٢٣).

# ﴿ فَسُبْحَنَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوثُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ فَا لَكُونُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَ

[۸۳] ثم نزه تعالى نفسه تنزيها عاماً مطلقاً فقال: ﴿فَسُبَحَنَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ﴾ قرأ رويس عن يعقوب: (بِيَدِهِ) باختلاس كسرة الهاء، والباقون: بإشباعها(۱) ﴿مَلَكُوتُ ﴾ أي: مُلْكُ ﴿ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ وزيدت الواو والتاء للمبالغة، ومعناه: ضبط كل شيء، والقدرة عليه.

﴿ وَإِلَيْهِ ثُرُجَعُونَ ﴾ قرأ يعقوب: (تَرْجِعُونَ) بفتح التاء وكسر الجيم، والباقون: بضم التاء وفتح الجيم (٢)، وهو وعد ووعيد للمقرين والمنكرين.

قال ﷺ: «اقرؤوا على موتاكم يَس»(٣)، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۳۱۲)، و «معجم القراءات القرآنية» (۵/ ۲۲۳).

<sup>(</sup>٢) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢٠٨/٢)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٣١٢١)، كتاب: الجنائز، باب: القراءة عند الميت، والنسائي في «السنن الكبرى» (١٠٩١٣)، وابن ماجه (١٤٨٨)، باب: ما جاء فيما يقال عند المريض إذا، والإمام أحمد في «المسند» (٥/ ٢٧)، وابن حبان في «صحيحه» (٣٠٠٢). من حديث معقل بن يسار. قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (٢/ ١٠٤): أعلَّه ابن القطان بالاضطراب وبالوقف، وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه، ونقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف الإسناد، مجهول المتن، ولا يصح في الباب حديث. وقال أحمد في «مسنده»: كانت المشيخة يقولون: «إذا قُرئت» يعني «يس» عند الميت خُفِف عنه ها. اهـ.

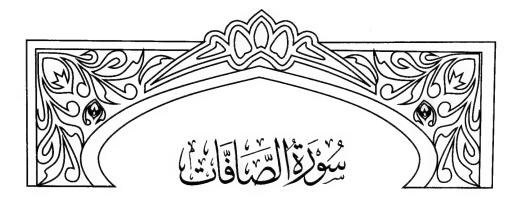

مكية، وآيها: مئة وثمانون وآيتان، وحروفها: ثلاثة آلاف وثماني مئة وستة وعشرون حرفاً، وكلمها ثماني مئة وستون كلمة.

## ﴿ وَالصَّنَفَّاتِ صَفًّا ١

[١] ﴿ وَٱلصَّنَفَّتِ ﴾ جمع صافَّة ﴿ صَفًا ﴾ مصدر ، وكذلك (زَجْراً) و(ذِكْراً) بعد؛ يعني: الملائكة صفوفاً في السماء كصفوف الصلاة .

\* \* \*

### ﴿ فَأَلزَّ جِزَتِ زَجْرًا ۞﴾.

[٢] ﴿ فَٱلزَّجِرَتِ زَجْرًا﴾ الملائكة تزجر السحاب وتسوقه.

\* \* \*

## ﴿ فَٱلنَّالِيَاتِ ذِكْرًا ﴿ فَٱلنَّالِيَاتِ ذِكْرًا

[٣] ﴿ فَٱلنَّالِيَاتِ ذِكْرًا ﴾ هم الملائكة يتلون ذكر الله، وهذا كله قسم، أقسم الله بها، وليس لغيره ذلك.

## ﴿ إِنَّ إِلَاهَكُوٰ لَوَحِدُّ ١٠٠٠ .

[٤] وجواب القسم: ﴿ إِنَّ إِلَهَكُوْ لَوَحِدُ ﴾ في معناه وذاته وصفاته، وجيء بالفاء لتدل أن القسم مجموع المذكورات، والواو لا تفيده. قرأ أبو عمرو، وحمزة: (وَالصَّافَّات صَّفاً. فَالزَّاجِرَات زَّجْراً. فَالتَّالِيَات ذِّكْراً) بإدغام التاء فيما بعدها من غير إشارة، والباقون: بكسر التاء من غير إدغام (١).

#### \* \* \*

## ﴿ زَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَارِقِ ٥٠٠ .

[0] ﴿ رَبُّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُ الْمَشَارِقِ ﴾ مشارق الشمس ومغاربها، وحذفها لدلالة (مشارق) عليها، وقد قال في سورة المزمل: ﴿ رَبُّ الْمُشَرِقِ وَالْمَغْرِبِ ﴾ [الآية: ٩] أراد به: الجهة، فالمشرق جهة، والمغرب جهة، وقال في سورة الرحمن: ﴿ رَبُّ الْمُشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمُغْرِبِينِ ﴾ [الآية: ١٧] يعني: مشرقي الصيف والشتاء، ومغربيهما، وقال في سورة المعارج: ﴿ رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالنَّهَ وَمغربه .

روي أن الله تعالى خلق للشمس ثلاث مئة وستين كوة في المشرق، ومثلها في المغرب، على عدد أيام السنة، تطلع الشمس كل يوم من كوة منها، وتغرب في كوة منها، لا ترجع إلى الكوة التي تطلع منها إلى ذلك اليوم من العام المقبل، فهي المشارق والمغارب(٢)، المعنى: هو ربُّ جميع الموجودات.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٤٦)، و«التيسير» للداني (ص: ١٨٥)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>۲) انظر: «تفسير البغوي» (۳/ ٦٥٤)، وذكره القرطبي في «تفسيره» (١٥/ ٦٣)، =

## ﴿ إِنَّا زَيِّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنيَا بِزِينَةٍ ٱلْكُورِكِ ( ) .

[7] ﴿ إِنَّا زَيَّنَا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنِيَا بِزِينَةٍ ٱلْكُوَكِ ﴾ قرأ أبو بكر عن عاصم: (بِزِينَةٍ) منونة (الْكُواكِبَ) نصب؛ أي: بتزييننا الكواكبَ، وقرأ حمزة، وخلف (۱)، وحفص عن عاصم: (بِزِينَةٍ) منونة (الْكَوَاكِبِ) خفضاً بدلاً من (زينةٍ)، وقرأ الباقون: (بِزِينَةٍ) بغير تنوين، وجرّ (الْكَوَاكِبِ) إضافة، المعنى: زينا السماء القريبة إليكم بالكواكب.

\* \* \*

## ﴿ وَحِفْظًا مِّن كُلِّي شَيْطَنِ مَّارِدٍ ۞ ٠.

[٧] ﴿ وَحِفَظاً ﴾ نصب بمحذوف؛ أي: وحفظناها حفظاً بالشهب.

﴿ مِّن كُلِّ شَيْطَانِ مَّارِدٍ ﴾ متمرد يُرمون بها .

\* \* \*

﴿ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ وَيُقَذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ﴿ ﴾.

[٨] ﴿ لَا يَسَمَّعُونَ ﴾ قرأ حمزة، والكسائي، وخلف، وحفص عن عاصم: (يَسَّمَّعُونَ) بتشديد السين والميم؛ أي: لا يستمعون، فأدغمت التاء في السين، وقرأ الباقون: بتخفيفها (٢)؛ أي: لا يستطيعون الاستماع.

﴿ إِلَى ٱلْمَلِإِ ٱلْأَعْلَى ﴾ الملائكة ؛ لأنهم في السماء .

<sup>=</sup> ورواه أبو الشيخ في «العظمة» (١١٦٣/٤)، عن عكرمة، عن ابن عباس.

<sup>(</sup>۱) «وخلف» ساقطة من «ت».

<sup>(</sup>٢) المصادر السابقة.

﴿ وَيُقْذَفُونَ ﴾ يُرمون ﴿ مِن كُلِّ جَانِبٍ ﴾ بالشهب.

\* \* \*

﴿ دُحُورًا ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبُ ۚ ۞ .

[٩] ﴿ دُحُورًا ﴾ إبعاداً، وأصل الدحر: الطرد.

﴿ وَلَهُمْ ﴾ في الآخرة ﴿ عَذَابٌ وَاصِبٌ ﴾ دائم لا ينقطع.

\* \* \*

﴿ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَنْبَعَهُ إِسْهَاكُ ثَاقِبٌ ١٠٠٠ ﴿

[10] ﴿ إِلَّا ﴾ استثناء من الجنس، وتقدم حكم الاستثناء من غير الجنس، واستثناء الكل، وغير ذلك من أحكام الاستثناء في سورة الكهف.

﴿ مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ ﴾ اختلس الكلمة من كلام الملائكة مُسارقةً .

﴿ فَأَنْبَعَهُ ﴾ لحقه ﴿ شِهَابُ ثَاقِبٌ ﴾ كوكب مضيء لا يخطئه، يثقب الجني فيقتله أو يحرقه أو يخبله، وإنما يعودون لاستراق السمع مع علمهم بأنهم لا يصلون إليه؛ طمعاً في السلامة ونيل المراد؛ كراكب البحر.

\* \* \*

﴿ فَأَسْتَفْئِهِمْ أَهُمْ أَشَدُ خَلْقًا أَم مِّنْ خَلَقًنا ۚ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَازِبِ إِنَّ اللَّهُ مُن طَينٍ لَازِبِ إِنَّ ﴾.

[11] ﴿ فَاسْتَفْنِهِمْ ﴾ فاستخبر كفار مكة توبيخاً ، وسلهم سؤال مُحاجَّة .
 قرأ رويس عن يعقوب: بضم الهاء ، والباقون: بكسرها(١) .

<sup>(</sup>۱) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۱/ ۲۷۲)، «ومعجم القراءات القرآنية» (٥/ ٢٣٠).

﴿ أَهُمْ أَشَدُ خُلْقًا أَم مَّنَ خُلَقًا أَ مَ مَن خَلَقًا ﴾ من الملائكة والسموات والأرضين وما فيهما، وجيء (بمن) تغليباً للعقلاء، وقيل: أم من خلقنا من الأمم قبلهم، ثم أوما إلى ضعفهم؛ لأن من خُلق من ضعف فهو ضعيف.

فقال: ﴿ إِنَّا خَلَقْنَهُم مِّن طِينٍ لَّازِبِ ﴾ لاصق يعلق باليد.

\* \* \*

### ﴿ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخُرُونَ ١٠٠٠ ﴾.

[۱۲] ﴿ بَلْ عَجِبْتَ ﴾ قرأ حمزة، والكسائي، وخلف: بضم التاء خبراً عن النبي على الله عبت أي: قل يا محمد: بل عجبت وقيل: هو خبر عن الله تعالى، والتعجب من الله ليس كالتعجب من الآدميين؛ لأنه من الناس إنكار وتعظيم، ومن الله قد يكون بمعنى الإنكار والذم، وقد يكون بمعنى الاستحسان والرضا كما جاء في الحديث: «عجبَ ربُّكم من شابِّ ليست له صَبْوةٌ (۱)، وهي عبارة عما يظهره الله تعالى في جانب المتعجّب منه من التعظيم أو التحقير، حتى يصير الناس متعجبين منه، وقرأ الباقون: بالفتح خطاباً للنبي علي (۲)، المعنى: تعجبت يا محمد من تركهم الإيمان بعد قيام البرهان.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في «المسند» (٤/ ١٥١) وأبو يعلى في «مسنده» (١٧٤٩)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٧/ ٣٠٩) من حديث عقبة بن عامر، وفيه ابن لهيعة. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠/ ٢٧٠): وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٤٧)، و«التيسير» للداني (ص: ١٨٦)، و«تفسير البغوي» (٣/ ٦٥٥)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٢٣١).

﴿ وَيَسْخُرُونَ ﴾ أي: وهم يسخرون منك ومن تعجبك.

\* \* \*

﴿ وَإِذَا ذُكِّرُواْ لَا يَذَكُرُونَ ١

[١٣] ﴿ وَإِذَا ذَكِّرُوا ﴾ وُعظوا بالقرآن ﴿ لَا يَذَكُّرُونَ ﴾ لا يتعظون.

\* \* \*

﴿ وَإِذَا رَأُواْ ءَايَةً يَسْتَسْخِرُونَ ١

[18] ﴿ وَإِذَا رَأُوا ءَايَةً ﴾ تدل على صدقك.

﴿ يَسَتَسْخِرُونَ ﴾ يبالغون في السخرية والاستهزاء بك.

\* \* \*

﴿ وَقَالُوٓا إِنْ هَلَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينُ ۞ .

[١٥] ﴿ وَقَالُوٓا إِنْ هَنَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينُ ﴾ بَيِّن.

\* \* \*

﴿ أَءِذَا مِنْنَا وَكُنَّا نُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ١٠٠٠ ﴿

[17] ﴿ أَوِذَا مِنْنَا وَكُنَّا نُرَابًا وَعَظَامًا أَوِنَا لَمَبْعُوثُونَ ﴾ أي: أنبعث إذا متنا؟ واختلاف القراء في الهمزتين من (أَئِذَا) (أَئِنَّا)، وفي ضم الميم وكسرها من (مِتْنَا) كاختلافهم في ذلك في سورة (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ).

\* \* \*

﴿ أَوَ ءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَلُونَ ﴿ ﴾ .

[١٧] ﴿ أَوَ ءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ﴾ الأقدمون. قرأ أبو جعفر، وابن عامر،

وقالون: بإسكان الواو، وهي (أو) التي هي للقسمة والتخيير، وقرأ الباقون: بفتح الواو، وهي واو العطف دخلت عليها ألف الاستفهام، واختلف عن ورش، فروي عنه كالأول، إلا أنه ينقل حركة الهمزة بعدها إليها كسائر السواكن، وروي عنه الفتح كالجمهور(١)، تلخيصه: ويقولون: أنبعث نحن ويُبعث آباؤنا أيضاً؟! استبعاداً لذلك؛ لأن آباءهم أقدم، فبعثهم أغرب.

\* \* \*

﴿ قُلُ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَاخِرُونَ ١

[١٨] ﴿ قُلَ ﴾ لهم يا محمد: ﴿ نَعَمُ ﴾ تُبعثون ﴿ وَأَنتُمُ دَخِرُونَ ﴾ صاغرون. قرأ الكسائي: (نَعِمْ) بكسر العين، والباقون: بفتحها (٢).

\* \* \*

﴿ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ۞ .

[19] وجواب الشرط المقدر ﴿ فَإِنَّا هِيَ ﴾ أي: إذا وجد ذلك، فما نفخة البعث إلا ﴿ زَجْرَةٌ ﴾ صيحة ﴿ وَحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ ﴾ أي: الخلائق أحياء.

﴿ يَنظُرُونَ﴾ ما يُفعل بهم .

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۸٦)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۳۵۷)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: «التيسير» للداني (ص: ١١٠)، و«الكشف» لمكي (١/ ٤٦٢)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٢٣٢).

﴿ وَقَالُواْ يَنُونَيْكُنَا هَلَاَ ايُّومُ ٱلدِّينِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

[٢٠] ﴿ وَقَالُوٓا ﴾ يعني: الكافرين ثُمَّ:

﴿ يَوَيْلَنَا هَٰذَا يَوْمُ ٱلِدِّينِ﴾ أي: الحساب والجزاء.

\* \* \*

﴿ هَنَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عِنْكُذِّبُونَ ١٠٠٠ ﴿

[٢١] ثم تقول الملائكة: ﴿ هَلْاَ يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ﴾ القضاء بين الخلائق.

﴿ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَنَّكَنِّبُونَ ﴾.

\* \* \*

﴿ ﴿ أَخْشُرُوا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴿ ﴾ .

[٢٢] ثم يقال للملائكة: ﴿ ﴿ المُّمْرُوا الَّذِينَ ظَامَوا ﴾ هم المشركون.

﴿ وَأَزْوَجَهُمْ ﴾ أي: أشباههم، فيحشر صاحب الربا والزنا والخمر وغيرهم، كلُّ مع صاحبه.

﴿ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴾ .

\* \* \*

﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ اللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْجَحِيمِ

[٢٣] ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ وهم الأوثان ﴿ فَأَهْدُوهُمْ ﴾ دلوهم وسوقوهم.

﴿ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْجَحِيمِ ﴾ طريق النار .

﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْعُولُونَ ١٠٠٠ .

[٢٤] ﴿ وَقِفُوهُمْ ﴾ احبسوهم ﴿ إِنَّهُم مَشْتُولُونَ ﴾ عن جميع أقوالهم وأفعالهم.

قال عَلَيْ: «لا تزولُ قدمُ ابنِ آدمَ يومَ القيامة حتى يُسأل عن أربعة: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به (١٠).

\* \* \*

## ﴿ مَا لَكُورَ لَا نَنَاصَرُونَ ١

[70] فَثَمَّ يقال لهم توبيخاً: ﴿مَا لَكُوْ لَا نَنَاصَرُونَ ﴾ لا ينصر بعضكم بعضاً كحالكم في الدنيا. قرأ أبو جعفر، والبزي: (لاَ تَنَاصَرُونَ) بتشديد التاء(٢).

\* \* \*

﴿ بَلْ هُوُ ٱلْيُومَ مُسْتَسْلِمُونَ ١٠٠٠ .

[٢٦] ﴿ بَلْ هُرُ ٱلْيُوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴾ منقادون أذلاء لا حيلة لهم.

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۲٤۱۷)، كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع، باب: ما جاء في شأن الحساب والقصاص، وقال: حسن صحيح، من حديث أبي برزة الأسلمي رضى الله عنه.

<sup>(</sup>۲) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۲۳۳\_۲۳۳)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ۳۶۹)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ۲۳۳).

﴿ وَأَقْبُلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَ لُونَ ١

[٢٧] ﴿ وَأَقَبِّلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ أي: الأتباع على الرؤساء.

﴿ يَتَسَاءَلُونَ ﴾ يتخاصمون.

\* \* \*

﴿ قَالُواْ إِنَّكُمْ كُنُّمُ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ ١٠٠٠

[٢٨] ﴿ قَالُوا ﴾ أي: الأتباع للرؤساء.

﴿ إِنَّكُمْ كُنُّمُ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ ﴾ عن الجهة التي كنا نأمنكم منها؛ لحلفكم إنكم على الحق، فصدقناكم، فأنتم أضللتمونا.

\* \* \*

﴿ قَالُواْ بَلِ لَمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ شَيْ ﴾ .

[٢٩] ﴿ قَالُوا ﴾ أي: الرؤساء للأتباع: ﴿ بَل لَمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾ بل لم تكونوا على الحق فنضلكم عنه، إنما الكفر من قبَلِكم.

\* \* \*

﴿ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلْطَ نَرٍّ بَلْ كُننُمْ قَوْمًا طَلْغِينَ ﴿ ﴾ .

[٣٠] ﴿ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِّن سُلْطَ نَزٍّ ﴾ من قوة فنقهركم على الكفر.

﴿ بَلْ كُننُمْ قَوْمًا طَاغِينَ ﴾ ضالين .

\* \* \*

﴿ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا ۚ إِنَّا لَذَ آبِقُونَ ﴿ اللَّهُ ٨٠

[٣١] ﴿ فَحَقَّ ﴾ وجب ﴿ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّناً ۚ ﴾ بالعذاب، وهو: ﴿ لَأَمْلَأَنَّ

جَهَنَّكُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ [السجدة: ١٣].

﴿ إِنَّا لَذَآبِقُونَ ﴾ جميعاً العذاب.

\* \* \*

﴿ فَأَغُونِنَكُمْ إِنَّا كُنَّا غُوبِنَ ١

[٣٢] ﴿ فَأَغُونِنَكُمْ ﴾ أضللناكم عن الهدى ﴿ إِنَّا كُنَّا غَلِوِينَ ﴾ ضالين.

\* \* \*

﴿ فَإِنَّهُمْ يَوْمَيِذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿

[٣٣] قال الله تعالى: ﴿ فَإِنَّهُمْ ﴾ أي: التابعون والمتبوعون.

﴿ يَوْمَبِذٍ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴾ لاشتراكهم في الغواية.

\* \* \*

﴿ إِنَّا كَذَالِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّا كَالْمُ

[٣٤] ﴿ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ الذين جعلوا لله شركاء .

\* \* \*

﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَآ إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكُمْرُونَ ﴿ إِنَّهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكُمْرُونَ ﴿ ﴾.

[٣٥] ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوٓا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسۡتَكُمْرُونَ ﴾ يتكبرون عن كلمة التوحيد.

\* \* \*

﴿ وَيَقُولُونَ أَبِنَّا لَتَارِكُوٓاْ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِرٍ تَجْنُونِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

[٣٦] ﴿ وَيَقُولُونَ أَبِنَا لَتَارِكُوٓا عَالِهَتِنَا لِشَاعِرِ تَجۡنُونِ ﴾ واختلاف القراء في الهمزتين من (أَئِنَّا) كاختلافهم فيهما من (أَئِنَّ لَنَا لأَجْراً) في سورة

الشعراء [الآية: ١١]، وكذلك (أَئِنَّكَ) (أَئِفُكاً)، المعنى: أنترك عبادة الأصنام لقول محمد؛ لأنهم وصفوه بالشعر والجنون.

\* \* \*

﴿ بَلْ جَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ كُلَّ مَلْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

[٣٧] فرد الله تعالى عليهم بقوله: ﴿ بَلْ جَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ أي: أتى بما أتى به المرسلون قبله.

\* \* \*

﴿ إِنَّكُورُ لَذَ آبِقُوا ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ ١

[٣٨] ﴿ إِنَّكُمْ لَذَآبِقُوا ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ ﴾ الوجيع بإشراككم.

\* \* \*

﴿ وَمَا تَجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنُّمْ تَعْمَلُونَ ﴿ فَهَا تَجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنُّمْ تَعْمَلُونَ

[٣٩] ﴿ وَمَا تُجَزَّوْنَ إِلَّا مَا كُنُّهُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ من الشرك.

\* \* \*

﴿ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ١٠٠٠ ﴿

[15] ﴿ إِلَّاعِبَادَ اللهِ ﴾ أي: لكن عباد الله ﴿ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ على الاستثناء المنقطع. قرأ الكوفيون، ونافع، وأبو جعفر: (الْمُخْلَصِينَ) حيث وقع بفتح اللام؛ أي: المختارين، وقرأ الباقون: بكسرها(١)؛ أي: المخلِصين لله الطاعة.

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۲۸)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۲۹۵)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٢٣٤).

﴿ أُوْلَتِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ ١

[٤١] ﴿ أُولَتِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ﴾ هو طعامهم في الجنة بكرة وعشياً.

\* \* \*

﴿ فَوَكِهُ ۗ وَهُم مُّكُرِّمُونَ ۞ ٨٠

[٤٢] ﴿ فَوَكِهُ ﴾ جمع فاكهة ، وهي ما يؤكل تلذذاً ، لا للقوت ؛ لأن أهل الجنة مستغنون عن حفظ الصحة بالغذاء ؛ لأن أجسامهم محكمة مخلوقة للأبد ، وكانت أرزاقهم فواكه خالصة ﴿ وَهُم مُّكْرَمُونَ ﴾ بثواب الله .

\* \* \*

﴿ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ أَنَّ ﴾ .

[٤٣] ﴿ فِ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ أي: في جنات ليس فيها إلا النعيم.

\* \* \*

﴿ عَلَىٰ شُرُدٍ مُّنَقَدِلِينَ ۞ ﴿ .

[٤٤] ﴿ عَلَىٰ سُرُرٍ مُّنَقَدِبِلِينَ ﴾ لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض؛ لدوران الأسِرَّة بهم.

\* \* \*

﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِّن مَّعِينِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِ

[٤٥] ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ﴾ هو الإناء بشرابه، فإن لم يكن فيه شراب، فهو إناء.

﴿ مِّن مَّعِينٍ ﴾ أي: من خمر يجري كالماء.

## ﴿ بَيْضَآءَ لَذَّهِ لِلشَّارِبِينَ ﴿ بَيْضَآءَ لَذَّهِ لِلشَّارِبِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

[٤٦] ﴿ بَيْضَآءَ ﴾ أي: اللون ﴿ لَذَّةِ ﴾ عذبة طيبة ﴿ لِلشَّنرِبِينَ ﴾ قرأ ابن ذكوان عن ابن عامر بخلاف عنه: (لِلشَّارِبِينَ) بالإمالة (١١).

\* \* \*

﴿ لَا فِيهَا غَوْلُ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ١

[٧٤] ﴿ لَا فِيهَا غَوْلُ ﴾ أي: لا تُذهب عقولهم ﴿ وَلَا هُمْ عَنَهَا يُنزَفُونَ ﴾ قرأ حمزة، والكسائي، وخلف: بكسر الزاي؛ أي: لا تفنى خمورهم، وقرأ الباقون: بالفتح (٢)؛ أي: لا تزال عقولهم.

\* \* \*

﴿ وَعِندَهُمُ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ عِينُ ١

[ ٤٨] ﴿ ﴿ وَعِندَهُمْ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ ﴾ لا ينظرن إلى غير أزواجهن؛ لحسنهم عندهن ﴿ عِينُ ﴾ حِسان الأعين.

\* \* \*

﴿ كَأَنَّهُنَّ بِيضٌ مَّكُنُونٌ ﴿ كَأَنَّهُنَّ بِيضٌ مَّكُنُونٌ ﴿ كَأَنَّهُنَّ مِنْكُ ﴿

[٤٩] ﴿ كَأَنَّهُنَّ ﴾ أي: القاصرات ﴿ بَيْضٌ ﴾ للنعام.

﴿ مَّكَّنُونٌ ﴾ مصون يستره النعام بريشه، فلا يصل إليه غبار.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٤٧)، و«التيسير» للداني (ص: ١٨٦)، و«تفسير البغوي» (٣/ ٦٥٩)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) المصادر السابقة.

﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَآءَ لُونَ ١٠٠٠

[٥٠] ﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَآءَلُونَ ﴾ يعني: أهل الجنة فيها عما كانوا عليه، وما وصلوا إليه.

\* \* \*

﴿ قَالَ قَآبِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿ فَا لَا عَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

[٥١] ﴿ قَالَ قَابِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴾ صاحب في الدنيا ينكر البعث.

\* \* \*

﴿ يَقُولُ أَءِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا لَهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

[ ٢٥] ﴿ يَقُولُ ﴾ أي: في الدنيا هزؤاً: ﴿ أَوِنَكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ﴾ بالبعث؟ وتقدم التنبيه على اختلاف القراء في الهمزتين من (أَئِنَّكَ).

\* \* \*

﴿ أَوِذَا مِنْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَمًا أَءِنَا لَمَدِينُونَ ﴿ ﴾.

[٥٣] ﴿ أَءِذَا مِنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَمًا أَءِنَا لَمَدِينُونَ ﴾ محاسَبون مجزيون، وتقدم التنبيه أيضاً على اختلاف القراء في (أَئِذَا مِتْنَا أَئِنَّا) في الآية السابقة، وهذا استفهام إنكار.

\* \* \*

﴿ قَالَ هَلْ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ ١٩٠٠ .

[30] ﴿ قَالَ ﴾ الله \_ عز وجل \_ لأهل الجنة: ﴿ هَلَ أَنتُم مُطَّلِعُونَ ﴾ إلى النار؟ فإن في الجنة كوًى تنظر إلى النار، المعنى: أتحبون الاطلاع في النار، فتنظروا أهلكم ومنازلكم فيها لو لم تؤمنوا؟

﴿ فَأَطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ٥٠٠ .

[00] ﴿ فَأَطَلَعَ ﴾ فنظر هذا المؤمن ﴿ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ الجَويمِ ﴾ أي: رأى قرينه في وسط النار، وسُمي وسطُ الشيء سواء؛ لاستواء الجوانب منه. وتقدم اختلاف القراء في الفتح والإمالة من (رَآهُ) في سورة الأنبياء عند تفسير قوله: ﴿ وَإِذَا رَءَاكَ اللَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [الآية: ٣٦].

\* \* \*

﴿ قَالَ تَأْسُّهِ إِن كِدتَّ لَتُرُدِينِ إِنَّ ﴾.

[٥٦] فلما رأى قرينه فيها ﴿ قَالَ ﴾ متشمتاً به: ﴿ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَرُّدِينِ ﴾ أي: والله لقد قاربت أن تهلكني. قرأ ورش عن نافع: (لَتُرْدِينِي) بإثبات الياء وصلاً، ويعقوب: بإثباتها وصلاً ووقفاً، والباقون: بحذفها في الحالين (١١).

\* \* \*

﴿ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ فَاللَّهِ مَا اللَّهِ عَمْدُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ ال

[٧٥] ﴿ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّ ﴾ على بالإيمان.

﴿ لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴾ معك في النار.

\* \* \*

﴿ أَفَمَا نَحُنُ بِمَيِّتِينٌ ١٠٠٠ ﴿

[٥٨] وعند ذبح الموت استفهمَ أهل الجنة استفهام تحدث بنعم الله

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۸۷)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۳۲۱)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٢٣٧\_٢٣٨).

تعالى وتلذذ، لا استفهام شك، فقالوا: ﴿ أَفَمَا ﴾ الفاء عاطفة على محذوف تقديره: أنحن منعمون مخلدون، فما ﴿ غَنُ بِمَيِّتِينٌ ﴾.

\* \* \*

﴿ إِلَّا مَوْلَتَنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ ع

[٥٩] ﴿ إِلَّا مَوْنَتَنَا ٱلْأُولَى ﴾ في الدنيا، نصب استثناء منقطع.

﴿ وَمَا نَحَنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴾ كالكفار.

\* \* \*

﴿ إِنَّ هَنَدَا لَمُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ إِنَّ هَنَدَا لَمُونَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ إِنَّ هَا

[٦٠] ﴿ إِنَّ هَاذَا لَمُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ وهذا من كلامهم على جهة الحديث بنعمة الله عليهم أنهم لا يموتون ولا يعذبون.

\* \* \*

﴿ لِمِثْلِ هَاذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَكِمِلُونَ ١

[71] فثم يقول الله تعالى لأهل الجنة تطييباً لقلوبهم: ﴿لِمِثْلِ هَاذَا﴾ الخلود والتنعيم ﴿فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَامِلُونَ ﴾ أي: لمثل (١) هذا يجب أن يعمل العاملون، لا للحظوظ الدنيوية المشوبة بالآلام السريعة الانصرام.

\* \* \*

﴿ أَذَالِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُومِ ١٠٠٠ .

[٦٢] ﴿ أَذَالِكَ ﴾ الذي ذكر لأهل الجنة ﴿ خَيْرٌ نُزُلًا ﴾ نصب تمييز،

<sup>(</sup>١) في «ت»: «لنيل مثل».

والنزل: ما يعد للنازل كضيف وغيره، ومنه أنزال الأجناد لأرزاقهم.

﴿ أَمْ شَجَرَةُ الرَّقُومِ ﴾ المعدة لأهل النار، والألف من قوله: (أَذَلِكَ) للتقرير، والمراد: تقرير قريش والكفار، وجاء بلفظ التفضيل بين شيئين؛ لاشتراك بينهما من حيث كان الكلام تقريراً، والاحتجاج يقتضي أن يوقف المتكلم خصمه على قسمين، أحدهما فاسد، ويحمله بالتقرير على اختيار أحدهما، ولو كان الكلام خبراً، لم يجز، ولا أفاد أن يقال: الجنة خير من شجرة الزقوم، والزقوم ثمرة شجرة خبيثة مرة كريهة الطعم يُكره أهلُ النار على تناوله، فهم يتزقمونه على أشد كراهية، ومنه قولهم: تزقم الطعام: إذا تناوله على كره ومشقة.

قال ابن عطية: وفي بعض البلاد الجدبة المجاورة للصحارى شجرة مرة مسمومة لها لبن إن مس جسم أحد، تورم ومات منه في أغلب الأمر، تسمى: شجرة الزقوم(١).

\* \* \*

﴿ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّا

[77] ﴿ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً ﴾ محنة.

﴿ لِلظَّلِمِينَ ﴾ لأن الكفار لما ذكر أن الزقوم ينبت في النار، افتتنوا وكذبوا، وقالوا: النار تحرق الشجر، فكيف تنبته؟!

<sup>(</sup>١) انظر: «المحرر الوجيز» (٤/٥/٤).

# ﴿ إِنَّهَا شَجَرَةٌ لَغُرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ إِنَّهَا شَجَرَةٌ لَغُرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ

[٦٤] وروي أن ابنَ الزِّبَعرى قال: إن محمداً يخوفكم الزقوم، وهو بلغة بربر: الزُّبْد والتمر، فأطعمهم ذلك أبو جهل، وقال: هذا ما يتوعدكم به محمد (١١)، فقال تعالى:

﴿ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَغْرُجُ فِي آصُلِ ٱلْجَحِيمِ ﴾ نابتة، فأصلها في قعر جهنم، وأغصانها ترتفع إلى دركاتها، من النار خلقت، وبها عذبت.

\* \* \*

﴿ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُ وسُ ٱلشَّيَطِينِ ١٠٠٠ .

[70] ﴿ طَلْعُهَا﴾ ثمرها ﴿ كَأَنَّهُ رُءُوسُ ٱلشَّيَطِينِ ﴾ الحيات.

\* \* \*

﴿ فَإِنَّهُمْ لَأَكِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِئُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ال

[77] ﴿ فَإِنَّهُمْ ﴾ أي: الكفار ﴿ لَأَكِلُونَ مِنْهَا ﴾ مع قبحها؛ لشدة جوعهم. ﴿ فَمَالِئُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴾ بحيث لا يحتمل الزيادة عليه.

\* \* \*

﴿ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمِ ﴿ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا ﴾ . [٧٧] ﴿ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا ﴾ لخلطاً .

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۱/ ٣٧٤)، وأبو يعلى في «مسنده» (۲۷۲۰)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه، وانظر «الدر المنثور» للسيوطي (٧/ ٩٦).

﴿ مِّنْ جَمِيمٍ ﴾ من ماء حار، قد بلغ نهاية الحر، المعنى: أنهم يشربون الماء الحار على الزقوم مختلطاً في أجوافهم، فيصير شوباً لهم.

\* \* \*

﴿ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْجَحِيمِ ﴿ فَي اللَّهِ مَا أَلَّهُ عَلِيمَ ﴿ فَا اللَّهُ مَا إِلَى ٱلْجَحِيمِ

[78] ﴿ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْمَحِيمِ ﴾ فالحميم خارج الجحيم، فإذا أكلوا الزقوم، سيقوا إلى الحميم فشربوه مع نكارته، ثم يردون إلى الجحيم.

\* \* \*

﴿ إِنَّهُمْ أَلْفَوْاْ ءَابَآءَ هُمْ ضَآلِينَ ١

[79] ﴿ إِنَّهُمْ أَلْفَوَّا ﴾ وجدوا ﴿ ءَابَآءَ هُرْضَآلِينَ ﴾ .

\* \* \*

﴿ فَهُمْ عَلَىٰٓ ءَاتَٰزِهِمْ يُهْرَعُونَ ١٠٠٠

[٧٠] ﴿ فَهُمْ عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِمْ ﴾ متبعين بسنتهم ﴿ يُهْرَعُونَ ﴾ يسرعون.

\* \* \*

﴿ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٠٠٠ .

[٧١] ﴿ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكُثُرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ من الأمم الخالية.

\* \* \*

﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُّنذِرِينَ ﴿ ﴾.

[٧٢] ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُّنذِرِينَ ﴾ أنبياء أنذروهم.

## ﴿ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ شَكْ.

[٧٣] ﴿ فَأَنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُنْذَرِينَ ﴾ من الشدة والفظاعة .

\* \* \*

## ﴿ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ

[٧٤] ﴿ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ الموحدين نجوا من العذاب. وتقدم اختلاف القراء في (الْمُخْلَصِينَ) [الآية: ٤٠]، وتوجبه قراءاتهم في الحرف السابق، والخطاب مع النبي ﷺ، والمقصود: خطاب قومه؛ فإنهم أيضاً سمعوا أخبارهم، ورأوا آثارهم.

\* \* \*

# ﴿ وَلَقَدُ نَادَ لِنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ ١٠٠٠ .

[٧٥] ﴿ وَلَقَدْ نَادَكَنَا نُوحٌ ﴾ دعانا مستنصِراً على قومه، واللام بعد جواب قسم محذوف، تقديره: والله لقد نادانا نوح.

﴿ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ ﴾ أي: فأجبناه أحسن الإجابة، فو اللهِ نعم المجيبون نحن، أهلكنا قومه.

\* \* \*

# ﴿ وَبَعَيْنَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ فَا لَكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ فَا لَكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ

[٧٦] ﴿ وَنَجَيْنَاهُ وَأَهْلَامُ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ الذي لحق قومه، وهو الغرق.

## ﴿ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ مُهُمُ ٱلْبَاقِينَ ١

[۷۷] ﴿ وَجَعَلْنَا ذُرِيَّتَهُ مُرُ ٱلْبَاقِينَ ﴾ مدة الدنيا؛ لأن الناس كلهم من نسله، وكان له ثلاثة أولاد: حام وسام ويافث، فسام أبو العرب وفارس والروم، وحام أبو السودان، ويافث أبو الترك ويأجوج ومأجوج.

\* \* \*

﴿ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ إِنَّ اللَّهِ .

[٧٨] ﴿ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴾ أي: أبقينا عليه ثناءً حسناً فيمن بعده من الأنبياء.

\* \* \*

﴿ سَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ الْعَالَمِينَ الْآَيَ ﴾ .

[٧٩] ﴿ سَلَمُّ عَلَىٰ نُوجٍ ﴾ أي: جعلنا هذا اللفظ يقال بعده.

﴿ فِ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ إلى يوم القيامة من الأنبياء (١١)؛ لكرامته علينا.

\* \* \*

﴿ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّا كُنَّالِكُ

[٨٠] ﴿ إِنَّا كَنَالِكَ ﴾ أي: جزاءً كفعلنا بنوح.

﴿ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ على إحسانهم.

<sup>(</sup>١) «من الأنبياء» ساقطة من «ت».

﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١

[٨١] ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ تعليل لإحسانه بالإيمان.

\* \* \*

﴿ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْأَخَرِينَ ١

[٨٢] ﴿ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ﴾ من الكافرين.

\* \* \*

﴿ ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَالِهِ عَ لَإِبْرَهِيمَ اللَّهِ ﴾ .

[۸۳] ﴿ ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَنِهِ ﴾ أهل سنته وأتباعه على أصل الدين، وإن اختلفت الشرائع ﴿ لَإِنْزَهِيمَ ﴾ وإن طال الزمان بينهما، وروي أن بينهما ألفين وست مئة وأربعين سنة (۱)، وقيل غير ذلك، بما في شيعته من معنى المشايعة.

\* \* \*

﴿ إِذْ جَآءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ١

[٨٤] ﴿ إِذْ جَآءَ رَبَّهُ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴾ من الشرك، والمجيء هنا بمعنى: الإخلاص والإقبال على الطاعة.

\* \* \*

﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَاذَا تَعُبُدُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ مَاذَا تَعُبُدُونَ ﴿ إِنَّ اللَّ

[٨٥] ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ۦ ﴾ موبخاً ﴿ مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴾؟!

<sup>(</sup>۱) ذكره الزمخشري في «الكشاف» (٤/ ٥٠)، والقرطبي في «تفسيره» (١٥/ ٩١).

﴿ أَيِفْكًا ءَالِهَةَ دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَرِّيدُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَرِّيدُونَ ﴿

[٨٦] ﴿ أَبِفَكًا ﴾ استفهام بمعنى التقرير، وتبدل منه.

﴿ ءَالِهَةَ دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ ﴾ أي: أتأفكون إفكاً وهو أسوأ الكذب، وتعبدون آلهة سوى الله؟! وتقدم التنبيه على اختلاف القراء في الهمزتين من قوله: (أَيْفُكاً).

\* \* \*

﴿ فَمَا ظُنُّكُمْ بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١

[٨٧] ﴿ فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ إذا لقيتموه أن يصنع بكم؟

\* \* \*

﴿ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي ٱلنُّجُومِ ١

[٨٨] وكان قومه نجَّامين، فخرجوا إلى عيدٍ لهم، وتركوا طعامهم عند أصنامهم زعموا التبرك عليه، فإذا رجعوا أكلوه، وقالوا له: اخرج معنا.

﴿ فَنَظَرَ نَظُرَةً فِي النُّجُومِ ﴾ في ذاتها، أراهم بأنه استدل بها على أنه مشارف للسقم؛ لئلا يخرجوه معهم.

\* \* \*

﴿ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴿ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ

[٨٩] ﴿ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾ أي: مطعون، وكانوا يفرون من الطاعون.

﴿ فَنُولِّواْ عَنْهُ مُدْبِرِينَ ۞﴾.

[٩٠] ﴿ فَنُوَلُّواْ عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴾ إلى عيدهم.

\* \* \*

﴿ فَرَاغَ إِلَىٰ عَالِهَ نِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ١٠٠٠ .

[٩١] ﴿ فَرَاغَ ﴾ أي: مال في خفاء ﴿ إِلَىٰ ءَالِهَابِمِ ﴾ بزعمهم، وهي الأصنام، وبين أيديهم الطعام ﴿ فَقَالَ ﴾ استهزاءً بهم: ﴿ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴾ فلم ينطقوا.

\* \* \*

﴿ مَالَكُورُ لَا نَنطِقُونَ ١٠٠٠ .

[٩٢] فقال: ﴿ مَالَكُورُ لَا نَنطِقُونَ ﴾ فلم تجب.

\* \* \*

﴿ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِٱلْمِينِ ﴿ فَاعَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِٱلْمِينِ ﴿ فَا عَلَيْهِمْ ضَرَّبًا بِأَلْمِينِ

[٩٣] ﴿ فَرَاعَ ﴾ مال ﴿ عَلَيْهِمْ ضَرِّهَا بِٱلْمَدِينِ ﴾ أي: كان يضربهم بيده اليمنى ؟ لأنها أقوى على العمل من الشمال، فتسمعوا ذلك.

\* \* \*

﴿ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ ١٠٠٠ .

[٩٤] ﴿ فَأَفْلُوٓا إِلَيْهِ يَرِفُونَ ﴾ يسرعون في المشي مع تقارب الخطا. قرأ حمزة: (يُزِفُّونَ) بضم الياء؛ أي: يحملون غيرهم على الإسراع، وقرأ

الباقون: بنصب الياء(١١)؛ أي: يسرعون هم.

\* \* \*

### ﴿ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا لَنْحِتُونَ ۞ .

[90] وكان بعض قد رآه يكسرها، وبعض لم يره، فأقبل من رآه مسرعاً نحوه، ثم جاء من لم يره يكسرها<sup>(٢)</sup>، فقال لمن رآه: من فعل هذا بآلهتنا؟ ثم قالوا له أجمعون: نحن نعبدها، وأنت تكسرها؟! فثم ﴿ قَالَ ﴾ موبخاً على وجه الحِجاج:

﴿ أَعَبُدُونَ مَا لَنْحِتُونَ ﴾ من الحجارة وغيرها أصناماً؟

\* \* \*

### ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ شِيَّ ﴾ .

[٩٦] ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمُ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ من نحتكم ومنحوتكم، فاعبدوه وحده، وفيه دليل على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى.

\* \* \*

## ﴿ قَالُواْ اَبْنُواْ لَكُمْ بُنْيَكَنَّا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ ﴿ إِنَّ ﴾ .

[٩٧] فشم ﴿ قَالُوٓا ﴾ بينهم: ﴿ آبَنُوا لَهُ بُلْيَنَا ﴾ فاملؤوه حطباً، وأضرموه بالنار، فإذا التهب ﴿ فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ ﴾ النار الشديدة.

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٤٨)، و«التيسير» للداني (ص: ١٨٦)، و«تفسير البغوي» (٣/ ٦٦٤)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٢٤٠\_٢٤١).

<sup>(</sup>۲) «یکسرها» زیادة من «ت».

﴿ فَأَرَادُواْ بِهِ - كَيْدًا فَحَعَلْنَهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ١

[٩٨] ﴿ فَأَرَادُواْ بِهِ عَكِدًا ﴾ شراً؛ بإلقائه (١) في النار.

﴿ فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴾ المقهورين، وتقدم ذكر القصة في سورة الأنبياء.

\* \* \*

﴿ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

[٩٩] ﴿ وَقَالَ إِنِّ ذَاهِبُ إِلَى رَبِّ ﴾ [أي: حيث أمرني، فهاجر إلى الشام] (٢) ﴿ سَيَهْدِينِ ﴾ إلى ما فيه صلاح ديني. قرأ يعقوب: (سَيَهْدِينِي) بإثبات الياء، والباقون: بحذفها (٣).

\* \* \*

﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ١٠٠٠ ﴿

[١٠٠] فلما قدم الأرض المقدسة ، سأل ربه الولد ، فقال :

﴿ رَبِّ هَبْ لِى مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ بعض الصالحين يُعينني على الدعوة والطاعة ، ويؤنسني في الغربة .

\* \* \*

﴿ فَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ١

[١٠١] ﴿ فَبَشَّرْنَكُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴾ في كبره، عليم في صغره، ففيه بشارة

<sup>(</sup>١) في «ت»: «في إلقائه».

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين زيادة من «ت».

<sup>(</sup>٣) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٦١)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٤٤١).

أنه ابن، وأنه يعيش وينتهي في السن حتى يوصف بالحلم.

#### \* \* \*

﴿ فَلَمَّا بِلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ قَالَ يَبُنَى إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّ أَذْبَعُكَ فَأَنظُرْ مَاذَا تَرَعَتْ قَالَ يَتَأَبَتِ ٱفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّنبِرِينَ ﴿ اللَّهُ مَا أَ

[١٠٢] ﴿ فَاَمَّا بَلَغَ مَعَهُ اَلسَّعْیَ ﴾ یعنی: المشی معه فی الجبل، وکان له ثلاث عشرة سنة، أو سبع ﴿ قَ ال يَبُنَیَّ ﴾ قرأ حفص عن عاصم: (یَا بُنیِّ) بفتح الیاء، والباقون: بکسرها(۱).

﴿ إِنَّ أَرَىٰ ﴾ أي: رأيت ﴿ فِي اَلْمَنَامِ اَنِّ أَذْبَكُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَكَ ﴾ من الرأي. قرأ نافع، وأبو جعفر، وابن كثير، وأبو عمرو: (إِنِّي أَرَى) (أَنِّي أَذْبَكُكَ) بنصب الياء فيهما، والباقون: بإسكانها (٢)، وقرأ حمزة، والكسائي، وخلف: (مَاذَا تُرِي) بضم التاء وكسر الراء كسرة خالصة بعدها ياء؛ أي: ماذا تُريناه من رأيك، أتجزع أم تصبر؟ وقرأ الباقون: بفتح التاء والراء، وأبو عمرو: يميل فتحة الراء، وورش: بين بين على أصلهما، والباقون: بإخلاص فتحها (٣)، وليس كرأي العين على القراءتين، وإنما والباقون: بإخلاص فتحها (٣)، وليس كرأي العين على القراءتين، وإنما

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۲۷)، و«الكشف» لمكي (۱/ ٥٢٩)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٢٤١).

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٥٠)، و«التيسير» للداني (ص: ١٨٧)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٦٠)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٤٨)، و«التيسير» للداني (ص: ١٨٦-١٨٦)، و«معجم المدانية» (ص: ٣٦٩-٣٧٩)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٢٤٢).

شاور ولده؛ ليعلم صبره، لا ليصبره، وشاوره ليأنس بالذبح؛ فإن صدور العظيم بغتة عظيم، وليحصل له الأجر بانقياده لطاعة الله وطاعة والده.

﴿ قَالَ يَنَأَبَتِ اَفْعَلُ مَا تُؤُمِّرُ ﴾ به ﴿ سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ اللّهُ مِنَ الصَّهِبِينَ ﴾ على ذلك، ومن أسند المشيئة إلى الله تعالى، والتجأ إليه، لم يعطب. قرأ أبو جعفر، وابن عامر: (يَا أَبَتَ) بفتح التاء، ووقفا: (يَا أَبَهُ) بالهاء، وافقهما في الوقف ابن كثير، ويعقوب (١)، وقرأ نافع، وأبو جعفر: (سَتَجدُنِيَ) بفتح الياء: والباقون: بإسكانه (٢).

والذبيح (٣) هو إسماعيل ـ عليه السلام ـ على قول الجمهور، وهو الراجح؛ بدليل أن ذكر البشارة بإسحاق ـ عليه السلام ـ بعد الفراغ من قصة المذبوح، فقال تعالى: ﴿ وَبَشَّرْنَكُ بِإِسْحَقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّلِحِينَ ﴾ فدل على أن المذبوح غيره، وأيضاً فإن الله تعالى قال في سورة هود: ﴿ فَبَشَّرْنَكُ بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَاء إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ﴾ [الآية: ٧١] فلما بشره بإسحاق، بشره بابنه يعقوب، فكيف يأمره بذبح إسحاق، وقد وعد له بنافلة منه، وهو قول العباس بن

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۲۷)، و «الكشف» لمكي (۲/۳)، و «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ۳۷۰)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٥٠)، و«التيسير» للداني (ص: ١٨٧)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٦٠)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>٣) جاء على هامش «ت»: «والقصة بحذافيرها تذكر في أكثر التفاسير والسير والسير والقصص والتواريخ وشبهها، مع ما فيه من الكلام، وقد ذكرنا بعضها بتوفيق العزيز العلام».

عبد المطلب، وابنه، وعبد الله بن عمر، وسعيد بن المسيب، والشعبي، والحسن البصري، ومجاهد، وغيرهم (١).

وروي عن معاوية أنه ذكر عنده: هل الذبيح إسماعيل أو إسحاق؟ قال: على الخبير سقطتم، كنت عند رسول الله على فجاء رجل فقال له: يا ابن الذبيحين! فضحك رسول الله على، فقيل لمعاوية: يا أمير المؤمنين! وما الذبيحان؟ فقال: إن عبد المطلب لما حفر زمزم، نذر لئن سهل الله له أمرها، ليذبحن أحد أولاده، قال: فخرج السهم على عبد الله، فمنعه أخواله، فقالوا له: افد ابنك بمئة من الإبل، ففداه، والثاني إسماعيل عليه السلام(٢).

وعن بعض علماء اليهود ممن أسلم وحسن إسلامه: أن علماء اليهود يعلمون أنه إسماعيل، ولكنهم يحسدون العرب أن يكون أباً لهم (٣).

وعند أهل الكتابين (٤) أن الذبيح إسحاق، وهو قول عمر، وعلي،

<sup>(</sup>۱) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (٧/ ١٠٨) وما بعد.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (۲۱/ ۸۵)، والحاكم في «المستدرك» (۲) رواه ابن جرير الطبري في «مختصره»: وإسناده واه. وانظر: «تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي» (۳/ ۱۷۸).

<sup>(</sup>٣) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ٦٦٦)، والزمخشري في الكشاف (٥/ ٤٨٠)، ورواه ابن إسحاق وابن جرير عن محمد بن كعب، كما في «الدر المنثور» (٨/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٤) جاء على هامش «ت»: «حكاه القرطبي وغيره عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله».

وابن مسعود، وكعب، ومقاتل، وقتادة، وعكرمة، والسدي، وغيرهم، وابن مسعود، وكعب، ومقاتل، وقتادة، وعكرمة، والسدي، وغيرهم، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿ فَبَشَرْنَكُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴿ فَهَا اللَّهَ مَعَهُ السَّعْىَ قَالَ يَبُنَى الْمَنَامِ أَنِي الْمَنَامِ أَنِي الْفَرْمَاذَا ﴾ أمر بذبح مَنْ بُشر به، وليس في القرآن أنه بشر بولد سوى إسحق، وهو قوله تعالى في سورة هود: ﴿ فَبَشَّرْنَهَا بِإِسْحَنَقَ ﴾ [الآية: ٧١]، وكلا القولين يروى عن رسول الله عليه .

وروي أنه لما بُشر بالولد، قال: هو بإذن الله ذبيح. ﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْیَ ﴾ قيل له: أوف بنذرك، فقال لولده: انطلق نقرب قرباناً لله ـ عز وجل ـ، وأخذ سكيناً وحبلاً، فانطلق معه حتى ذهب بين الجبال، فقال: يا أبت! أين قربانك؟ ﴿ قَالَ يَبُنَى ٓ إِنِّ آرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ آنِ ٓ أَذَبَكُك ﴾، فمن قال: يا أبت! أين قربانك؟ ﴿ قَالَ يَبُنَى ٓ إِنِّ آرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ آنِ ٓ أَذَبَكُك ﴾، فمن قال: إن الذبيح إسماعيل، فيقول: إن الذبح كان بمكة، ومن الدليل عليه أن قرني الكبش كانا منوطين بالكعبة في أيدي بني إسماعيل إلى أن احترق البيت واحترق القرنان في أيام ابن الزبير والحجاج.

قال الأصمعي: سألت أبا عمرو بن العلاء عن الذبيح إسحق كان أو إسماعيل؟ فقال: يا أصيمع! أين ذهب عقلك؟ متى كان إسحق بمكة؟ إنما كان إسماعيل بمكة، وهو الذي بنى البيت مع أبيه (١١).

وعن ابن عباس قال: «الذبيح إنه إسماعيل، وتزعم اليهود أنه إسحق، وكذبت اليهود»(٢).

<sup>(</sup>۱) ذكره البغوى في «تفسيره» (٣/ ٦٦٦).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن جرير الطبري في «تفسير» (٨٣/٢١)، والحاكم في «المستدرك» (٢٠٣٧).

ومن زعم أن إسحق هو الذبيح، فيقول: كان موضع الذبح بالشام على ميلين من إيلياء، وهي بيت المقدس، وزعمت اليهود أنه كان على صخرة بيت المقدس، فأراد الشيطان فتنتهم، فجاء أم الغلام على صورة رجل، فقال: تدرين أين ذهب بابنك؟ قالت: ذهب به يحتطب، قال: لا والله ما ذهب به إلا ليذبحه، قالت: كلا، هو أرحم به، وأشد حباً له من ذلك، قال: زعم أن الله أمره بذلك، قالت: فإن أمره بذلك، فقد أحسن أن يطيع قال: زعم أن الله أمره بذلك، قالت: فإن أمره بذلك، فقد أحسن أن يطيع ربه، فأتى الابن فقال: تدري أين يذهب بك أبوك؟ قال: يحتطب، قال: لا والله ما يريد إلا ذبحك، قال: ولم؟ قال: زعم أن ربه أمره بذلك، قال: فليفعل ما أمره به، فسمعاً وطاعة، ثم جاء الأب فقال: أين تريد؟ فقال: هذا الشعب لحاجة، قال: أرى الشيطان قد جاءك مناماً، فأمرك بذبح ابنك هذا، فعرفه، فقال: إليك عني يا عدو الله، فوالله لأمضين لأمر ربي، فرجع إبليس بغيظه، لم يصب من إبراهيم وأهله شيئاً مما أراد.

وروي أن إبليس عرض لإبراهيم بهذا المشعر، فسابقه فسبقه إبراهيم، ثم ذهب إلى جمرة العقبة، فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، ذهب، ثم عرض له عند الجمرة الوسطى، فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، ثم عرض له عند الجمرة الكبرى، فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، ثم مضى إبراهيم - عليه السلام - لأمر الله تعالى، ومنه شرع رمي الجمار في الحج، وهو من واجبات الحج، يجب بتركه الفدية باتفاق الأئمة. ولما عزما على الذبح، قال: يا أبتاه! اشدد وثاقي لئلا أضطرب، واجمع عليك ثيابك لئلا يصيبها دمي، واستحد شفرتك، وأسرع مراها على حلقي، فهو أهون على، وسلم على أمي، واردد عليها قميصي؛ فهو أسلى لها، فقال:

نعم العون أنت يا بني على أمر الله تعالى، ففعل ما أمر به ابنه، وقبله بين عينيه وقد ربطه وهو يبكى.

\* \* \*

﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ١

[۱۰۳] ﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا ﴾ استسلما وانقادا لأمر الله ﴿ وَتَلَّهُ لِلَّجَيِنِ ﴾ صرعه على جانب الجبهة، وكان ذلك بمنى عند الصخرة، ثم أوثقه، ووضع السكين على حلقه، فانقلبت السكين مراراً، ولم تعمل شيئاً بقدرة الله سبحانه، فقال: أكبني لوجهي لئلا ترحمني إذا نظرته، ولئلا أجزع من الشفرة، ففعل ووضع الشفرة على قفاه، فانقلبت، فقال: اطعن بها طعناً، فطعنه فانثنت (۱)، وجواب (فلما) محذوف؛ أي: فلما أسلما وتله.

\* \* \*

﴿ وَنَكَ يُنَّاهُ أَن يَتَإِبْرَهِي مُ النَّهُ ﴾ .

[١٠٤] ﴿ وَنَكَدَيْنَهُ أَن يَتَإِبْرَهِيمُ ﴾.

\* \* \*

﴿ قَدْ صَدَّقْتَ ٱلرُّقْيَأَ إِنَّا كَذَلِكَ بَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

[١٠٥] ﴿ قَدْ صَدَّقْتَ ٱلرُّؤْرِيَّ ﴾ أي: عملت بما أُمرت أجزل أجرهما،

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البغوي» (۳/ ٦٦٧ مرواه الطبري في «تفسيره» (۲۱ / ۷۸) عن ابن عباس.

ونحو هذا مما يقتضيه المعنى. قرأ الكسائي، وخلف: (الرُّؤْيَا) بالإمالة (١).

﴿ إِنَّا كَذَاكِ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ تعليل الإفراج تلك الشدة عنهما بإحسانهما.

\* \* \*

﴿ إِنَّ هَلَا لَمُو ٱلْبَلَتُوا ٱلْمُبِينُ ١

[١٠٦] ﴿ إِنَّ هَٰذَآ ﴾ الذبح ﴿ لَمُو البَّلَوُ الْمُبِينُ ﴾ الاختبار الظاهر.

\* \* \*

﴿ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ آنِ ﴾.

[۱۰۷] ﴿ وَفَكَيْنَهُ بِذِبْجِ عَظِيمٍ ﴾ هو كبش رعى في الجنة أربعين خريفاً (٢)، روي أنه الذي قربه قابيل ابن آدم، فنظر إبراهيم، فإذا هو بجبريل ـ عليه السلام ـ معه كبش أملح أقرن، فقال: هذا فداء ابنك فاذبحه دونه، فكبر جبريل ـ عليه السلام ـ، وكبر الكبش، وكبر إبراهيم، وكبر ابنه ـ عليهما السلام ـ ثاخذ إبراهيم الكبش، وأتى به المنحر من منى، فلما ذبحه، قال جبريل: الله أكبر الله أكبر، فقال الذبيح: لا إله إلا الله والله أكبر، فقال

<sup>(</sup>۱) انظر: «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (ص: ۳۷۰)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسير البغوي» (٣/ ٦٦٩)، ورواه الطبري في «تفسيره» (٨٨/٢١) عن سعيد بن جبير. وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي (١١٣/٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: «تفسير البغوى» (٣/ ٦٦٩).

إبراهيم: الله أكبر ولله الحمد، فبقي سنة، وتقدم في سورة البقرة [الآية: ١٨٥] وقت التكبير للعيدين، واختلاف الأئمة في صفته.

\* \* \*

﴿ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ١

[١٠٨] ﴿ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴾ ثناء حسناً.

\* \* \*

﴿ سَلَامٌ عَلَىٰ إِنزَهِيمَ ١٠٠٠ ﴿

[١٠٩] ﴿ سَلَامٌ عَلَىٰٓ إِبْرَهِيمَ ﴾.

\* \* \*

﴿ كَذَٰلِكَ نَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ١

[١١٠] ﴿ كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾.

\* \* \*

﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ شِيَّ ﴿ .

[١١١] ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ تقدم تفسيره في قصة نوح.

قال البيضاوي: لعله طرح عنه (إنا) اكتفاء بذكره مرة في هذه القصة (١).

\* \* \*

﴿ وَبَشَّرْنَكُ بِإِسْحَقَ نَبِيًّا مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

[١١٢] ﴿ وَبَنَّرْنَكُ بِإِسْحَقَ نَبِيًّا ﴾ حال مقدرة من إسحاق؛ أي: يوجد نبياً.

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البيضاوي» (٥/ ٢٣).

﴿ مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ فمن جعل الذبيح إسماعيل، قال: بشر بعد هذه القصة بإسحاق نبياً جزاء الطاعة، ومن جعل الذبيح إسحاق، قال: بشر بنبوة إسحاق، رواه عكرمة عن ابن عباس قال: «بشر به مرتين: حين ولد، وحين نبئ»(١).

\* \* \*

﴿ وَبَكَرَكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقً وَمِن ذُرِّيَّتِهِ مَا مُحْسِنُ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَمْمِ الْمُحْسِنُ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَمْمِ اللَّهِ مَا يُحْسِنُ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَمْمِ اللَّهِ مُبِينًا فَيَهُ .

[١١٣] ﴿ وَبِكَرِّكُنَا عَلَيْهِ ﴾ يعني: إبراهيم في أولاده ﴿ وَعَلَنَ إِسْحَاقً ﴾ بكون أكثر الأنبياء من نسله.

﴿ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ مَا مُحْسِنٌ ﴾ مؤمن ﴿ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ٤ كافر ﴿ مُّبِينٌ ﴾ ظاهر.

\* \* \*

﴿ وَلَقَدُ مَنَانًا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿ وَلَقَدُ مَنَانًا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿ فَإِلَّهُ .

[١١٤] ﴿ وَلَقَدْ مَنْكَنَّا ﴾ أنعمنا ﴿ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَكُرُونَ ﴾ بالنبوة.

\* \* \*

﴿ وَنَجَّيْنَهُمَا وَقُوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ إِنَّهُ .

[١١٥] ﴿ وَنَعَيَّنَّهُمَا وَقَوْمَهُمَا ﴾ بنى إسرائيل.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱۰/ ٣٢٢٤)، والحاكم في «المستدرك» (٤٠٤٤). وانظر: «تفسير البغوي» (۳/ ٦٧٠).

﴿ مِنَ ٱلۡكَرۡبِ﴾ أي: من الغم ﴿ ٱلۡعَظِيمِ ﴾ وهو استرقاق فرعون.

﴿ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْغَلِينَ ١

[١١٦] ﴿ وَنَصَرَّنَاهُمْ ﴾ يعني: موسى وهارون وقومهما.

﴿ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْعَلِينَ ﴾ على القبط.

\* \* \*

﴿ وَءَاللَّهُمَا ٱلْكِئْبَ ٱلْمُسْتَبِينَ إِنَّ اللَّهُ .

[١١٧] ﴿ وَءَالَيْنَهُمَا ٱلْكِتَبَ ٱلْمُسْتَبِينَ ﴾ البليغ في بيان الحدود والأحكام، وهو التوراة.

\* \* \*

﴿ وَهَدَيْنَاهُمَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ١

[١١٨] ﴿ وَهَدَيْنَاهُمَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ الطريق الموصل إلى الحق.

\* \* \*

﴿ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ مَا فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ فَهُ .

[١١٩] ﴿ وَتَرَّكْنَا عَلَيْهِ مَا فِي ٱلْآخِرِينَ ﴾.

\* \* \*

﴿ سَلَنَمُ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿ فَالْ

[١٢٠] ﴿ سَلَنَمُ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَلَرُونَ ﴾ .

## ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّا كَالَّ

[١٢١] ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ نَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ .

\* \* \*

﴿ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ شَكَّ ﴿ .

[١٢٢] ﴿ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ تقدم تفسير نظيره .

\* \* \*

﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ شَا ﴾.

[١٢٣] ﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾.

\* \* \*

﴿ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَ أَلَا نَنَّقُونَ ١

[۱۲٤] ﴿إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ أَلَا نَنَقُونَ ﴾ قرأ ابن ذكوان عن ابن عامر بخلاف عنه: (وَإِنَّ الْيَاسَ) بوصل همزة (الْيَاسَ)، وقرأ الباقون: بقطع الهمزة مكسورة (١٠).

وإلياس من أنبياء بني إسرائيل، قال ابن عباس: «هو ابن عم اليسع»، وقال محمد بن إسحاق: هو ابن بشير بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمر ان (۲).

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٤٨)، و«التيسير» للداني (ص: ١٨٧)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٥٩-٣٦٠)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: «تفسير الثعلبي» (۸/۸۸).

روي أن سبطاً من أسباط بني إسرائيل كانوا ببعلبك ونواحيها، وعليهم ملك اسمه آجب قد أضل قومه، وأجبرهم على عبادة الأصنام، وكان يعبد هو وقومه صنماً من ذهب يقال له: بعل، طوله عشرون ذراعاً، فبعث الله إليهم إلياس نبياً، فدعاهم إلى الله ـ عز وجل ـ، فلم يسمعوا منه شيئاً، إلا الملك؛ فإنه آمن، وبعلبك مدينة معروفة بالشام، وكان اسمها بك، وبعل هو اسم الصنم، وهو بلغة اليمن الرب، فنسبت المدينة إليه، وسميت بعلبك، وكانت امرأة الملك غير محصنة، قتالة للأنبياء والصالحين، واسمها أزبيل، فقتلت جارها، وكان رجلاً صالحاً اسمه مزدكي، وأخذت بستانه، فغضب الله تعالى له، فبعث إليه إلياس، وقال: قل له لتردن بستانه على ورثته، وإلا لتهلكن، فقال إلياس لقومه: ألا تقون الله، وتردون البستان، وتذرون عبادة الأوثان!

\* \* \*

﴿ أَنَدُعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَلِقِينَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

[١٢٥] ثم وبخهم على ذلك فقال: ﴿ أَنَدُّعُونَ ﴾ تعبدون.

﴿ بَعْلًا ﴾ اسم الصنم ﴿ وَتَذَرُّونَ أَحْسَنَ الْخَيْلِقِينَ ﴾ وتتركون عبادته.

\* \* \*

﴿ ٱللَّهَ رَبَّكُو وَرَبَّ ءَابَآبٍكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ ءَابَآبٍكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ

 عليه (وَرَبَّ آبَائِكُم)، وقرأ الباقون: برفع الأسماء الثلاثة (اللَّهُ) مبتدأ، (ربَّكُمْ) خبره، (وَرَبُّ آبَائِكُمْ) عطف عليه (١).

\* \* \*

﴿ فَكَذَّابُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ آنَ ﴿

[١٢٧] ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴾ مجموعون للعذاب.

\* \* \*

﴿ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ إِلَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ

[۱۲۸] ﴿ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ فإنهم نجوا من العذاب، وتقدم اختلاف القراء في (الْمُخْلَصِين) [الآية: ٤٠]، فلما سمع الملك كلامه، غضب غضباً شديداً، وعاد إلى الكفر وعبادة بعل، وهم بقتل إلياس، فلحق بالجبال متعبداً، ثم دعا الله تعالى أن يريحه منهم، فأهلك الله الملك وقومه وزوجته، ورفع الله إلياس إلى السماء، وقطع عنه لذة المطعم والمشرب، وكساه الريش، فكان إنسياً ملكياً، أرضياً سماوياً.

وروي أن إلياس والخضر يصومان شهر رمضان ببيت المقدس، ويوافيان الموسم كل عام.

وروي أن إلياس موكل بالفيافي، والخضر موكل بالبحار، والله أعلم (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٤٩)، و«التيسير» للداني (ص: ١٨٧)، و«تفسير البغوى» (٣/ ٦٧٧)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٩/ ٢١٠) عن الحسن. وانظر: «تفسير البغوي» (٣/ ٦٧٦). وهذا الخبر هو من أخبار بني إسرائيل، ومرجعه إلى =

﴿ وَتَرَكُّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ۞ .

[١٢٩] ﴿ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴾ .

\* \* \*

### ﴿ سَلَمُ عَلَىٰٓ إِلَّ يَاسِينَ ١٠٠٠ ﴿

[۱۳۰] ﴿ سَلَمُ عَلَى إِلْ يَاسِينَ ﴾ قرأ نافع، وابن عامر، ويعقوب: (آلِ يَاسِينَ) بفتح الهمزة والمد، وقطع اللام من الياء وحدها مع كسرها؛ مثل: (آلِ يَعْقُوبَ)، وكذا رسمت في جميع (۱) المصاحف، المعنى: أنه سلم على آل هذا النبي، فتكون على هذه القراءة كلمتين، فيجوز قطعها وقفاً، وقيل: المراد: آل محمد ﷺ، قال البغوي (۲): وهذا القول بعيد؛ لأنه لم يُسْبَق له ذكر، قال البيضاوي: لا يناسب نظم سائر القصص (۳)؛ فإن المذكور في سائر القصص هو السلام على الأنبياء؛ نحو: سلام على موسى وهارون، وسلام على نوح، فأضيف الآل إليه، وقرأ الباقون: بكسر الهمزة وقصرها، وإسكان اللام بعدها، ووصلها بالياء كلمة واحدة في

<sup>-</sup> مسلمة أهل الكتاب، ومن تتبع الروايات التي تذكر الخضر وإلياس، يجد اضطراباً شديداً وتضارباً وتناقضاً عجيباً، فمثلاً يرى رواية تقول: "إن الله أوحى إلى إلياس: إني قد جعلت أرزاقهم بيدك" وفي هذه الرواية "موكل بالبحار"!!! وهكذا الباطل يكون مضطرباً لجلجاً، وأما الحق فهو ثابت أبلج. انظر: "الإسرائيليات" للشيخ أبي شهبة (ص:٢٦٤-٢٦١).

<sup>(</sup>١) في «ت»: «بعض».

<sup>(</sup>۲) في «تفسيره» (۳/ ۱۷۷).

<sup>(</sup>٣) انظر: «تفسير البيضاوي» (٢٦/٥).

الحالين<sup>(۱)</sup>، وإن انفصلت رسماً، فعلى قراءة هؤلاء [لا يجوز قطعها والوقف على اللام؛ لكونها من نفس الكلمة اتفاقاً، وتكون هذه الكلمة على قراءة هؤلاء]<sup>(۲)</sup> قطعت رسماً، واتصلت لفظاً، ولا يجوز اتباع الرسم فيها وقفاً إجماعاً، ولم يقع لهذه الكلمة نظير في القراءة، [والمعنى على هذه القراءة: السلام على هذا النبي، وعلى من وسم باسمه، أو عليه وعلى]<sup>(۳)</sup> أهل دينه، وجمعوا معه؛ كقولهم للمهلب وقومه: المهلبون، وكان إلياس قبل زكريا عليه السلام.

\* \* \*

﴿ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّا ﴾ .

[١٣١] ﴿ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ .

\* \* \*

﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّهُ ٨٠

[١٣٢] ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ تقدم تفسيره.

<sup>(</sup>۱) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۱۸۷)، و «تفسير البغوي» (٣/ ٦٧٧)، و «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (٢/ ٣٦٠)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين سقط من «ت».

<sup>(</sup>٣) ما بين معكوفتين سقط من «ت».

﴿ وَإِنَّ لُوطًا لِّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَإِنَّ لُوطًا لِّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿

[١٣٣] ﴿ وَإِنَّ لُوطًا لِّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ هو لوط ابن أخي إبراهيم عليهما السلام.

\* \* \*

﴿ إِذْ نَحَّيْنَاهُ وَأَهْلُهُ وَأَهْلُهُ وَأَهْلُهُ وَأَهْلُهُ وَأَهْلُهُ وَأَهْمُعِينٌ ﴿ إِنَّ الْ

[١٣٤] ﴿ إِذْ نَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَأَهْمُعِينٌ ﴾.

\* \* \*

﴿ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِرِينَ ١

[١٣٥] ﴿ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَكِرِينَ ﴾ الباقين في العذاب، وهي امرأته، وكانت كافرة، وكان نكاح الوثنيات والإقامة عليهن جائزاً، والغابرون: الباقون، ومعناه هنا: بقيت في الهلاك.

\* \* \*

﴿ ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْأَخْرِينَ ١

[١٣٦] ﴿ ثُمَّ دَمَّرُنَا ٱلْآخَرِينَ ﴾ والتدمير: الإهلاك، وتقدم ذكر قصته في هود، والحجر.

\* \* \*

﴿ وَإِنَّكُو لَنَمُرُونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينٌ ﴿ إِنَّا لَهُ مُ

[۱۳۷] ثم خاطب تعالى قريشاً، وهو على معنى: قل لهم يا محمد: ﴿ وَإِنَّكُمْ ﴾ يا أهل مكة ﴿ لَنُمُرُّونَ عَلَيْهِم ﴾ أي: آثار قوم لوط إذا سافرتم ﴿ مُصِّبِحِينَ ﴾ وقت الصباح.

﴿ وَبِاللَّهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ شَيَّ ﴾.

[١٣٨] ﴿ وَبِأَلَّيْكُ ﴾ أي: وبالنهار.

﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ بما حل بمن تقدمكم، فتعتبرون بهم؟!

\* \* \*

﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ }

[١٣٩] ﴿ وَإِنَّا يُونُسُ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ مِن جملة من أرسله الله عز وجل.

\* \* \*

﴿ إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلُكِ ٱلْمَشْحُونِ ١

[180] ﴿ إِذْ أَبَقَ ﴾ هرب، وعبر عن هروبه بالإباق؛ من حيث هو عبد الله فرَّ عن غير إذن من مولاه، فهذا حقيقة الإباق، روي أنه كان في سيرتهم أن يقتلوا الكذاب إذا لم تقم له بينة، فخاف يونس، وغضب مع ذلك، فأبق ﴿ إِلَى ٱلْفُلُكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴾ السفينة المملوءة؛ لأن يونس لما لم ينزل العذاب بقومه، خرج كالمتسور منهم، فجاء إلى البحر ومعه امرأته وابنان له، فأركب امرأته في مركب، فحال بينهما الموج، جاءت موجة فأخذت أحد ابنيه، وأخذ الذئب الآخر، فبقي وحيداً، فركب سفينة، فلما لججوا في البحر، وقفت، فقال الملاحون: هنا عبد آبق (۱).

انظر: «تفسير البغوي» (٣/ ٦٧٨).

﴿ فَسَاهُمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ١

[١٤١] ﴿ فَسَاهَمَ ﴾ قارعَ أهل السفينة من الآبق.

﴿ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ﴾ المقروعين المغلوبين.

\* \* \*

﴿ فَٱلْنَقَمَهُ ٱلْحُوثُ وَهُوَ مُلِيمٌ ١

[١٤٢] فألقوه في البحر ﴿ فَٱلْنَقَمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴾ داخل في الملامة .

\* \* \*

﴿ فَلُولَآ أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينُ ﴿ فَاللَّهِ مَا لَهُ مُسَبِّحِينُ ﴿ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا

[١٤٣] ﴿ فَلَوْلَآ أَنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينُ ﴾ الذاكرين الله قبل ذلك، وكان كثير الذكر .

\* \* \*

﴿ لَلِّبَتَ فِي بَطْنِهِ ٤ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ إِلَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

[188] ﴿ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ ۚ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ لصار بطن الحوت له قبراً إلى يوم القيامة .

روي أنه أُوحي إلى الحوت: إنا جعلنا بطنك له سجناً، ولم نجعله لك طعاماً (١).

<sup>(</sup>١) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (٤٨٦/٤).

﴿ ﴿ فَنَبَذُنَاهُ بِٱلْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ فَنَا لَا نَاهُ بِٱلْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ فَنَاكُ .

[180] ﴿ فَنَبَذْنَهُ ﴾ طرحناه ﴿ بِٱلْعَرَآءِ ﴾ وجه الأرض ﴿ وَهُوَ سَقِيمٌ ﴾ عليل كالفرخ الممعط، قد بلي لحمه، ودق عظمه، ولم يبق له قوة (١٠).

\* \* \*

﴿ وَأَنْبُتُنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينِ إِنَّ اللَّهُ .

[187] ﴿ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ ﴾ هي القرع؛ ليستظل بظلها، ولئلا يقربه ذباب، وجاءته وعلة يشرب لبنها صباحاً ومساء، فاشتد لحمه، ونبت شعره.

\* \* \*

﴿ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَىٰ مِأْتَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿ فَأَنَّهُ .

[١٤٧] ﴿ وَأَرْسَلْنَكُ ﴾ هو ما سبق من إرساله، وقيل: إرسال ثان.

﴿ إِلَى مِاْئَةِ أَلَٰفٍ أَوۡ يَرِيدُونَ ﴾ وهم أهل نينوى بأرض الموصل، أُرسل اليهم قبل الحوت، وكانت الزيادة عشرين، وقيل: ثلاثين، وقيل: سبعين ألفاً.

\* \* \*

﴿ فَعَامَنُواْ فَمَتَّعْنَكُمُمْ إِلَى حِينِ إِنَّ اللَّهُ مَا إِلَى حِينِ إِنَّا ﴾ .

[١٤٨] ﴿ فَاَمَنُوا ﴾ عند نزول العذاب بهم ﴿ فَمَتَعَنْنَهُم ﴾ أبقيناهم ممتعين. ﴿ إِلَى حِينٍ ﴾ تنقضي آجالهم فيه، وتقدم ذكر قصته في سورة يونس (٢).

<sup>(</sup>١) تقدم ذكره.

<sup>(</sup>۲) في «ت»: «الأنبياء».

## ﴿ فَأَسْتَفْتِهِ مِ أَلِرَتِكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ فَأَسْتَفْتِهِ مِ أَلْبَنُونَ إِنَّ ﴾.

[١٤٩] ولما زعم جهينة وبنو سلمة بن عبد الدار أن الملائكة بنات الله، نزل رداً عليهم: ﴿ فَٱسْتَفْلِمِ مَ فَسل يا محمد أهل مكة سؤالَ توبيخ.

﴿ أَلِرَبِكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ ﴾ المعنى: كيف يخصكم بالأسنى، ويختص بالأردأ، مع قدرته؟ هذا لا يقبله عقل.

#### \* \* \*

﴿ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَيْهِكَةَ إِنَانًا وَهُمْ شَهِدُونَ ﴿ أَنَّ اللَّهِ مُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ مُ

[١٥٠] ثم زادهم توبيخاً فقال: ﴿ أَمْ خَلَقُنَا ٱلْمَلَكَيْكَةَ إِنَانَا وَهُمْ شَلِهِدُونَ ﴾ حاضرون ذلك، فيقدمون على ما يقولون.

\* \* \*

﴿ أَلَا إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ﴿ إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ﴿ إِنَّهُ ٨٠

[١٥١] ثم صرح بتكذيبهم فقال: ﴿ أَلاَّ إِنَّهُم مِّنْ إِفَكِهِم ﴾ من كذبهم ﴿ لَيَقُولُونَ ﴾ .

#### \* \* \*

﴿ وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۞ .

[١٥٢] ﴿ وَلَدَ اَللَهُ ﴾ بقولهم: الملائكة بنات الله، والولد يعم الذكر والأنثى، والقليل والكثير، تلخيصه: قالوا: لله ولد ﴿ وَإِنَّهُمُ لَكَلَاِبُونَ ﴾ في قولهم.

﴿ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ﴿ أَصْطَفَى ٱلْبَنِينَ ﴿ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ

[١٥٣] ﴿ أَصْطَفَى ﴾ المعنى: أَختَارَ تعالى ﴿ ٱلْبِنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ﴾.

\* \* \*

﴿ مَالَكُمْ كَيْفَ تَعْكُمُونَ آنَ ﴾.

[102] ﴿ مَالَكُمْ كَيْفَ تَعَكَّمُونَ ﴾ هذا الحكم الفاسد. قرأ أبو جعفر: (لَكَاذِبُونَ اصْطَفَى) بوصل الهمزة على لفظ الخبر، فيبتدىء بهمزة مكسورة حذف حرف الاستفهام، وهو مراد، وقرأ الباقون: بفتح الهمزة وقطعها مما قبلها وصلاً (۱)؛ لأنها همزة استفهام دخلت على همزة الوصل، فحذفت همزة الوصل استغناء عنها بهمزة الاستفهام، وبقيت همزة الاستفهام مفتوحة.

\* \* \*

﴿ أَفَلَا نُذَكِّرُونَ ۞﴾ .

[١٥٥] ﴿ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ تتعظون. قرأ حمزة، والكسائي، وخلف، وحفص عن عاصم: (تَذْكُرُونَ) بتخفيف الذال، والباقون: بتشديدها (٢).

﴿ أَمْ لَكُورُ سُلُطَنٌ مُّبِيثُ فِي ﴾.

[١٥٦] ﴿ أَمْ لَكُوْ سُلَطَانُ مُبِيتُ ﴾ حجة واضحة أن لله ولداً.

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير البغوي» (۳/ ٦٨٠)، و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۳۵۰)، و«معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: "إتحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص: ٣٧١)، و"معجم القراءات القرآنية" (٩/٥).

﴿ فَأْتُوا بِكِنْبِكُورُ إِن كُننُمْ صَدِقِينَ آنِ ﴿

[١٥٧] ﴿ فَأَتُوا بِكِنْكِكُرُ ﴾ الذي لكم فيه حجة.

﴿ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ في قولكم.

\* \* \*

﴿ وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبّاً وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ١

[١٥٨] ﴿ وَجَعَلُوا ﴾ أي: الملائكة المشركون ﴿ بَيْنَهُ ﴾ تعالى.

﴿ وَبِّينَ ٱلْجِنَّةِ ﴾ أي: الملائكة ﴿ نَسَبًا ﴾ بقولهم: الملائكة بنات الله.

﴿ وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ ﴾ يعنى: قائلي هذه المقالة.

﴿ لَمُحْضَرُونَ ﴾ في النار، والملائكة سميت بذلك؛ لأنها مستجنة؛ أي: مستترة من الأبصار.

\* \* \*

﴿ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ أَنَّ ﴾ .

[١٥٩] ثم نزه الله تعالى نفسه عما يصفه الناس ولا يليق به، فقال:

﴿ سُبِّكَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ بأن له ولداً.

\* \* \*

﴿ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ إِلَّهُ اللَّهِ الم

[١٦٠] ﴿ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ استثناء من (يَصِفُونَ)؛ لأن المخلصين يصفونه بصفاته العلا.

﴿ فَإِنَّكُونَ وَمَا تَعْبُدُونَ شِنَّا﴾ .

[١٦١] ﴿ فَإِنَّكُمْ ﴾ يعني: المشركين ﴿ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴾ من الأصنام.

\* \* \*

﴿ مَا أَنتُهُ عَلَيْهِ بِفَلْتِنِينٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ ٨٠٠

[١٦٢] ﴿ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ ﴾ الضمير في (عليه) لله سبحانه.

﴿ بِفَتِنِينٌ ﴾ مضلين على الله بالإغواء.

\* \* \*

﴿ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ إِنَّهُ ﴾ .

[١٦٣] ﴿ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْجَيَمِ ﴾ إلا الذين سبق في علمه تعالى أنهم يصلونها. وقف يعقوب (صالى) بإثبات الياء(١).

\* \* \*

﴿ وَمَا مِنَّا ۚ إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعَلُّومٌ ﴿ إِنَّكُ ۗ .

[١٦٤] ثم أخبر جبريل عليه السلام أن لكل واحد منهم مقاماً مختصاً به، وأنهم عبيد مربوبون مسبحون، فقال: ﴿ وَمَامِناً ﴾ أحد.

﴿ إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ﴾ في السموات يَعبد فيه، ولا يتجاوزه إلا بإذن.

<sup>(</sup>۱) انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۱۳۸)، و «معجم القراءات القرآنية» (٥/ ٢٤٩).

﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّاقَةُونَ فِنَ ﴾.

[١٦٥] ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّاقُونَ ﴾ أقدامنا للصلاة.

\* \* \*

﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَيِّحُونَ ١

[١٦٦] ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَيِّحُونَ ﴾ المنزهون الله تعالى عما لا يليق به.

\* \* \*

﴿ وَإِن كَانُواْ لَيَقُولُونَ ۗ إِنَّ اللَّهِ ﴾ .

[١٦٧] ولما قال الكفار: لو كان لنا كتاب كالتوراة والإنجيل، لآمنا وخضعنا، فلما جاءهم عليه السلام بالقرآن، كفروا به، نزل: ﴿ وَإِن كَانُوا لَا يَقُولُونَ ﴾ (١).

\* \* \*

﴿ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ ٱلْأَوَّلِينِّ ﴿ لَهِ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَّ ﴿ إِنَّ

[١٦٨] ﴿ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا ﴾ كتاباً ﴿ مِّنَ ﴾ كتب ﴿ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ التي نزلت عليهم.

\* \* \*

﴿ لَكُنَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ لَكُنَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ

[١٦٩] ﴿ لَكُنَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ له، ولم نخالف مثلَهم.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الكشاف» للزمخشري (٤/ ٦٩).

﴿ فَكَفَرُواْ بِهِ } فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اللَّهِ ﴾ .

[١٧٠] ﴿ فَكَفَرُواْ بِهِ ۚ ﴾ أي: فلما أتاهم ذلك الكتاب، وهو القرآن، كفروا

﴿ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ عاقبة كفرهم.

\* \* \*

﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَامِئْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠٠ ﴿

[١٧١] ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَنْنَا ﴾ عِدَتُنا بالنصر ﴿ لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ وهي:

﴿ لَأَغَلِبَكَ أَنَا وَرُسُلِيٌّ ﴾ [المجادلة: ٢١]، وسميت جماعة الحروف كلمة؛ لأنها في معنى واحد.

\* \* \*

﴿ إِنَّهُمْ لَمُمُ ٱلْمَنصُورُونَ ١

[١٧٢] ﴿ إِنَّهُمْ ﴾ أي: الرسل ﴿ لَمُن الْمَنصُورُونَ ﴾ على من ناوأهم.

\* \* \*

﴿ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْغَلِبُونَ ﴿ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْغَلِبُونَ ﴿ إِنَّ الْحَالِمُ الْمَ

[١٧٣] ﴿ وَإِنَّ جُندَنَا ﴾ المؤمنين ﴿ لَمَنُمُ ٱلْغَلِبُونَ ﴾ المظفرون بإرادتهم، المستوجبون الفلاحَ في الدارين.

\* \* \*

﴿ فَنُولُّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ إِنَّ ﴾.

[١٧٤] ﴿ فَنُولً عَنْهُم ﴾ أعرض عن كفار مكة وعن أذاهم.

﴿ حَتَّى حِينِ ﴾ أي: حين نأمرك بقتالهم، فالآية محكمة.

\* \* \*

﴿ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ آفِنًا ﴾ .

[١٧٥] ﴿ وَأَبْصِرْهُمُ ﴾ إذا نزل بهم العذاب ﴿ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴾ ما ينكرون.

\* \* \*

﴿ أَفَيِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ شِيَ

[١٧٦] فثُمَّ قالوا استهزاء واستعجالاً: متى نزول العذاب؟ فنزل:

﴿ أَفَيِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴾ (١) ؟

\* \* \*

﴿ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَنِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ١

[۱۷۷] ﴿ فَإِذَا نَزَلَ ﴾ العذاب ﴿ بِسَاحَنِهُ ﴾ هي الرحبة التي يديرون أخبيتهم حولها ﴿ فَسَآءَ ﴾ فبئس ﴿ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴾ الذين أنذروا فلم يؤمنوا، والصباح مستعار من صباح الجيش المبيت لوقت نزول العذاب. ولما كثرت فيهم الهجوم والغارة في الصباح، سموا الغارة: صباحاً، وإن وقعت في وقت آخر.

\* \* \*

﴿ وَتُولِّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ إِنَّ ﴾.

[١٧٨] وكرر: ﴿ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ ﴾.

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير الثعلبي» (٧/ ١٨١).

﴿ وَأَبْصِرْ فَسُوفَ يُبْصِرُونَ فِنَا ﴾ .

[١٧٩] ﴿ وَأَبْصِرُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴾ ما يُفعل بهم؛ تهديداً لهم، وتسلية له ﷺ.

﴿ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ آلَكُ .

[۱۸۰] ثم نزه نفسه تعالى فقال: ﴿ سُبُحَنَ رَبِّكِ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ ﴾ الغلبةِ والقدرة؛ أي: مالكها ﴿عَمَّايَصِفُونَ ﴾ من اتخاذ الأزواج والأولاد.

\* \* \*

﴿ وَسَلَمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَسَلَمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿

[١٨١] ﴿ وَسَلَامُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ الذين بلَّغوا عن الله الشرائع والتوحيد، تعميم للرسل بالتسليم بعد تخصيص بعضهم.

\* \* \*

﴿ وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ الْفَالَهِ.

[۱۸۲] ﴿ وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ على نصر أنبيائه، وإهلاك أعدائه، وعلى كل حال.

روي عن النبي عَيَّا أنه قال: «إذا سَلَّمتم عليَّ، فسلموا على المرسلين؛ فإنما أنا أحدُهم»(١)، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في «تفسيره» (۲۱/ ۱۳٤)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱۰/ ۳۲۳) عن قتادة مرسلاً، ورواه ابن أبي حاتم أيضاً في «تفسيره» (۱۰/ ۳۲۳۶) عن قتادة، عن أنس بن مالك، عن أبي طلحة مرفوعاً. وانظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (۱۶/ ٤٩٠)، و«تفسير ابن كثير» (۲۶/۲).

# مُحَتَوَى الْجُعَلَّد الْحَامِس

| ٥    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |    |      |     |   |    |     |     |         |    |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|----|----|------|-----|---|----|-----|-----|---------|----|
| ٤٧ . | • |   | • |   | • | • |   | • | • |   |   |   | •  |   | • | • | • | • | • |   | • | • | • | • | • |   |     | اء | بر | شع   | الن | ö | ور | سر  | بر  |         | تف |
| 111  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |    |   |   |   |   |   |   | • |   |   | • | • | • |   |     |    | ل  | ما   | الن | ö | ور | سر  | ر   |         | تف |
| ١٧٠  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   | • | •  | • | • | • | • |   |   |   |   |   |   |   |   | • | . ( | س  | 2. | نص   | الة | ö | ور | سر  | بر  | <u></u> | تف |
| 777  |   | • | • | • |   |   | • | • | • |   | • |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   | • | • | • |   | • | ت   | ور | کب | مناً | ال  | ō | ور | سـ  | ر   | <u></u> | تف |
| 777  |   |   |   | • |   |   | • | • | • | • | • |   |    | • |   |   |   | • |   |   |   |   | • |   |   | • |     |    | ۴  | . و  | الر | ŏ | ور | w   | ر   | <u></u> | تف |
| 799  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ٠, |   | • |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   | • |     |    | ن  | ما   | لق  | ö | رر | س.  | ر ' | ٠٠.     | تف |
| 419  |   |   |   | • |   | • |   | • | • |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | • | • | • |     | ٥٠ | جا | -    | ال  | ö | رر | , w | ر ' |         | تف |
| 440  |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |    | • | • |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   | _   | اب | زا | ٔح   | الأ | ö | رر | سو  | ر ' | سي      | تف |
| 491  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | • |     | •  |    | إ    | سب  | ö | رر | سو  | ر ' | سي      | تف |
| ٤٣٧  |   | • |   | • |   | • |   |   |   |   |   |   |    |   |   | • |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    | ,  | طو   | فاه | ő | رر | و   | ر ' | سي      | تف |
| १२०  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   | • |   |   | • |   |   |   |   |   |     |    |    | ن    | يسر |   | رر | و   | ر ، | سي      | تف |
| ٥٠٤  | • |   |   |   |   | • |   | • |   |   | • | • | •  |   |   |   |   |   |   |   | • |   | • |   |   | • | (   | ت  | فا | سا   | الع | ة | را | ىبو | ر ، | سي      | تف |
| 009  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ں | ma  | خا | J  | ١.   | ىلد | ج | لم | ١   | ی   | عتو     | مح |